



مِوْنَهُونَ مِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

السبولي والمحالية المحالية الم

المنافع المناف

نَاكِيفُ نَاكِيفُ بَافِرْشُهُ بِهِ يُكِرِلْهِ مِنْ مِنْ يُ

تَجُمِّيقَ مَهَدِّي بَاقِرالْقَرَشِيَ مَهَدِّي بَاقِرالْقَرَشِي



# مُونَهُ وَ يُهُمُ الْمِنْ الْمُرْتِيلُونُ الْمُرْتِيلُونُ الْمُرْتِيلُونُ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلُ الْمُلِيلُ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِيلُ الْمُرْتُولِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتُلِيلُ الْمُرِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُ

## تَجَهِّيْقُ: مَهَدُّيْ عَاقِلِلْمَ كَرَشِي

| المعروف ـ مؤسّسة الإمام الحسن الطِّلِا | لناشر: دار ا    |
|----------------------------------------|-----------------|
| سیتار                                  | لمطبعة :        |
| ٣٣٤ هـ / ٢١٠ ٢م                        | لطبعة الثانية : |
| ۱۰۰۰ نسخة                              | عدد النسخ :     |

#### مقوق الطبع والنشر ممفوظة للمؤلف

ردمك الجرزء (٢): ٥- ٤٤ - ٥٢٧٥ - ٩٦٤ - ٩٧٨

عنوان الناشر : النجف الأشرف \_ شارع الرسول عَلَيْكُ

مكتبة الإمام الحسن الله ١٠٩٦٤ ٧٨٠٥٦٩٤٩٧٠



### (مراع)

إنّ سيرة الرسول الأعظم على بما لها من أبعاد مشرقة في ميادين الإصلاح الاجتماعي والروحي قد أوجدت انقلاباً فكريّاً، وتحوّلاً اجتماعياً في مجتمع كان في مستوى سحيق من مجاهل هذه الحياة ، وكان من سماته البارزة خمول في الفكر ، وانحطاط في السلوك ، ووأد للبنات ، وعبادة للأوثان والأصنام ، وغزو الأقوياء للضعفاء ، وسفك للدماء ، وانتهاك للحقوق ، فحوّل النبي على تلك الحياة البائسة التي لا ظلّ فيها للحق والعدل إلى حياة تسودها العدالة الاجتماعية ، فأقام نظاماً رائعاً متطوّراً ينعم فيه ابن آدم المجهود المكدود ، وتصان فيه الحقوق ، وتنتفي فيه الحاجة ، وتستقيم فيه حياة الناس على اختلاف قوميّاتهم ولغاتهم ، فكان بحق من أعظم هبات وتستقيم فيه حياة الى عباده ، ومن أعظم تحوّل اجتماعي شاهدته الإنسانيّة في جميع مراحل تأريخها .

إنّ من الصفحات المشرقة من تراث النبيّ عَيَنِهُ بعض وصاياه التي أدلى بها لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين المنظِّ، ولكوكبة من أصحابه، وهي من غرر الحكم والآداب، ومن أسمى أرصدته الروحيّة والاصلاحيّة التي عنت بتهذيب الإنسان، واستقامة سلوكه.

كما أنّ من تراثه غرر الحكم والآداب، وقصار الكلمات في محاسن الأعمال،

وهي من ذخائر الفكر الإنساني ، ومن مناجم الأدب العربي ، وقد رصّعت بـجواهـر البلاغة والفصاحة .

وحينما استقرّ النبيّ عَلَيْظُ في يشرب أخذ يعمل جاهداً على نشر الإسلام ، وإشاعة قيمه ، وبلورة أفكاره ، كما عمل على إبادة النعرات القبليّة التي كانت سائدة بين الأوس والخزرج ، والتي سفكت من أجلها الدماء ، وهاتان الأسرتان يشكّلان معظم سكّان يشرب ، وبذلك فقد نزع فتيل العداء والأحقاد بينهما .

وشيء آخر جدير بالاهتمام هو أنّ النبيّ عَيَالِيُّ آخى بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، وكانت هذه الاخوّة أقوى من رابطة النسب والدم، وقد سادت بين المسلمين المودّة والرحمة، والاخوّة الصادقة، فكان المسلم يشارك أخاه المسلم في السرّاء والضرّاء، وفي مكاره الحياة وغيرها من شؤون.

لقد اهتم النبي عَيَّالُهُ اهتماماً بالغاً في عقد أواصر المحبّة والمودّة بين المسلمين، ليكونوا يداً واحدة يشد بعضهم بعضاً، لا يطمع فيهم طامع، ولا ينال عدو لأي أحد منهم بمكروه أو سوء.

وفزعت قريش من هجرة النبيّ عَيَّا من مكة إلى يثرب ، وساد الرعب والخوف في أوساطهم ؛ لأنهم لم يتركوا لوناً من الأذى بالنبيّ إلّا اقترفوه ، فقد جهدوا على تكذيبه ومحاربته ، وتعذيب من آمن برسالته ، حتّى اضطرّ المؤمنون إلى الهجرة من ديارهم إلى الحبشة طلباً للأمن والعافية ، وقد نخر الحقد قلوب القرشيّين عليهم ، فأوفدوا عصابة منهم إلى ملك الحبشة ليطردهم من مملكته ، فلم يستجب لهم ، ومنحهم الإقامة فيها من دون أن يتعرّض لهم أحد بسوء ، وقد أوضحنا ذلك في فصول هذا الكتاب .

وعلى أيّ حال فقد أيقنت قريش بأنّ النبيّ ﷺ سوف ينتقم منهم ، ويُنزل بهم أقسى ألوان العذاب والتنكيل ، فهبّوا لمكافحة هذا الخطر الذي يهدّد حياتهم واقتصادهم ،

ويلحق بهم أفدح الخسائر ، وأخذوا يجمعون العدد والعدّة ، ويستنهضون القبائل لمساندتهم ، فكانت واقعة بدر التي انهزموا فيها شرّ هزيمة ، وكانت فاتحة النصر لعبد الله ورسوله عَلَيْنَا الله ورسوله عَلَيْنَا الله منتحدّث عنه في بحوث هذا الكتاب .

وورمت أنوف القرشيّين، وساد فيهم حزن عميق، وألم ممضّ على الهـزيمة الساحقة التي منوا بها في واقعة بدر، فقد خسروا فيها أعزّ أبنائهم بالاضافة إلى ما تكبّدوه من الخسائر الماليّة الفادحة، وقد ملئت بيوتهم بالثكل والحزن، وكان الأمويّون أشدّ الأسر القرشيّة حزناً على أبنائهم الذين قتلوا في المعركة، وكانت هـند أمّ معاوية تحرّض النساء والرجال على عدم البكاء على قتلاهم حـتّى يبقى الحـزن عليهم كامناً في دخائل نفوسهم ليأخذوا ثأرهم من النبيّ عَيَالِيّهُ .

وراحت قريش بلهفة تجمع الجموع ، وتستنهض القبائل ، وتثير العواطف بقيادة أبي سفيان حتى هيئات جيشاً مكثّفاً يفوق جيش المسلمين بعدده وسائر أسلحته ، فزحفت بهم إلى يثرب لاستئصال المسلمين ، والتحم الجيشان في المعركة التي عرفت بواقعة أحد ، وقد مني المسلمون بخسائر فادحة ، فقد استشهد أهم قادتهم ، كان منهم الشهيد الخالد حمزة بن عبدالمطلب عم النبي عَيَالِين ، ومثلت هند بجثمانه شر تمثيل ، ويوضّع هذا الكتاب تفصيل ذلك .

وكان أعظم خطر محدقاً بالنبي عَيَالَيْ هم اليهود، فكانوا يكيدون له في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلّى، ويصدّون عن سبيل الله، ويفتنون المسلمين عن دينهم، ويمدّون القوى المعادية للإسلام بالمال والسلاح، ويحرّضونهم على مناجزة النبي عَيَلِيُ ، كما كانوا مأوى للمنافقين يحيكون معهم المؤامرات ضدّ الإسلام، وكانوا يقولون لعبدة الأوثان من قريش: إنّ دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحقّ منه، وفيهم نزلت الآية الكريمة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلاء أَهْدَىٰ مِنَ اللّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً \*

أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْعَنِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴾ (١).

وظل اليهود عنصراً مخرّباً ، فناهضهم النبيّ عَيَّالُهُ وقاومهم ، ويقول الواقدي : «إنّ آخر وصيّة للنبيّ عَيَّالُهُ وصّى بها أصحابه : أخرجوا اليهود من جزيرتكم » . . . وسنعرض لمناهضة النبي عَيَّالُهُ لهم في غضون هذا الكتاب .

ودمّر النبيّ عَيَالِيُهُ فلول الشرك، وحطّم أوثان الجاهليّة، وحرّر الأفكار، وأنار العقول، وأقام صروح الإيمان بالله تعالى، وقد نصره الله تعالى، وفتح له الفتح المبين، فاحتلّت قوّاته مكّة التي كانت قلعة للأصنام والأوثان، وطهّر البيت الحرام منها، وقد أصدر عفواً عامّاً عن أهلها الذين جهدوا على ظلمه والاعتداء عليه، وقد أعطى النبي عَيَالِيهُ بعفوه درساً عن سماحة الإسلام وسعة رحمته.

إنّ فتح مكّة من الأحداث الجسام في تاريخ الإسلام ، فقد خضعت الجزيرة العربيّة وغيرها لحكم الإسلام ، وآمنت أنّه قوّة لا تقهر ، وأنّ اعتناقه والدخول في حسفيرته ضمان لحياتها ، وسلامة لمستقبلها ،كما وجدت في ظلاله الرخاء بعد العسر ، والأمن بعد الخوف ، والسعة بعد الضيق .

وإنّي آمل من الله تعالى أن تكون هذه الدراسة عن سيّد الكائنات صلوات الله عليه ذخراً لى يوم ألقى الله تعالى ، وهو كلّ ما أتمنّاه .

إنّه تعالى وليّ ذلك والقادر عليه



فمرشررف ولكبرشي

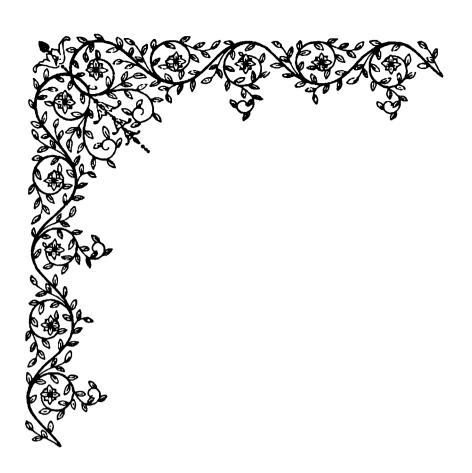

# القصايا البرنوية

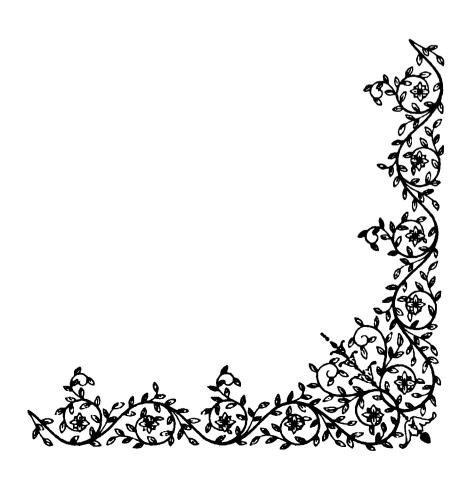

وكان من أهم ما عنى به الرسول ﷺ إقامة مجتمع متوازن في سلوكه ووعيه وقيمه وآدابه ، فزوده بطاقات نديّة في ميادين التربية والتطوّر الاجتماعي التي تقيم الأودّ وتهدي للتي هي أقوم ، وكان من وصاياه الخالدة ما يلي :

#### وصاياه عَلَيْظُ للإمام على علي عليه

وزود الرسول عَيَا وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين المُلِلِ بكوكبة من الحِكم والآداب لتكون منهجاً مشرقاً لا له فحسب ، وإنّما لجميع المسلمين .. ونذكر قطعاً من تلك الوصايا من دون أن نذكر النصّ الكامل لها ، وفيما يلي ذلك :



من غرر وصايا الرسول عَيَالِيُهُ للإمام أمير المؤمنين لللهِ هذه الوصيّة الذهبيّة. قال عَلَيْلُهُ:

«يا عَلِيٌّ ، إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ أَحَداً بِسَخَطِ اللهِ ، وَلَا تَحْمَدَ أَحَداً بِما آتاكَ اللهُ ، وَلَا تَذُمَّ أَحَداً عَلَىٰ ما لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ ، فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَبجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ ، وَلَا تَصْرِفُهُ كَراهَةُ كارِهٍ. إِنَّ اللهَ بِحُكْمِهِ وَفَصْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فَي الْيَقِينِ وَالرِّضَا ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ في الشَّكُ وَالسُّخْطِ ».

حكى هذا المقطع بعض الأمور البالغة الأهمية ، وهي :

١- إنّه ليس من المنطق، ولا من الفكر لأي إنسان أن يُرضي غيره، ويتقرّب منه بسخط الله تعالى خالق الكون، وواهب الحياة، الذي ترجع إليه جميع مجريات الأحداث، وغيره لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً.

٢- إنّ الإنسان الذي يملك وعيه ورشده ليس له أن يمدح أو يذمّ غيره على متع الحياة الدنيا ، فإنّ الرزق لا يجلبه الحرص ، ولا تصرفه الكراهية ، وإنّما هو بيد الله تعالى يبسطه لمن يشاء ، ويقتره على من يشاء .

٣- إنّ الله تعالى أناط الروح والفرج باليقين والرضا، وأناط الهمّ والحزن بالشكّ والسخط ...

ولنستمع إلى بند آخر من هذه الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، إِنَّه لا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ ، وَلا مالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ ، وَلا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ ، وَلا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلا مُظاهَرَةً أَحْسَنُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ ، وَلا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلا حَسْنِ الْخُلُقِ ، وَلا عِبادَةً كَالتَّفَكُّرِ ».

حفل هذا المقطع ببعض النصائح الذهبيّة التي تعود على الإنسان بأسمى المنافع ، وهي :

- ١ إنّ الجهل آفة مدمرة للإنسان ، ومهلكة له ، وأنّ أعظم ما يربحه هو أن يسير على ضوء العقل ، ويهتدي بهديه .
- ٢- إن من مرديات الإنسان عُجبه بنفسه ، فإن ذلك يزهده في مجتمعه ، ويجلب
   له الويل والعطب .
- ٣ من محاسن الأمور مشاورة الإنسان لغيره في مهامه ، وعدم استبعاده فيها ،
   فإن ذلك يجلب له الرأي الأصيل ، ويجنبه الكثير من الأزمات .

٤ ـ إنّ تدبير الإنسان لشؤونه الاقتصاديّة والاجتماعيّة دليل على وفور عقله.

٥- إنّ التفكّر في عجائب مخلوقات الله تعالى والتدبّر في شؤون المجرّات التي تذهل كلّ كائن حيّ ، فإنّ ذلك من أفضل ألوان العبادة ، فإنّها تقود إلى الإيمان المطلق بوجود الخالق العظيم.

ولننظر إلى فقرة أخرى من هذه الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، آفَةُ الْحَدِيثِ الْكِذْبُ ، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيانُ ، وَآفَةُ الْعِبادَةِ الْفَتْرَةُ ، وَآفَةُ السَّماحَةِ الْمَنُ ، وَآفَةُ السَّماحَةِ الْمَنُ ، وَآفَةُ السَّماحَةِ الْمَنُ ، وَآفَةُ السَّماحَةِ الْمَنْ ، وَآفَةُ السَّماحَةِ الْمَالُ ، وَآفَةُ الْمَالُ الْمُخْرُ » .

حوت هذه الفقرات الآفات والمضادّات للأمور التاليّة ، وهي :

١ ـ إنّ آفة الحديث الكذب، فإنه لا يبق له أية مصداقية، ويجعله هباءً.

٢ ـ أمّا العلم فآفته الكبرى النسيان ، فإنّه ينسفه ويجعله شعاعاً في الفضاء .

٣- أمّا العبادة فأفتها عدم الاتّصال والاستمرار فيها.

٤ ـ أمّا آفة السماحة والبرّ فهي المنّ على من أحسن إليه وبرّ به .

٥ - أمّا الشجاعة فإنّها من مميّزات الإنسان ، وآفتها البغي على الغير.

٦- أمّا الجمال فأفته الكبرى الخيلاء على الغير.

٧- من آفات الحسب الفخر على الغير.

وهذا بند آخر من وصيَّته عَيْرُاللهُ:

«يا عَلِيُّ ، عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ ، وَلا تَخْرُجْ مِنْ فِيكَ كِذْبَةٌ أَبَداً ، وَلا تَجْتَرِئَنَّ عَلَىٰ خِيانَةٍ أَبَداً وَالْخُوْفِ مِنَ اللهِ كَأَنَّكَ تَراهُ. وَابْذُلْ مالَكَ وَنَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ ، وَعَلَيْكَ بِمَساوِي الْأَخْلاقِ قَاجْتَنِبُها ».

أوصى النبيّ عَيَالِينَ اللهُ وصيّه وباب مدينة علمه بالأمور التالية:

- ١- أوصاه بالصدق الذي هو من أفت لم الصفات وأميزها ، ونهاه عن الكذب الذي
   هو من أرذل الصفات .
- ٢ حذّره من الخيانة لأي إنسان ، صديقاً أو عدوّاً ، فإنّها من مساوئ الصفات.
- ٣ أوصاه بالخوف من الله تعالى ، فإن من خافه لا يقترف أي مأثم من مآثم
   الحياة .
- ٤- أكّد النبي عَلَيْ على حماية الدين وصيانته ، والذبّ عنه بجميع الوسائل؛ لأنّه جوهرة الحياة الرفيعة .
- ٥ أوصى النبيّ عَيَالِيهُ بالتحلّي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، والاجتناب عن مساوئ الأخلاق ..

وهذا بند آخر من هذه الوصية:

«يا عَلِيُّ ، أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ ـ تَعالَىٰ ـ ثَلاثُ خِصالٍ : مَنْ أَتَى اللهَ بِما افْتَرَضَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ، ومَنْ وَرِعَ عَنْ مَحارِمِ اللهِ فَـهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ ، وَمَنْ قَرِعَ عَنْ مَحارِمِ اللهِ فَـهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ ، وَمَنْ قَنِعَ بِما رَزَقَهُ اللهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ ».

هذه الخصال الثلاث تقرّب الإنسان إلى ربّه ، وتجعله في مصاف أوليائه ، وتبعده عن مساوئ الحياة . .

ومن بنود هذه الوصيّة قوله:

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ مِنْ مَكارِمِ الْأَخْلاقِ: تَـصِلُ مَنْ قَـطَعَكَ ، وَتُـعْطِي مَنْ حَرَمَكَ ، وَتُعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ».

إنّ مَن يتّصف بهذه الصفات الرفيعة فقد بلغ ذروة الكمال والفضل . . وهذه قطعة من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ مُنْجِياتٌ : تَكُفُّ لِسانَكَ ، وَتَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ ، وَيَسَعُكَ ، وَيَسَعُكَ ، وَيَسَعُكَ ».

إنّ مَن أخذ بهذه الوصيّة فقد نجا من شرّ النّاس ، وسلم من موبقاتهم وآثامهم . . وهذا بند آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، سَيِّدُ الْأَعْمالِ ثَلاثُ خِـصالٍ : إِنْـصافُكَ النّـاسَ مِـنْ نَـفْسِكَ ، وَمُساواةُ الْأَخ فِي اللهِ ، وَذِكْرُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ ».

إنّ هذه الخصال الرفيعة من أفضل الصفات التي يسمو بها الإنسان ويتميّز على غيره. وهذه قطعة أخرى من الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثَةٌ مِنْ حُلَلِ اللهِ : رَجُلٌ زارَ أَخاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللهِ فَهُوَ زَوْرُ اللهِ ؛ وَحَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ زَوْرَهُ وَيُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ ، وَرَجُلٌ صَلّىٰ ثُمَّ عَقَّبَ إِلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفُهُ ، وَالْحاجُّ اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ، وَالْحاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ فَهُمَا وَفْدُ اللهِ وَحَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ وَفْدَه ».

إنّ هذه الخصال الثلاث من أبرز ألوان العبادة التي توصل الإنسان إلى الله تعالى ، وتقرّبه إليه ، وقد حتّ النبيّ ﷺ عليها؛ لأنّها من صفات الأبرار والمتّقين . وهذا بند آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ ثَوابُهُنَّ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ : الْحَجُّ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلِيَّةَ ، وَصِلَةُ الرَّحِم تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ ».

إنّ هذه الخصال الثلاث من اتّصف بها فقد ظفر بخير الدنيا والآخرة. ولنستمع إلى قطعة أخرى من الوصيّة:

﴿ يِهِ عَلِيٌّ ، ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَمَلٌ : وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِي

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ السَّفِيهِ ، وَعَقْلٌ يُدارِي بِهِ النَّاسَ ».

الورع عن محارم الله تعالى ، والعلم الذي يردّ به جهل السفيه ، والعقل الذي يدرّ به جهل السفيه ، والعقل الذي يداري به النّاس ، هذه الأمور من تحلّى بها فقد فاز في الدنيا والآخرة . . وهذا بند آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثَةٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيامَةِ : رَجُلَّ أَحَبَّ لِأَخِيهِ ما أَحَبَّ لِنَفْسِهِ ، وَرَجُلَّ بَلَغَهُ أَمْرٌ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهِ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ حَتَىٰ يَعْلَمَ أَنَّ في ذٰلِكَ الْأَمْرِ لِنَفْسِهِ ، وَرَجُلَّ بَلَمْ يَعَبْ أَخَاهُ بِعَيْبٍ حَتَىٰ يُصْلِحَ ذٰلِكَ الْعَيْبَ مِنْ لَفْسِهِ رَضِي أَوْ سَخَطٌ ، وَرَجُلَّ لَمْ يَعِبْ أَخَاهُ بِعَيْبٍ حَتَىٰ يُصْلِحَ ذٰلِكَ الْعَيْبَ مِنْ نَفْسِهِ مَيْبًا بَدَا لَهُ مِنْهَا آخَرُ ؛ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ مَنْها آخَرُ ؛ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ شَعْلاً».

إنّ هذه الخصال من صميم الحكمة التي يتّصف بها الأولياء والمتّقون الذين وهبوا حياتهم لله تعالى ، وتجرّدوا من النزعات الماديّة . . ولننظر إلى مقطع آخر :

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ مِنْ أَبُوابِ الْبِرِّ : سَخاءُ النَّفْسِ ، وَطِيبُ الْكَلامِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ ».

بهذه الحِكم والآداب كان النبيّ عَلَيْلُهُ يغذّي بها وصيّه وياب مدينة علمه ليكون امتداداً مشرقاً للنبوّة. ولنستمع إلى مقطع آخر من هذه الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، في التَّوْراةِ أَرْبَعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِنَّ أَرْبَعٌ : مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيا حَرِيصاً أَصْبَحَ وَهُوَ عَلَى اللَّانِيا حَرِيصاً أَصْبَحَ وَهُوَ عَلَى اللهِ ساخِطٌ ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّما يَشْكُو رَبِّهُ ، وَمَنْ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ هَاذِهِ رَبَّهُ ، وَمَنْ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ هَاذِهِ

<sup>(</sup>١) أي خضع وذلَ له.

الْوَصِيَّايَاٱلْرِّبُوبَيَّةُ ....١٩ ....١٩

الْأُمَّةِ فَهُوَ مِمَّنِ اتَّخَذَ آياتِ اللهِ هُزُواً وَلَعِباً.

أَرْبَعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِنَّ أَرْبَعٌ: مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرْ يَنْدَمْ ، كَمَا تَدِينُ تُدانُ ، وَالْفَقْرُ مِنَ الدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ ؟ فَقَالَ : تُدانُ ، وَالْفَقْرُ مِنَ الدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ ؟ فَقَالَ : الْفَقْرُ مِنَ الدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ ؟ فَقَالَ : الْفَقْرُ مِنَ الدِّين ».

وهذه الحِكم من حكم السيّد المسيح للسِّلْا ، وقد أقرّها النبيّ عَيَّالِهُ وأشاد بها؛ لأنّها من صميم الآداب والأخلاق. وهذا بند آخر من الوصيّة:

«يَا عَلِيُّ ، كُلُّ عَيْنِ بِاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا ثَلاثَ أَعْيَنٍ : عَيْنٌ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ ، وَعَيْنٌ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ».

إنّ هذه العيون الثلاث آمنت بالله ، وسهرت على طاعته ، وغضّت عن محارمه ، فهي لا تبكي من هول يوم القيامة ، وتكون في أمن من عذاب الله تعالى .. وهذا مقطع آخر من هذه الوصيّة:

«يَا عَلِيُّ ، طُوبِيٰ لِصُورَةٍ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهَا تَبْكِي عَلَىٰ ذَنْبٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ».

إنّ مَن يقترف ذنباً وإثماً لم يطّلع عليه أحد إلّا الله تعالى ، وأخذ في الندم عليه ، ويكى على ، وأخذ في الندم عليه ، وبكى على ذلك ، فإنّ الله تعالى يمنحه بلطفه وعفوه . . وهذا بند آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيٌّ ، ثَلاثٌ مُوبِقاتٌ وَثَلاثٌ مُنْجِياتٌ :

فأمًّا الْمُوبِقاتُ: فَهَوىً مُتَّبَعٌ ، وَشُحِّ مُطاعٌ ، وَإِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. وَأَمَّا الْمُنْجِياتُ فَالْعَدْلُ فِي الرِّضا وَالْغَضَبِ ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنىٰ وَالْفَقْرِ ،

<sup>(</sup>١) في سبيل الله: كالعبادة ، وقراءة القرآن ، ومطالعة العلوم الدينيّة .

#### وَخَوْفُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ كَأَنَّكَ تَراهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَإِنَّه يَراكَ ».

حفل هذا المقطع بالموبقات التي تسبّب هلاك النّاس، وبُعده عن الله، وهي : ١ ـ اتّباع الهوى والشهوات، فمن غرق فيها فقد هلك .

- ۲ الشح ، وهو البخل الذي يبخل به على أهله ونفسه ، وعملى كل مشروع خير.
  - ٣- إعجاب المرء بنفسه ، فإنه يصده عن كل خير ، ويحجبه عن كل فضل .
     وأمّا المنجيات من الأعمال والصفات فهى :
    - ١ ـ العدل الذي هو من أفضل الأعمال ، العدل في الرضا والغضب.
- ٢- القصد وعدم الإسراف في حال الغنى والفقر ، فإنّه يوجب عدم ضياع ثروات
   الإنسان .
- ٣- الخوف من الله تعالى في السرّ والعلانية ، فإنّه يوجب مغفرة الله تعالى وعفوه . . وهذا بند آخر من الوصيّة :
- «يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكِذْبُ : الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ ، وَعِدَتُكَ وَعِدَتُكَ وَالْإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ ».

إنّ الكذب مقتضٍ للقبح والإثم ، ولكنّه يزول قبحه وإثمه في المواضع الثلاثة التي ذكرها النبيّ عَلَيْظِيُّهُ . . ولننظر إلى مقطع آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ يَقْبُحُ فِيهِنَّ الصِّدْقُ : النَّمِيمَةُ ، وَإِخْبارُكَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِما يَكْرَهُ ، وَتَكْذِيبُكَ الرَّجلَ عَنِ الْخَيْرِ ».

الصدق مقتض للحسن ، وصفة من أفضل الصفات ، ولكنّه يذهب حسنه في هذه المواضع الثلاثة التي يترتّب على الكذب فيها الكثير من المنافع . . وهذا مقطع أخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، أَرْبَعٌ يَذْهَبْنَ ضَلالاً ـ أي ضياعاً ـ : الْأَكْلُ بَعْدَ الشَّبْعِ ، وَالسِّراجُ فِي الْقَمَرِ ، وَالرَّرْعُ فِي الْأَرْضِ السَّبْخَةِ ، وَالصَّنِيعَةُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِها ».

إنّ هذه الأمور الأربعة تذهب ضياعاً ولا أثر لها، وتـوجب الضـرر والخسـران، كالزرع في الأرض السبخة، والمعروف عند غير أهله.. وهذا بند آخر من الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، أَرْبَعُ أَسْرَعُ شَيْءٍ عُقُوبَةً : رَجُلٌ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ فَكَافَأَكَ بِالْإِحْسَانِ إِسَاءَةً ، وَرَجُلٌ عَاقَدْتَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَمِنْ إِسَاءَةً ، وَرَجُلٌ عَاقَدْتَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَمِنْ أَمْرِكَ الْوَفَاءُ لَهُ وَمِنْ أَمْرِهِ الْغَدْرُ بِكَ ، وَرَجُلٌ تَصِلُهُ رَحِمُهُ وَيَقْطَعُهَا ».

إنّ هذه الأمور يعجّل الله تعالى فيها العقوبة على مَن استحلّها وسار عليها ، فإنّها من موجبات النقمة والعذاب من الله تعالى . . وهذا بند آخر من الوصيّة :

«يا عَلِيُّ ، أَرْبَعٌ مَنْ يَكُنَّ فِيهِ كَمُلَ إِسْلامُهُ: الصِّدْقُ ، وَالشُّكْرُ ، وَالْحَياءُ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ».

إنّ مَن يتّصف بهذه الصفات الرفيعة فقد كمل دينه وحسن إسلامه . . ولنستمع إلى الفقرة الأخيرة من هذه الوصيّة :

«يا عَلِيٌّ ، قِلَّةُ طَلَبِ الْحَوائِجِ مِنَ النَّاسِ هُوَ الْغِنَى الْحَاضِرُ ، وَكَثْرَةُ الْحَوائِجِ إِلَى النَّاسِ مَذَلَّةٌ وَهُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ »(١).

وانتهت بذلك هذه الوصيّة الذهبيّة التي تغذّى بها الإمام الطّي عملاق هذه الأمّة ، ورائد حضارتها الفكريّة والعلميّة ، وقد غذّاه النبيّ ﷺ بها وبـمواهـبه وعـبقرياته ، وأقامه عَلماً ومرشداً لأمّته .

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٦ ـ ٩.

#### **→** Y **←**

من وصايا النبي عَيَالِيُهُ إلى الإمام أمير المؤمنين لللهِ هذه الوصيّة الذهبيّة الموجزة: قال عَلَيْلُهُ:

«يا عَلِيٌّ ، لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ ، إِلاَّ سُوء الْخُلُقِ ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَنْبٍ » (١).

إنّ سوء الخُلق من أرذل الصفات، ومن مساوئ الخصال التي تلحق الإنسان بقافلة الحيوان الأعجم، وقد أكّد النبيّ عَلَيْنَ في كثير من أحاديثه على ضرورة الاتّصاف بالأخلاق الرفيعة، والاجتناب عن الأخلاق السيّئة.



من الوصايا التربويّة للنبيّ عَلَيْنَا إلى الإمام أمير المؤمنين عليَّا هذه الوصيّة:

«يا عَلِيٌ ، أَفْضَلُ الجِهادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِظُلْم أَحَدٍ.

يا عَلِيٌّ ، مَنْ خافَ النَّاسُ لِسانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

يا عَلِيٌّ ، شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ، وَأَذَىٰ شَرِّهِ.

يا عَلِيُّ ، شَرُّ النَّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِلُنْياهُ ، وَشَرٌّ مِنْهُ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِلُنْيا نَيْرِهِ »(٢).

<sup>(</sup>١) مسند الإمام: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٦: ٣٣٣.

الوَصِيَايَاٱلبَرَّبُوبَيَّةُ .....للوَصِيَايَاٱلبَرِّبُوبَيَّةُ .....للوَصِيَايَاٱلبَرِّبُوبَيَّةُ

عرض الحديث إلى شرار النّاس، وأكثرهم بُعداً عن الله تعالى، وهم:

١ ـ مَن خاف النّاس سطوة لسانه.

٢ من باع آخرته بدنياه.

٣ من باع آخرته بدنيا غيره.

فهؤلاء ما لهم في الآخرة من نصيب ، ومصيرهم الخسران والعذاب.



من وصايا النبي عَيَا إِلَي الإمام أمير المؤمنين عليَّا هذه الوصيّة. قال عَيَّا اللهُ عَنْ اللهُ الله

«يا عَلِيُّ ، إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ نَخْوَةَ الْجاهِلِيَّةِ ، وَتَفَاخُرَهُم بِآبائِهِم ، أَلَا وَإِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرابٍ ، وَأَكْرَمَهُم عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُم »(١).

إنّ الإسلام قد هدم الحواجز بين النّاس ، وألغى الفوارق والتفاضل بالأنساب ، وجعل التمايز بينهم بالتقوى والعمل الصالح الذي هو أعظم رصيد للإنسان .



قال عَيْنَ الله الله الله عن ثلاثِ خِصالِ: الْحَسَدِ ، وَالْحِرْضِ ، وَالْكِبْرِ» (٢).

إنّ هذه الخصال من مساوئ الصفات التي تُلقي الإنسان في شرّ عظيم ، وتهبط به إلى مستوى سحيق ما له من قرار .

(۱) و (۲) بحار الأنوار: ۷۷: ۵۳.

#### 7

قال عَلَيْ : «يا عَلِيٌ ، مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُماري بِهِ السُّفَهاءَ ، أَوْ يُجادِلَ بِهِ الْعُلَماءَ ، أَوْ لِيَدْعو النّاسَ إلىٰ نَفْسِهِ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النّارِ »(١).

إنّ طلب العلم ينبغي أن يكون لكمال الإنسان، وتهذيب سلوكه، فإذا كان مشفوعاً بالأغراض الخاصة التي مآلها إلى التراب، فلا يترتّب عليه أجر، ويعود بالإثم عليه، ومن بين الأغراض التي ذكرها النبيّ عَيَالِيّهُ:

١ - طلب العلم لمماراة السفهاء، والتغلّب عليهم، فإنّ ذلك ينم عن مرض
 النفس ويُعدها عن الله تعالى .

٢ - طلب العلم لمجادلة العلماء ، وإظهار الشخص نفسه أمام المجتمع بأنه من العلماء ، فإن الدافع لذلك حبّ الدنيا ، والتهالك على الجاه ، وحبّ الظهور .

٣- طلب العلم لدعوة النّاس إليه ، والالتفاف حوله ، أعاذنا الله تعالى ـبلطفه وفضله ـمن هذه الآفات التي تحول بين الإنسان وربّه .



قال ﷺ: «يا عَلِيُّ ، بادِرْ بِأَرْبَعِ قَبْلَ أَرْبَعِ: شَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ »(٢).

إنّ مَن بادر لاعتناق هذه الصفات فقد فاز فوزاً مبيناً ، ونجا من مآثم الحياة .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۷۷: ۹3.

الوَصِيَايَا ٱلمِرَّبُوتِيَةُ .....لاوَصِيَايَا ٱلمِرَّبُوتِيَةُ .....لاوَصِيَايَا ٱلمِرَّبُوتِيَةُ



من وصايا النبيّ لوصيّه قوله للطِّلْإ :

«يا عَلِيُّ ، أَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ أَهْلِكَ وَجِيرانِكَ وَمَنْ تُعاشِرُ ، وَتُصاحِبُ مِنَ النَّاسِ تُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ تَعالَىٰ فِي الدَّرَجاتِ الْعُلَى »(١).

إنّ الأخلاق الكريمة من أبرز الصفات الرفيعة التي يتحلّى بها الإنسان، ومن أجملها حُسن الأخلاق مع الأهل والجيران والأصحاب.



ومن غرر وصايا النبيِّ عَيْنِاللهُ للإمام أمير المؤمنين عليِّ هذه الوصيّة:

«يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ مِنْ أَبُوابِ الْبِرِّ: سَخاءُ النَّفْسِ ، وَطِيبُ الْكَـلامِ ، وَالصَّـبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ »(٢).

إنّ هذه الخصال الثلاثة من أبرز أبواب البرّ والإحسان، فسخاء النفس، وطيب الكلام والصبر على الأذى والمكروه هي من الأسس التربويّة التي تبنّاها الإسلام.

هذه بعض وصايا النبيّ عَيَّالَهُ إلى باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين النَّهِ، وكلّها تتعلّق بآداب السلوك، ومحاسن الصفات والأعمال.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٧: ٦٢.

#### وصيّة النبي عَلَيْهِ لسيّدة النساء عَلِيْهُ لِسيّدة النساء عَلِيْهُ لِللهِ

من غرر الوصايا التي أوصى بها النبيّ عَلَيْهُ وصيّته لسيّدة نساء العالمين ابنته الوحيدة الزهراء سلام الله عليها هذه الوصيّة:

«لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوائِقَهُ. ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً الْآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ الْآخِرِ فَلاَيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً الْآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ يَسْكُتْ. إِنَّ اللهَ ـ تَعَالَىٰ ـ يُحِبُّ الْخَيِّرَ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفِّفَ ، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْفَاحِشَ الْفَاحِشَ الْشَائِلَ الْمُلْحِفَ. إِنَّ الْحَياءَ مِنَ الْإِيمانِ ، وَالْإِيمانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْهُحْشَ مِنَ الْبَذَاءِ ، وَالْبَذَاءُ فِي النّارِ ... » (١).

#### وصيّة النبيّ عَلَيْظِهُ لقيس

وفد قيس بن عاصم مع جماعة من بني تميم على النبيّ ﷺ، وطلب منه أن يزوده بوصيّة ينتفع بها؛ لأنّه يقطن في الصحراء، فقال ﷺ:

«با قَيْسُ، إِنَّ مَعَ الْعِزِّ ذُلاً ، وَإِنَّ مَعَ الْحَياةِ مَوْتاً ، وَإِنَّ مَعَ الدُّنْيا آخِرَةً ، وَإِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَواباً ، وَلِكُلِّ سَيِّئَةٍ لِكُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ، وَإِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَواباً ، وَلِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقاباً ، وَلِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَواباً ، وَلِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقاباً ، وَلِكُلِّ جَسِنَةً ثَواباً ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ عِيا قَيْسُ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ ، وَهُوَ عِقاباً ، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ عِيا قَيْسُ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ ، وَهُو عَقاباً ، وَلِكُلِّ أَجْلِ كِتَاباً ، وَإِنَّ كَانَ لَئِيماً أَسْلَمَكَ ، ثُمَّ لَا يُحْشَرُ حَيِّ وَأَنْتَ مَيِّتُ ، فَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَمَكَ ، وَإِنْ كَانَ لَئِيماً أَسْلَمَكَ ، ثُمَّ لَا يُحْشَرُ إِلَّا مَعَكَ ، وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً ، فَإِنَّهُ إِنْ مَعَكَ ، وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّاصالِحاً ، فَإِنَّهُ إِنَّ مَعَكَ ، وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً ، فَإِنَّهُ إِنَّ مُنَا لَا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّاصالِحاً ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِلَا مَعَهُ ، وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّاصالِحاً ، فَإِنَّهُ إِنَّ كُلْ مَعَلَى مَا لَا مُعَلَى اللَّهُ عَلْهُ مَا لَا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً ، فَإِنْ كُلْ اللَّهُ عَلْهُ مَا لَا عَنْهُ ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا مَا عَلَى مَا لَا عَنْهُ ، فَلَا تَنْ مَعَلَى الْمُعَلِي الْمَالِحِلُ ، فَإِلَا عَنْهُ مَا لَا عَنْهُ مَا لَا تَلْكُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَنْهُ مَا لَا تَعْمَلُهُ إِلَا مَا عَلَا تَعْمُ اللْعَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَّا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء غليظ : ٥٤.

صَلَحَ أُنِسْتَ بِهِ ، وَإِنْ فَسَدَ لَا تَسْتَوْحِشُ إِلَّا مِنْهُ وَهُوَ فِعْلُكَ ».

وانبرى قيس قائلاً:

«يا نبيّ الله ، أحبّ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر به على من يلينا من العرب ، وندّخره . . » .

وأمر النبيّ عَيَالِيُّ بإحضار حسّان الشاعر لينظم وصيّة النبيّ عَيَالِيُّهُ ، وفكّر قيس فنظم وصيّة النبيّ عَيَالِيُّهُ ، وفكّر قيس فنظم وصيّة النبيّ له ، فقال :

« يا رسول الله ، قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما تريد » .

وأمر النبيّ بإنشاءها ، فقال :

تَخَيَّر خَليطاً (١) مِنْ فِعالِكَ إِنَّما وَلاَ بُدّ بَعْدَ المَوتِ مِنْ أَنْ تَعدَّهُ وَلاَ بُدّ بَعْدَ المَوتِ مِنْ أَنْ تَعدَّهُ فَإِنْ كُنتَ مَشْغُولاً بشيءٍ فَلا تَكُنْ فَإِنْ كُنتَ مَشْغُولاً بشيءٍ فَلا تَكُنْ فَلَنْ يصحَبَ الإنسانَ مِنْ بَعدِ مَوْتِهِ أَلا إِنَّها الْإِنسانُ ضَيْفٌ لِأَهلِهِ الْإِنسانُ ضَيْفٌ لِأَهلِهِ

قَرِينُ الفَتىٰ في القَبرِ ما كانَ يَفْعَلُ لِسيَوم يُسنادَى المَرءُ فيهِ فيُقبِلُ بِغَيرِ الَّذي يَرضىٰ بِهِ اللهُ تُشغَلُ وَمِنْ قَبْلِهِ إِلَّا الَّذي كانَ يَعْمَلُ وَمِنْ قَبْلِهِ إِلَّا الَّذي كانَ يَعْمَلُ يُقيمُ قَلْلاً بَينَهُم ثُمَّ يَرْحَلُ (٢)

وحكت هذه الأبيات وصيّة النبيّ عَيَّالِيُّ التي أناطت جزاء الإنسان في قبره بأعماله في دار الدنيا ، فإن كان عمله صالحاً فيرى الخير ، وإن كان شرّاً فيرى الشرّ ، وقد نطق الذكر الحكيم بذلك .

قال تعالى : ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ \* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: «قريناً » بدل « خليطاً ».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٧: ١١١.

<sup>(</sup>٣) النجم ٥٣: ٣٩ و ٤٠.

#### وصيّة النبيّ ﷺ لابن مسعود

أمًا عبدالله بن مسعود فهو عَلم من أعلام الإسلام في جهاده ، فقد أبلى في سبيل الله بلاءً حسناً ، وكان من ألمع الصحابة في قربه إلى النبيّ عَيَّا الله ، وقد عذّب أقسى ألوان التعذيب من جبابرة قريش ، وقد أخلص له النبيّ عَيَّا كأعظم ما يكون الإخلاص ، فزوده بهذه الوصايا الخالدة ، وقد حدّث ابن مسعود عن السبب في وصية النبي له ، فقال : « دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوماً على رسول الله عَيْلَ ، وقد أصابتنا مجاعة شديدة ، ولم نكن ذقنا منذ أربعة أشهر إلّا الماء واللبن وورق الشجر ، فإلى متى نبقى على هذه المجاعة الشديدة ؟ » ، فقال النبيّ عَيْلَ :

« لَا تَزالُونَ فِيها ما عِشْتُم ، فَأَحْدِثوا شِهِ شُكْراً ، فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتابَ اللهِ ـ لَا تَزالُونَ فِيها ما عِشْتُم ، فَأَحْدِثوا شِهِ شُكْراً ، فَإِنِّي قَرأْتُ كِتابَ اللهِ ـ تَعالىٰ ـ الَّذي أُنْزِلَ عَلَيَّ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَما وَجَدْتُ مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا الصّابِرُونَ ».

ثمّ أخذ النبيّ ﷺ يتحف ابن مسعود ومَن معه بهذه الوصايا . . ونحن نـذكر بعضها :

«يسابْنَ مَسْعُود، قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يُوفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١)، ﴿أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (٢)، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (٣).

يابْنَ مَسْعُود، قَوْلُ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَجَـزَاهُم بِـمَا صَبَرُوا جَـنَّةً وَحَرِيراً ﴾ (٤)،

<sup>(</sup>١) الزُّمر ٣٩: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٥: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٢٣: ١١١.

<sup>(</sup>٤) الإنسان ٧٦: ١٢.

الوَصِيَايَاٱلدِّبُوتِيةُ .....لوَصِيَايَاٱلدِّبُوتِيةُ .....

﴿ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (١).

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ (٢).

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ ﴾ (٣) ».

وانبرى بعضهم قائلاً: « يا رسول الله ، مَن الصابرون ؟ » .

«الَّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ ، وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ ، الَّذِينَ كَسَبُوا طَيِّباً ، وَأَنْفَقُوا قَصْداً ، وَقَدَّمُوا فَضْلاً ، فَأَفْلَحُوا وَنَجَحُوا » .

أَلقى النبيِّ عَيَّا الأَضواء على الصابرين الذين هم من خيرة النَّاس في سلوكهم وآدابهم، ثمّ واصل النبيّ عَيَّا لِللهُ حديثه مع ابن مسعود قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، عَلَيْهِمُ -أي على الصابرين - الْخُشُوعُ، وَالْوقارُ، وْالسَّكِيْنَةُ، وَالتَّفُوىٰ، وَالتَّفُوىٰ، وَالتَّفُوىٰ، وَاللَّهُونُ، وَاللَّهُونُ في اللهِ، وَالْبَغْضُ في اللهِ، وَالْبَغْفُ في اللهِ، وَالْبَغْيةِ عَلَى وَالْعَدْلِ في اللهِ، وَإِلْمَانَةِ، وَمُعاوَنَةِ أَهْلِ الْحَيْمِ، وَإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَمُعاوَنَةِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَالْبَغْيةِ عَلَى الْمُسئِ، وَالْعَفْوِ لِمَنْ ظَلَمَ.

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَعْطُوا شَكَرُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا،

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٥٥.

وَإِذَا قَالُوا صَدَقُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً ، وَيَقُولُونَ لِلنَّاسِ حُسْناً.

يابْنَ مَسْعُود ، وَالَّذي بَعَثَني بِالْحَقِّ إِنَّ هِؤُلَاءٍ هُمُ الْفائِزُونَ ».

حكى هذا المقطع الصفات الرفيعة الماثلة في الصابرين الذين هم من صفوة النّاس، ومن خيارهم أدباً وسلوكاً وتحرّجاً في الدين، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة.. وواصل النبئ عَيَا الله قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ (١)، فَإِنَّ النُّورَ إِذا وَقَعَ في الْقَلْبِ انْشَرَحَ وَانْفَسَخَ ».

وانبرى بعض الحاضرين فقال:

« يا رسول الله ، هل لذلك من علامة ؟ » .

«نَعَمْ ، التَّجافي عَنْ دارِ الْغُرورِ ، وَالْإِنابَةُ إِلَىٰ دارِ الْخُلُودِ ، وَالْإِسْتِعْدادِ لِلْمَوتِ قَبْلَ نُزُولِ الْفَوْتِ . فَمَنْ زَهِدَ في الدُّنيا قَصَّرَ أَمَلَهُ فيها وَتَركها لِأَهْلِها » .

وفي هذا المقطع الحديث عمن شرح الله صدره للإسلام ، فإنّه على نور من ربّه ، فإنّ الإسلام يبدّد ظلمات الجهل في أعماق النفس ، ويفتح له آفاقاً مشرقة من الوعي تجعله في قمّة الأفذاذ والمتّقين والصالحين . ثمّ ذكر النبي عَيَالِهُ علامات المتّقين ، وهي التجافي عن دار الدنيا ، والإقبال على العمل الصالح الذي هو الزاد لدار الآخرة ، ثمّ ذكر علامة الزهد في الدنيا وهي قصر الأمل فيها وتركها لأهلها . ثمّ

<sup>(</sup>١) الزُّمر ٣٩: ٢٢.

الفَطِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ .....الفَطِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ .....الفَطِيَايَاٱلدِّبُولِيَةُ .....

واصل النبيّ عَيْنِيُّهُ حديثه قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١) ، يَعْنِي أَيْكُمْ أَزْهَدُ فِي الدُّنِيا. إِنَّها دارُ الْغُرورِ، وَدارُ مَنْ لَا دارَ لَهُ ، وَلَها يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. إِنَّ أَحْمَقَ النَّاسِ مَنْ طَلَبَ الدُّنِيا. قالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاهُ الدُّنْيَا لَهُ لِهِ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَنْلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَنْلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَوَاهُ مُصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢) ، قالَ اللهُ تَعالَىٰ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياً ﴾ (٣) ، يعني الزَّهْدَ في الدُّنْيا ، وَقَالَ اللهُ تَعالَىٰ لِمُوسَىٰ ، إِنَّهُ لَنْ يَتَزَيَّنَ الْمُتَزَيِّنُونَ بِزِينَةٍ أَزْيَنَ في عَيْنِي مِثْلَ الزُّهْدِ. لَهُ مُوسَىٰ ، إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلاً فَقُلْ مَرْحَبا بِشِعارِ الصّالِحِينَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلاً فَقُلْ مَرْحَبا بِشِعارِ الصّالِحِينَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلاً فَقُلْ مَرْحَبا بِشِعارِ الصّالِحِينَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلاً فَقُلْ مَرْحَبا بِشِعارِ الصّالِحِينَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَيْنِ مُقْبِلاً فَقُلْ: ذَنْبٌ عُجِلَتْ عُقُوبَتُهُ ».

في هذا المقطع الدعوة إلى الزهد في الدنيا، والإقبال على الدار الآخرة التي أعدّها الله تعالى للمتّقين من عباده، والتي هي دار البقاء والخلود. ويستمرّ النبيّ عَيَا الله في حديثه مع ابن مسعود قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن
يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرراً
عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ \* وَزُخْرُفاً وَإِن كُلِّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ

<sup>(</sup>١) هود ١١: ٧. المُلك ٦٧: ٢.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧: ٢٠.

<sup>(</sup>۳) مریم ۱۹: ۱۲.

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ أُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَّذْ نُوراً \* وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً ﴾ (٢) ».

إنّ الله تعالى خالق الكون بمجرّاته وكواكبه ، وجباله وسهوله ، وغير ذلك من العجائب ، وكلّها بمرئ من الإنسان ، والجاحد لربّه يعدّ من الحيوانات السائمة التي لا تعي ولا تعقل ، وهو في مستوى سحيق من الغباء والجهل ، ولا يشعر إلّا بمصالحه الضيّقة الفانية في الدنيا ، وأنّ ألطاف الله تعالى التي لا نهاية لها لو شاءت لأمدّتهم بجميع ألوان النّعم ، ثمّ بعد ذلك يلاقون أعمالهم في الدار الآخرة .. ويستمرّ النبئ عَيَالَيْ في وصيّته لابن مسعود قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ في الْخَيْراتِ، وَمَنْ خَافَ النَّارَ تَرَكَ الشَّهَواتِ، وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ أَعْرَضَ عَنِ اللَّذَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ في الدُّنْيا هانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيباتُ».

من المؤكّد أنّ من يشتاق إلى الجنّة التي أعدّت للمتّقين والصالحين ، فإنّه يسارع في فعل الخيرات ، واجتناب المآثم ، وزهد عن متع الحياة ورغائبها ، وهذا بند آخر من هذه الوصيّة يقول عَيْنِاللهُ:

«يابْنَ مَسْعُود، قَوْلُهُ تَعالَىٰ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ (٣)».

<sup>(</sup>١) الزخرف ٤٣: ٣٣ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧: ١٨ و ١٩.

<sup>(</sup>٣) أل عمران ٣: ١٤.

الْوَصِيَالِيا ٱلْهِ تَبُوِيَةُ مُن من من من الله من ا

حكت الآية ما فُطر عليه النّاس من حبّهم العارم للشهوات التي منها النساء والبنين والأموال والخيل ، وكلّ ما يحقّق رغباتهم ، ومن بنود هذه الوصية قوله :

«يابْنَ مَسْعُود، إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ بِالْكَلَامِ وَالْمُنَاجَاةِ ، حِينَ تَرَىٰ خُضْرَةَ الْبَقْلِ مِنْ بَطْنِهِ مِنْ هُزالِهِ (١) ، وَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ حِينَ تَولَّىٰ إِلَى الظِّلِّ إِلَّاطَعَاماً يَأْكُلُهُ مِنْ جُوعٍ.

يابْنَ مَسْعُود ، إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ نُوحٍ نَبِيِّ اللهِ ، إِنَّهُ عاشَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً يَدْعُو إِلَى اللهِ ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : لَا أَمْسَى ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ : لَا أَمْسَى ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ : لَا أَمْسَى ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ : لَا أَصْبَحُ ، فَكَانَ لِبَاسُهُ الشَّعْرَ ، وَطَعَامُهُ الشَّعِيرَ .

وَإِنْ شِئْتَ نَبَأْتُكَ بِأَمْرِ داودَ ﷺ خَلِيفَةُ اللهِ في الْأَرْضِ ، وَكَانَ لِباسُهُ الشَّعْرَ ، وَكَانَ لِباسُهُ الشَّعْرَ ، وَطعامُهُ الشَّعيرَ.

وَإِنْ شِئْتَ نَبَأْتُكَ بِأَمْرِ سُلَيْمانَ اللَّهِ مَعَ ما كانَ فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ ، كانَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ ، وَيُطْعِمُ النّاسَ الْحُوّارى (٢) ، وَكانَ لِباسُهُ الشَّعْرَ ، وَكانَ إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ شَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ فَلَا يَزَالُ قَائِماً يُصَلِّى حَتّىٰ يُصْبِحَ .

وَإِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ إِبْراهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَٰنِ اللَِّ ، كَانَ لِباسُهُ الصَّوفَ ، وَطَعامُهُ الشَّعِيرَ.

وَإِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ يَحْيىٰ اللهِ ، كَانَ لِباسُهُ اللِّيفَ ، وَكَانَ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) الهزال: قلّة اللحم.

<sup>(</sup>۲) الحوارى: الدقيق الأبيض.

وَرَقَ الشُّجَرِ.

وَإِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ عِيسَىٰ اللَّهِ بْنِ مَرْيَمَ ، وَهُوَ الْعَجَبُ ، كَانَ يَقُولُ: إِدَامِي الْجُوعُ ، وَشَعَارِيَ الْخَوْفُ (١) ، وَلِباسِيَ الصَّوفُ ، وَدَابَّتِي رِجْلَاي ، وَسِراجِي بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَصَلَايَ فِي الشَّنَاءِ مَشَارِقَ الشَّمْسِ ، وَفَاكِهَتِي وَرَيْحَانَتِي بُقُولُ الْأَرْضِ مِمّا يِأْكُلُ الْوُحُوشُ وَالْأَنْعَامُ ، وَأَبِيْتُ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَأُصْبِحُ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَي شَيْءٌ ، وَأُصْبِحُ وَلَيْسَ لَي شَيْءٌ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَغْنَىٰ مِنِّي ».

لقد تحدّث النبيّ عَلَيْظُ عن سيرة اخوانه أنبياء الله تعالى ، وزهدهم في الدنيا ، وإعراضهم عن مباهجها وزينتها ليعتبر بذلك ابن مسعود وغيره من المسلمين ، ثمّ واصل النبي عَلَيْظُ حديثه عن أنبياء الله تعالى قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، كُلُّ هـٰذا مِنْهُم ـأي أنبياء الله تعالى ـ يُبْغِضُونَ ما أَبْغَضَ اللهُ، وَيُصَغِّرُونَ ما صَغَّرَ اللهُ، وَيُزَهِّدُونَ ما أَزْهَدَ اللهُ، وَقَدْ أَثْنَى اللهُ عَلَيْهِم في مُحْكَمِ كِتَابِهِ، فَقَالَ لِنُوح: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ (٢).

وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (٣).

وَقَالَ لِداودَ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤).

وَقَالَ لِمُوسَىٰ: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الخوف: هو من الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧: ٣.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۸: ۲۲.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤: ١٦٤.

الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ مُن المُن الم

وَقَالَ أَيْضاً لِمُوسىٰ: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ﴾ (١).

وَقَالَ لِيَحْيىٰ: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً ﴾ (٢).

وَقَالَ لِعِيسَىٰ: ﴿ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُك بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ﴾ (٣).

وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَـدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَـانُوا لَـنَا خَاشِعِينَ ﴾ (٤) ».

وقد ذكر النبيّ عَلَيْظُ في هذا المقطع ثناء الله تعالى على أنبيائه ، وتمجيده لهم ؛ لأنهم أخلصوا لله تعالى ، وأنابواله ، فشكرهم تعالى وأثابهم بألطافه وفضله ، ويستمرّ النبيّ في حديثه مع الأنبياء: ، قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، كُلُّ ذلِكَ لِما خَوَّفَهُمُ اللهُ في كِتابِهِ مِنْ قَـوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ جَـهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّ فْسُومٌ ﴾ (٥) ، قـالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦) ».

عرض النبي عَيْدُ في هذه الكلمات إلى خوف الأنبياء: من الله تعالى ، فقد

<sup>(</sup>۱) مریم ۱۹: ۵۲.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء ٢١: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الحجر ١٥: ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٦) الزُّمر ٣٩: ٦٩.

خافوا شدّة عقابه وعذابه ، فأنابوا إليه وأطاعوه ، ويأخذ النبيّ في حديثه قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، النَّارُ لِمَنْ رَكِبَ مُحَرَّماً، وَالْجَنَّةُ لِمَنْ تَرَكَ الْحَلَالَ، فَعَلَيْكَ بِالنَّهدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمّا يُباهي اللهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ، وَبِهِ يُقْبِلُ عَلَيْكَ بِوَجْهِهِ، وَيُصَلِّي عِلَيْكَ الْجَبّارُ».

حكت هذه الكلمات أنّ الله تعالى خلق نار جهنّم -أعاذنا الله منها لمن اقترف محرماً وارتكب ذنباً كما خلق الجنّة التي تجري من تحتها الأنهار لمن ترك ما أحلّه الله تعالى وزهد في الدنبا، ثمّ يأخذ النبيّ عَيَّا الله بسرد الأحداث التي تجري على أمّته: «يابْنَ مَسْعُود، سَيَأْتي مِنْ بَعْدي أقوامٌ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعامِ وَأَلُوانَها، وَيَثَرَّ بُونَ بَرْجَ النِّساء، وَيَرْكَبُونَ الدَّواب، وَيَتَزَيَّنُونَ بِزِينَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِها، وَيَتَبَرَّ جُونَ تَبَرُّجَ النِّساء، وَرَدِّهِي مِثْلَ زَيِّ الْمُلُوكِ الْجَبابِرَةِ، وَهُمْ مُنافِقُو هنذِهِ الأُمَّةِ في آخِرِ الزَّمان، فَرَيِّ مِثْلَ زَيِّ الْمُلُوكِ الْجَبابِرَةِ، وَهُمْ مُنافِقُو هنذِهِ الأُمَّةِ في آخِرِ الزَّمان، شَارِبُونَ لِللَّهَ في آخِرِ الزَّمان، شَارِبُونَ لِللَّهَ هَواتِ، تارِكُونَ شَارِبُونَ الشَّهَواتِ، يَقُولُ اللهُ الْجَماعاتِ، راقِدُونَ عَنِ الْعَتَماتِ (٣)، مُفَرِّطُونَ في الْعَدَواتِ، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْقُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَنِ الْعَدَواتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَنِ الْعَدَواتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ الصَّلَاة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَنِ الْعَدَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ الشَّهَوَا الطَّلَاة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ اللَّعَمَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ اللَّهُ وَالْ الشَّهُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمَانُولُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُوا السَّامَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللْمُهُونَ وَالْمَاعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ الْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُونَ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُولُونَ الْمُؤْلُولُ اللْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

يابْنَ مَسْعُود، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الدُّفْلى (٥)، زَهْرَتُها حَسَنَةٌ، وَطَعْمُها مُرُّ، كَلَامُهُمُ

<sup>(</sup>١) القهوات: هي الخمر.

<sup>(</sup>٢) **الكعاب**:النرد.

<sup>(</sup>٣) لم يصلُّوا العتمة وناموا عنها.

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الدفلى: شجر فيه كثير من الورد الأحمر الجميل إلّا أنّه لا رائحة منه.

الْوَصِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ مُنْ اللَّهِ مُنْوِيَّةً مُنْ اللَّهِ مُنْوِيَّةً مُنْ اللَّهِ مُنْوِيَةً مُن الله

الْحِكْمَةُ ، وَأَعْمَالُهُمْ دَاءٌ لَا يَقْبَلُ الدَّواءَ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْـقُرْآنَ أَمْ عَـلَىٰ قُـلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (١)».

حكى هذا المقطع ما يجري على أمّته من الشقاء والبعد عن الله تعالى في آخر الزمان ، من إقبالهم على أطيب الطعام إلّا أنّ ذلك ليس محرّماً ، وإنّما يتناولوه من طرق الحرام ، وأنّ شريحة منهم يتزيّنون تزيّن المرأة ، وهو ما نشاهده من بعض السفلة من الشباب المنحرف الغارق في الشهوات الذي يحكي في لباسه النساء لاغراءهن وجرّهن إلى ميدان الدعارة والمجون ، أنقذ الله المسلمين من هذه الأوضاع الشاذة .. ويستمرّ النبيّ في وصيّته قائلاً:

«يابْنَ مَسْعُود، ما يُغْني مَنْ يَتَنَعَّمُ في الدُّنْيا إِذَا أَخْلِدَ في النَّارِ ﴿ يَعْلَمُونَ طَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٢)، يَبْنُونَ الدُّورَ، وَيُشَيِّدُونَ الْقُصُورَ، وَيُزَخْرِفُونَ الْمُسَاجِدَ، وَلَيْسَتْ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيا، عاكِفُونَ عَلَيْها، مُعْتَمِدُونَ فيها، آلِهَتُهُمْ بُطُونَهُم.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَنَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٣).

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَـتَمَ عَـلَىٰ مَالُ اللهُ تَعَالَىٰ عِلْمٍ وَخَـتَمَ عَـلَىٰ مَالُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَـذَكَّرُونَ ﴾ (٤)، سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَـذَكَّرُونَ ﴾ (٤)،

<sup>(</sup>١) محمّد عَلَيْظِ ٤٧: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الروم ٣٠: ٧.

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦: ١٢٩ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) الجاثية ٤٥: ٢٣.

وَما هُوَ إِلَّا مُنافِقٌ جَعَلَ دِينَهُ هَواهُ ، وَإِلهُهَ بَطْنَهُ ، كُلَّما اشْتَهىٰ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرام لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (١).

يابْنَ مَسْعُود، مَحاريبُهُمْ نِساؤُهُمْ، وَشَرَفَهُمُ الدَّراهِمُ وَالدَّنانِيرُ، وَهِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ، أُوْلَئِكَ هُم شَرُّ الْأَشْرارِ، الْفِتْنَةُ مَعَهُمْ، وِإِلَيْهِم تَعُودُ.

يابْنَ مَسْعُود، قَوْلُ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (٢).

يابْنَ مَسْعُود ، أَجْسادُهُمْ لَا تَشْبَعُ ، وَقُلوبُهُمْ لَا تَخْشَعُ » .

تحدّث النبيّ عَيَّبُولُهُ عن شريحة من النّاس لا إرب لها في الحياة سوى تحقيق رغباتها وشهواتها، وهم في غفلة عن شؤون آخرتهم قد انصرفوا عنها، وهاموا في الدنيا أولئك هم الخاسرون، ويتحدّث النبيّ عَيَّبُولُهُ عن أمّته في آخر الزمان. يقول عَيَّبُولُهُ:

«يابْنَ مَسْعُود ، الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيباً ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَما بَدَأَ ، فَطُوبِي لِلْغُرِباءِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمانَ مِنْ أَعْقابِكُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا في ناديهِمُ ، وَلَا تُشَيِّعُوا جَنائِزُهُمْ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضاهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِكُمْ ، وَيَظْهَرُونَ بِدَعُواكُمْ ، وَيَخالِفُونَ أَفْعالَكُمْ ، فَيَمُوتُونَ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ ، أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَا أَنا وَيُخالِفُونَ أَفْعالَكُمْ ، فَيَمُوتُونَ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ ، أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِي وَلَا أَنا مِنْهُمْ ، فَلَا تَخافَنَ أَحَداً غَيْرَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُنْهُمْ ، فَلَا تَخافَنَ أَحَداً غَيْرَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُ

<sup>(</sup>١) الرعد ١٣: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦: ٢٠٥\_٢٠٧.

الوَصِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ .....لوَصِيَايَاٱلدِّبُوِيَةُ ....

الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (١).

وَيَقُولُ: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَـقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ -إلى قوله: - ﴿ وَغَرَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢) ».

يابْنَ مَسْعُود مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ يُرِيدُ بِهِ الدُّنْيا ، وَآثَرَ عَلَيْهِ حُبَّ الدُّنْيا وَزِينتَها اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصارى الَّذينَ نَبَذُوا كتابَ اللهُ تَعالَىٰ ، قالَ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٣).

يابْنَ مَسْعُود، مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ لِلدُّنْيا وَزِينَتَها حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

حكى هذا المقطع أنّ طلب العلم ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، لا يُراد به عرض الدنيا. أمّا مَن يبتغي غير ذلك فقد ظلّ سواء السبيل ، ومن بنود هذه الوصيّة قوله عَيَالِيّهُ:

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧: ١٣ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٨٩.

يابْنَ مَسْعُود، مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِما فِيهِ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ رِياءً وَسُمْعَةً يُريدُ بِهِ الدُّنْيا نَزَعَ اللهُ بَرَكَتَهُ، وَضَيَّقَ عَلَيْهِ مَعيشَتَهُ، وَوَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَك ، قَالَ اللهُ مَعيشَتَهُ، وَوَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَك ، قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ (١).

يابْنَ مَسْعُود، فَلْيَكُنْ جُلَساؤُكَ الْأَبْرارُ، وَإِخْوانُكَ الْأَتْقِياءُ وَالزُّهَّادُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ قالَ فَى كِتَابِهِ: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

تحدّث النبيّ عَيَّلِهُ في آخر هذا المقطع عن الصاحب والجليس، وأنهما لا بد أن يكونا من الأخيار والصالحين، فإن الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر، فكلّ إنسان يتأثّر فيمن حوله، ويؤثّر فيمن حوله، فينبغي أن يكون الصاحب مثالاً للكرامة والإنسانيّة، وأن يكون في سلوكه قدوة حسنة للغير، وهنا بحوث جليلة عرض لها الرسول عَيَلِهُ في هذا المقطع لم نذكرها؛ لأنّا آثرنا الايجاز في هذه البحوث، ولنقرأ بنداً آخر من هذه الوصيّة التربويّة. يقول عَيَلِهُ:

يابْنَ مَسْعُود ، عَلَيْكَ بِخَشْيَةِ اللهِ وَأَداءِ الْفَرائِضِ ، فَـاإِنَّهُ يَـقُولُ: ﴿ هُـوَ أَهْـلُ التَّفْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ (٣).

وَيَقُولُ: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الكهف ١٨: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٤٣: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المدَثَر ٧٤: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) البيّنة ٩٨: ٨.

حكت هذه الكلمات اهتمام النبيّ عَلَيْكُ بتقوى الله تعالى ، وخشيته في السرّ والعلاية ، وأداء الفرائض ليكون الإنسان بمنجى من عذاب الله تعالى . ومن بنود هذه الوصيّة قوله :

يابْنَ مَسْعُود، دَعْ عَنْكَ ما لَا يُعْنِيكَ، وَعَلَيْكَ بِما يُغْنيكَ، فَاإِنَّ اللهَ تَعالىٰ يَقُولُ: ﴿ لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (١).

من آداب الإسلام أن يجتنب المسلم كلّ ما لا يعنيه ، وأن لا يكون فضوليّاً في شؤون الغير ، وإنّما عليه أن يهتم بما يعنيه .

ويستمرّ النبيّ عَيْنِيلًا في وصيّته قائلاً:

يابْنَ مَسْعُود ، إِيّاكَ أَنْ تَدَعَ طَاعَةً وَتَقْصِدَ مَعْصِيَةً شَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِكَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَبْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (٢).

حكت هذه الكلمات أن يُعنى الإنسان بتقوى الله تعالى ، وأن لا يؤثر أبناءه وأهله على طاعته تعالى ، وينساب في معصيته ، فإنّ الأهل لا يغنونه شيئاً يوم حشر الإنسان إلى الله تعالى .

ويأخذ النبيّ ﷺ في وصيّته قائلاً:

يابْنَ مَسْعُود ، احْذَرِ الدُّنْيا وَلَذَّاتِها وَشَهَواتِها وَزيْنَتِها ، وَأَكْلَ الْحَرامِ ،

<sup>(</sup>۱) عبس ۸۰: ۳۷.

<sup>(</sup>٢) لقمان ٣١: ٣٣.

وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَالْمَراكِبَ ، وَالنِّساءَ ، وَالْبَنِينَ ، وَالْقَناطِيرَ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْأَنْعَامِ ، وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا ، وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْأَنْعَامِ ، وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا ، وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اللهِ مَا الْمَابِ ﴿ قُلْ أَوْنَبُنُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْمَابِ ﴿ قُلْ أَوْنَا عُنْ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ ﴾ (١).

دعا النبيّ عَيَّا ابن مسعود إلى الزهد في الدنيا، والإعراض عن مباهجها وزينتها، والإقبال على طاعة الله تعالى التي هي ذخر للإسان في يوم حشره. وهذا بند آخر من الوصيّة:

يابْنَ مَسْعُود ، لَا تَغْتَرَّنَّ بِاللهِ ، وَلَا تَغْتَرَّنَّ بِصَلَاتِكَ وَعَمَلِكَ وَبِرِّكَ وَعِبادَتِكَ .

أكد النبي عَلَيْظُهُ في هذه الكلمات على الإخلاص في العمل، وأن لا يغتر الإنسان بصلاته وسائر عبادته إذا لم يخلص فيها.

#### ثمّ يقول عَلَيْظِالُهُ:

يابْنَ مَسْعُود ، إِذَا تَلَوْتَ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ فَأَتَيْتَ عَلَىٰ آيَةٍ فِيهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ فَرَدِّدُهَا نَظَراً وَاعْتِبَاراً فِيهَا ، وَلَا تَسْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ نَهْيَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي ، وَأَمْرَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ عَمَلِ الْبِرِّ وَالصَّلَاحِ ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَكَيْفَ الْمَعَاصِي ، وَأَمْرَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ عَمَلِ الْبِرِّ وَالصَّلَاحِ ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَكَيْفَ الْمَعَاصِي ، وَأَمْرَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ عَمَلِ الْبِرِّ وَالصَّلَاحِ ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَبْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١).

أمر النبيّ عَيَّالِيُهُ بالتدبّر والإيمان بآيات الكتاب العزيز، وأن يقف القارئ لها على كلّ آية فيمعن في الأوامر والنواهي، وما يدعوان له من أعمال البرّ والاجتناب عن

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٥.

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۳: ۲۵.

الوَصِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ .....لوَصِيَايَاٱلدِّبُوِيَّةُ .....

مآثم الحياة.

ويأخذ النبيِّ ﷺ في وصيّته قائلًا:

يابْنَ مَسْعُود، لَا تُحَقِّرَنَّ ذَنْباً، وَلَا تُصَغِّرَنَّهُ، وَاجْتَنِبِ الْكَبائِرَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَظَرَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ دَمِعَتْ عَيْناهُ قَيْحاً وَدَماً، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ دَمِعَتْ عَيْناهُ قَيْحاً وَدَماً، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ يَوْمَ الْفِيامَةِ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ دَمِعَتْ عَيْناهُ قَيْحاً وَدَماً، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ يَوْمَ الْفِيامَةِ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ دَمِعَتْ عَيْناهُ قَيْحاً وَدَماً، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ يَوْمَ الْفَيْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

إنّ الإنسان المسلم ينبغي له أن لا يحتقر ذنباً ، فإنّه لا يعلم أنّه يعصي به الخالق العظيم ، وأنّ أعماله سوف تعرض عليه تعالى ، فيحاسب عليها ويجازي بما عمله من سوء أو خير .

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله عَيْظِهُ:

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا قِيلَ لَكَ اتَّقِ اللهَ فَلَا تَغْضَبْ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ﴾ (٢).

إنّ الأمر بتقوى الله تعالى دعوة إلى الفلاح والنجاح ، ولكن بعض الطغاة والجبّارين إذا أمروا بذلك أخذتهم العزّة بالإثم ، وقد نقل الرواة عن عبدالملك بن مروان أنّه قال: « مَن أمرنا بتقوى الله تعالى ضربنا عنقه » ، إنّ هذه الكلمة ثقيلة وبغيضة على العتاة الجبّارين.

ومن فقرات هذه الوصيّة الذهبيّة قوله عَيْنِاللهُ:

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٠٦.

يابْنَ مَسْعُود، قَصِّرْ أَمَلَك، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ: إِنِّي لَا أَمْسَي، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ: إِنِّي لَا أَمْسِي، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ: إِنِّي لَا أَصْبِحُ، وَاعْزِمْ عَلَىٰ مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا، وَأَحِبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَلَا تَكْرَه لِقَاءَهُ، فَقُلْ: إِنِّي اللهُ يُحِبُّ لِقَاءَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَيَكْرَهُ لِقَاءَ مَنْ يَكْرَهُ لِقَاءَهُ.

إنّ الإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يقصر أمله ، ويبني على مفارقته للحياة ، فإنّه إذا أقرّ بذلك كان من أولياء الله تعالى الذين لا يقترفون ذنباً ولا إثماً. ومن فقرات هذه الوصيّة قوله عَيَالِيُهُ :

يابْنَ مَسْعُود ، وَالَّذي بَعَثَني بِالْحَقِّ لَيَأْتي عَلَى النّاسِ زَمانٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَمْرَ يُسْمَونَهُ النّبِيذَ ، عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، أَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنِّى بُراءُ .

يابْنَ مَسْعُود ، الزّاني بِأُمِّهِ أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِمَّنْ يُدْخِلُ في مالِهِ مِنَ الرِّبا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، وَمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَكْلِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، وَمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَكْلِ الرِّبا ؛ لِأَنَّهُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرِّ.

وحذر النبيّ عَيَّا من شرب الخمر الذي يعود بالأضرار الهائلة على الإنسان، ويسبّب له الكثير من مشاكل الحياة (١)، كما حذر من الربا الذي يوجب شيوع الفقر والفاقة عند النّاس، وتكدّس الثراء الفاحش عند ذوي الأطماع والمستغلّين. ومن فقرات هذه الوصيّة قوله عَيَّا :

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا عَمِلْتَ عَمَلاً فَاعْمَلْ شِرِ خَالِصاً؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبادِهِ الْأَعْمَالَ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصاً، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ \* الْأَعْمَالَ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصاً، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ \*

<sup>(</sup>١) عرضنا لأضرار الخمر الهائلة في كتابنا: العمل وحقوق العامل في الإسلام.

الْوَصِيَايَاٱلٰهِ تُبُوِيَةُ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ \* وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ (١).

إنّ كلّ عمل صالح يعمله الإنسان إذا لم يكن مشفوعاً بالإخلاص لله تعالى فإنّه لا ينفع صاحبه ، فإنّ الإخلاص هو من شروط قبول الأعمال. ومن فقرات هذه الوصيّة قوله ﷺ:

يابْنَ مَسْعُود، دَعْ نَعِيمَ اللَّنْيَا وَأَكْلَهَا وَحَلَاوَتَهَا، وحارَّها وَبارِدَها، وَلِينَهَا وَطِيبَها، وَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَنْها، فَإِنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾ (٢).

يابْنَ مَسْعُود، فَلَا تُلْهِيَنَّكَ اللَّنْيا وَشَهواتِها، فَاإِنَّ اللهَ تَعالىٰ يَقُولُ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣).

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا عَمِلْتَ عَمَلاً مِنَ الْبِرِّ وَأَنْتَ تُرِيدُ بِذَلِكَ غَيْرَ اللهِ فَلَا تَرْجُ بِذَلِكَ مِنْهُ ثُواباً، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ﴾ (٤).

حكت هذه الكلمات الدعوة إلى الزهد في الدنيا، ونبذ مباهجها وملذًاتها؛ لأنه يسأل عنها يوم القيامة، كما حكت ضرورة الإخلاص لله في الأعمال الخيرة، وأن كلّ عمل إذا لم يقصد به وجه الله تعالى فهو عبث لا فائدة فيه. ويستمر النبي عَيَالِيُهُ في وصيته لابن مسعود قائلاً:

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا مَدَحَكَ النَّاسُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ،

<sup>(</sup>١) الليل ٩٢: ١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) التكاثر ١٠٢: ٨.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٢٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٨: ١٠٥.

وَأَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا تَفْرَحْ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا أَيْمٌ ﴾ (١).

إنّ مدح الإنسان بأعمال الخير، وهو لم يأتِ بها ينبغي أن لا يغرّه الاطراء والمدح بما لم يعمله، وإذا صدق ذلك فإنّه لا ينجو من عذاب الله تعالى ونقمته. وهذا بند آخر من الوصيّة:

يابْنَ مَسْعُود، أَكْثِر مِنَ الصّالِحاتِ وَالْبِرِّ، فَإِنَّ الْمُحْسِنَ وَالْمُسِيئَ يَنْدَمانِ، يَقُولُ الْمُحْسِنُ: يَا لَيْتَنِي ازْدَدْتُ مِنَ الْحَسَناتِ، وَيَقُولُ الْمُسِيئُ: قَصَّرْتُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ (٢).

يابْنَ مَسْعُود، لَا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ، وَلَا تُوَخِّرِ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـدِّمِ التَّوْبَةَ، وَلِـٰكِنْ قَـدِّمِ التَّوْبَةَ، وَلِـٰكِنْ قَـدِّمِ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـدُّمِ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـدُمِ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـرُ اللَّـُوبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـرُ اللَّـُوبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـرُ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـرُ التَّوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَـدُمِ التَّـوْبَةَ، وَلَـٰكِنْ قَدَمُ اللّهُ اللّ

دعت هذه الوصيّة إلى المزيد من أعمال البرّ والخير ، والاجتناب عن السيّئات ؛ لأنّ الإنسان يجد يوم القيامة ما عمله حاضراً ، ولا يظلم ربّك أحداً . ومن بنود هذه الوصيّة قوله عَيَالِيّا :

يابْنَ مَسْعُود، إِيَّاكَ أَنْ تَسِنَّ سُنَّةَ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لَحِقَهُ

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١١.

<sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥: ٢.

<sup>(</sup>٣) القيامة ٧٥: ٥.

وِزْرُها ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها .

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ (١).

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يُنَبُّؤُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ ﴾ (٢).

إنّ الإنسان محاسب أمام الله تعالى عن جميع أعماله ، والتي منها من سنّ سيّئة فإنّ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة تلاحقه ويطوّق بها ، حسب ما تظافرت الأخبار بذلك .

ومن بنود هذه الوصيّة هذه الكلمات:

يابْنَ مَسْعُود، لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيا، وَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا فَسَتُفَارِقُهَا عَنْ قَلِيلٍ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (٣)، ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ (٤).

يابْنَ مَسْعُود، اذْكُرِ الْقُرُونَ الْماضِيَةِ، وَالْـمُلُوكَ الْـجبابِرَةِ الَّـذينَ مَـضَوا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيراً ﴾ (٥).

حكت هذه الكلمات الزهد في الدنيا ، وعدم الافتتان بها ، فإن مصيرها إلى الفناء والزوال ، وعلى الإنسان أن ينظر بعمق إلى الملوك الذين مضوا ، فقد طحنهم الموت ، وزال جبروتهم وملكهم .

<sup>(</sup>۱) يس ٣٦: ١٢.

<sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥: ١٣.

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٦: ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الفرقان ٢٥: ٣٨.

ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الوصيّة:

يابْنَ مَسْعُود، انْظُرْ أَنْ تَدَعَ الذَّنْبَ سِرّاً وَعَلَا نِيَةً، صَغِيراً وَكَبِيراً، فَ إِنَّ اللهَ تَعالىٰ حَيْثُ ما كُنْتَ يَراكَ وَهُوَ مَعَكَ ،فاجْتَنِبْها.

يابْنَ مَسْعُود ، اتَّقِ اللهَ في السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، فَا يُكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا فَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (١).

إنّ الله تعالى هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو مطّلع على خفايا النفوس ودخائل القلوب، فعلى الإنسان أن يتّقِ ربّه، ويخلص في عمله في خلواته وإعلانه.

وعرض النبي عَلَيْكِاللهُ في وصيّته الذهبيّة لابن مسعود إلى التحذير من كيد الشيطان الرجيم، قائلاً:

يابْنَ مَسْعُود ، اتَّخِذِ الشَّيْطانَ عَدُوّاً ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوِّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ (٢).

وَيَقُولُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَيَقُولُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (٣) ، وَيَقُولُ: ﴿ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) المجادلة ٥٨: ٧.

<sup>(</sup>٢) فاطر ٣٥: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧: ١٧.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٨: ٨٤ و ٨٥.

الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ ..... الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ .... الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ .... الوَصِيَايَا

إنّ الشيطان هو العدو الماكر للإنسان ، الذي يكيد له وضح النهار وفي غلس الليل ، ويرديه صريع شهواته ، ويصرفه عن الطريق القويم ، فلذا حذّر منه النبي عَلَيْنَا ، وأهاب بالمسلمين من اتباعه .

ويستمرّ النبيّ ﷺ في وصيّته:

يابْنَ مَسْعُود، فَانْظُرْ أَنْ لَا تَأْكُلِ الْحَرامَ، وَلَا تَلْبَسِ الْحَرامَ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْمَتَظَعْتَ الْحَرامِ، وَلَا تَعْصِ اللهَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ لإِبْلِيسَ: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّبْطَانُ إِلَّا غُرُوراً ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (٢).

حذّر النبيّ ﷺ من أكل الحرام، فإنّه يعود على الإنسان بالمضاعفات السيّئة، ويجرّ له الويل والدمار، ويسلّط عليه إبليس فيصدّه عن الله تعالى، وعن كلّ عمل خير.

ويستمر النبيّ ﷺ في وصيّته قائلًا:

يابْنَ مَسْعُود ، لَا تَقْرَبَنَّ مِنَ الْحَرامِ مِنَ الْمَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَـنَّتَانِ ﴾ (٣) ، وَلَا تُـؤْثِرَنَّ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا عَـلَى الْآخِـرَةِ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَواتِ ، فَإِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ في كتابِهِ: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ \* وَآثَـرَ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَواتِ ، فَإِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ في كتابِهِ: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ \* وَآثَـرَ

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) لقمان ٣١: ٣٣. فاطر ٣٥: ٥.

<sup>(</sup>٣) الرحمين ٥٥: ٤٦.

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ (١) يَعْني الدُّنْيا الْمَلْعُونَةَ ، وَالْمَلْعُونُ ما فيها إلَّا ما كانَ شِرِ.

إنّ تقوى الله تعالى فيها النجاة من الهلاك، والظفر بنِعم الله تعالى في الدار الآخرة التي أعدّت للمتّقين، وأمّا من اتّبع هواه، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فمصيره إلى النّار.

ومن بنود هذه الوصية قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، لَا تَخُونَنَّ أَحَداً في مالٍ يَضَعُهُ عِنْدَكَ أَوْ أَمانَةٍ ائْتَمَنَكَ عَلَيْها ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (٢).

إنّ أداء الأمانة إلى أهلها ، وعدم التصرّف فيها من القيم الرفيعة التي تبنّاها الإسلام ، وألزم بها . .

ومن بنود هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود، لَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ وَرَأَيْتَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (٣).

وَقَالَ: ﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ (٤).

وَقَالَ: ﴿ إِذْ يَتَلَقِّي الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَـمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَـوْلٍ

<sup>(</sup>۱) النازعات ۷۹: ۳۷ ـ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الزخرف ٤٣: ١٩.

إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٢).

حذر النبي عَيَّالُهُ من القول بغير علم ويقين، فإنّه مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، وقد استشهد بكوكبة من الآيات دلّت على ذلك.

ومن فقرات هذه الوصيّة:

يابْنَ مَسْعُود، لَا تَهْتَمَّنَّ لِلرِّرْقِ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (٣).

وَقَالَ: ﴿ وَفِي السَّماءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٤).

وَقَالَ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٥).

إنّ الأرزاق بيد الله تعالى ، فهو الذي يهب لمن يشاء من عباده ، مؤمناً كان أو كافراً ، بغير حساب ، فلا يجهد الإنسان نفسه على شيء ليس بيده ، وإنّما هو بيد الله تعالى .

ويقول الرسول عَيَالِلهُ في وصيّته:

يابْنَ مَسْعُود، وَالَّذي بَعَثَني بِالْحَقِّ نَبِيّاً، إِنَّ مَنْ يَـدَعِ اللَّنْـيا وَيُـقْبِلْ عَـلىٰ

<sup>(</sup>۱) ق ۵۰: ۱۷ و ۱۸.

<sup>(</sup>۲) ق ۵۰: ۱٦.

<sup>(</sup>۳) هود ۲۱:۱۳.

<sup>(</sup>٤) الذاريات ٥١: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦: ١٧.

تِجارَةِ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَتَّجِرُ لَهُ مِنْ وَراءِ تِجارَتِهِ ، وَيُرْبِحِ اللهُ تِجارَتَهُ. يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (١).

فانبرى ابن مسعود قائلاً: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، كيف لي بتجارة الآخرة ؟ وأرشد النبي عَيَيْظِيا إلى تلك التجارة الرابحة ،

#### فقال:

لَا تُربِحَنَّ لِسانَكَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَذلِكَ أَنْ تَقُولَ : سُبْحانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَهـٰذِهِ التَّجارَةُ الْمُرْبِحَةُ .

يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ \* لِيُوَفِّيَهُمْ أَجُـورَهُمْ وَيَـزِيدَهُم مِـن فَضْلِهِ ﴾ (٢).

يابْنَ مَسْعُود ، كُلَّمَا أَبْصَرْتَهُ بِعَيْنِك ، وَاسْتَحْلَاهُ قَلْبُكَ ، فَاجْعَلْهُ شِهِ ، فَـذلِكَ تِجارَةُ الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ ﴾ (٣).

ومن بنود هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود، أَحِبَّ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ عَالَىٰ مَسْعُود، أَحِبَّ الْعُلَماءِ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ أَعْمالِ الْبِرِّ فَأَحِبَ الْعُلَماءِ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَعُمالِ الْبِرِّ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

<sup>(</sup>١) النور ٢٤: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۳۵: ۲۹ و ۳۰.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦: ٩٦.

الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ ...... ٣٠٠٠ الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ .... ٣٠٠٠ المُ

### وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً ﴾ (١).

أمر النبي عَيَّا الله بمودة الصالحين والأخيار؛ لأنهم أفذاذ المجتمع الذين يضيئون بسلوكهم وإيمانهم حياة النّاس.

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله عَلَيْظُهُ:

يابْنَ مَسْعُود ، إِيّاكَ أَنْ تُشْرِكْ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَإِنْ نُشِرْتَ بِالْمِنْشارِ ، أَوْ قُطِعْتَ أَوْ صُلِبْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ بِالنّارِ. يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰ ئِكَ مُمُ الصِّدِيقَونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢).

إنّ الشرك بالله تعالى من أعظم الكبائر، فإنّ الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به، ويخلده في نار جهنّم، ويئس مثواه.

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، اصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللهَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُهَلِّلُونَهُ وَيَحْمِدُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِطاعَتِهِ ، وَيَدْعُونَهُ بُكْرَةً وَعَشِيّاً ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ (٣) ، الذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ (٣) ، ﴿ مَا عَلَيْكِ مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤) .

أمر النبي عَلَيْظُ ابن مسعود أن يتّخذ الصالحين والمنيبين إلى الله تعالى قدوة

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الكهف ١٨: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦: ٥٢.

يسير على هداهم ، ويقتدي بسلوكهم . .

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، لَا تَخْتَارَنَّ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ شَيْئاً فَاإِنَّهُ يَـقُولُ: ﴿ وَلَـذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ (١).

وَ يَقُولُ: ﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (٢).

وَيَقُولُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٣). وَيَقُولُ: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٤).

أكّد النبيّ عَيَالِهُ في وصيّته على ذكر الله تعالى الذي هو مفتاح لكلّ خير، وسبب لكلّ نجاة، فما ذكره تعالى أكبر من كلّ شيء..

ومن بنود هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود، عَلَيْكَ بِالسَّكِينَةِ وَالْوِقارِ، وَكُنْ سَهْلاً، لَيِّناً، عَفِيفاً، مُسْلِماً، تَقِيّاً، نَقِيّاً، نَقِيّاً، بارّاً، طاهِراً، مُطَهَّراً، صادِقاً، خالِصاً، سَلِيماً، صَجِيحاً، لَبِيباً، صالِحاً، صَبُوراً، شَكُوراً، مُؤْمِناً، وَرِعاً، عابِداً، زاهِداً، رَحِيماً، عالِماً، فقيهاً، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ (٥).

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَـالُوا

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) غافر ٤٠: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱: ۷۵.

الوَصِيَايَا ٱلدِّبُوتِيةُ مُن المَّرِيَّةِ مُن المَّرِيِّةِ مُن المَّرِيِّةِ مُن المَّرِيِّةِ مُن المَّرِيِّةِ مُن المَّرِيِّةِ مُن المَن المَ

سَلَاماً \* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾ (١).

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيَاناً ﴾ (٢).

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً \* أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً \* خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ﴾ (٣).

وَيَقُولُ اللهُ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ إِللَّاكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ إِلْفَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ إِلْفَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَـمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَـمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ ضَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* اللَّفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* اللَّذِينَ يَورُبُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٤).

يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ أُولَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ (٥).

وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \*

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٥: ٦٣ و ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٥: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الفرقان ٢٥: ٧٤ - ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ٢٣: ١ ـ ١١.

<sup>(</sup>٥) المعارج ٧٠: ٣٥.

أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١).

أمر النبيّ عَلَيْكُ ابن مسعود أن يتحلّى بكلّ فضيلة ليكون أنموذجاً مشرقاً للمسلمين في سلوكه وآدابه وورعه وتقواه، وهذا بند آخر من هذه الوصية. يقول عَلَيْكُولُهُ:

يابْنَ مَسْعُود، لَا تَحْمِلَنَكَ الشَّفَقَةُ عَلَىٰ أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ عَلَى الدُّخُولِ في الْمَعاصِي وَالْحَرامِ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (٢) ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ ، وَالْعَمَلِ الصّالِحِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحِ مَا لَا الصَّالِحِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحِ مَا لَا الصَّالِحِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحِ مَا لَا الصَّالِحِ مَا لَا اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ينبغي للمسلم أن لا تأخذه الشفقة على أهل بيته ، فلا يـزجـرهم مـن اقـتراف المحرّمات ، وإنّما عليه أن ينصحهم ويهديهم للتي هي أقوم .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٤)، فالواجب على المسلم أن يردع أهله من ارتكاب الحرام، وإلّا فإنه المسؤول عنهم عند الله تعالى.

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، لَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يَهْدي النَّاسَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُهُم بِالْخَيْرِ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٢ ـ ٤.

<sup>(</sup>۲) الشعراء ۲٦: ۸۸ و ۸۹.

<sup>(</sup>٣) الكهف ١٨: ٢3.

<sup>(</sup>٤) التحريم ٦٦: ٦.

غافِلٌ عَنْهُ.

يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (١).

إنّه ليس من الإنسانيّة في شيء أن يأمر الشخص بفعل الخير وهو لا يعمله، وينهاهم عن المنكر وهو يقترفه، فإنّ نصحه وإرشاده لا يجديان شيئاً ما لم يطبّق ذلك على نفسه ...

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، عَلَيْكَ بِحِفْظِ لِسانِك ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَنْوَا هِبْنُ وَتُكُمُ بِحَلْهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢).

يابْنَ مَسْعُود ، عَلَيْكَ بِالسَّرائِرِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ : ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ \* فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ (٣).

حكت هذه الكلمات ضرورة أن يحفظ الإنسان لسانه عن كلمات السوء، والقذف والغيبة، والنميمة، وغير ذلك ممّا يبعده عن الله تعالى، كما حكت لزوم الحفّاظ على السرائر، وأن تكون مصونة بتقوى الله تعالى.

ومن فقرات وصيّته قوله:

يابْنَ مَسْعُود ، احْذَرْ يَوْماً تُنْشَرُ فِيهِ الصَّحائِفُ ، وَتُظْهَرُ فِيهِ الْفَضائِحُ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) یس ۳۱: ۲۵.

<sup>(</sup>۳) الطارق ۸٦: ۹ و ۱۰.

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (١).

يابْنَ مَسْعُود ، اخْشَ اللهَ تَعالَىٰ بِالْغَيْبِ كَأَنَّكَ تَراهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَ إِنَّهُ يَراكَ.

يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* ادْخُـلُوهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ (٢).

حفلت هذه الكلمات بالتحذير من ارتكاب المعاصي التي تعرض على الله تعالى ، ويفتضح بها الإنسان أمام الخلق ، كما حفلت بلزوم الخشية والتقوى من الله تعالى ، فإنه يرى العبد في خلوته ، ويعلم ما انطوت عليه نفسه ... ومن محتويات هذه الوصية:

يابْنَ مَسْعُود، انْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَانْصَحِ الْأُمَّةَ وَارْحَمْهُمْ، فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ وَغَضِبَ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَلْدَةٍ وَأَنْتَ فِيها، وَأَرادَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ نَظَرَ إِلَيْكَ فَرَحِمَهُمْ بِكَ.

يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (٣).

إنّ إنصاف النّاس ونصحهم ورحمتهم من موجبات التقوى والإنابة إلى الله تعالى ، وأنّه تعالى يرفع العذاب عن بلد يقيم فيه هذا الشخص تكريماً له ...

ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢١: ٧٤.

<sup>(</sup>۲) ق ۵۰: ۳۳ و ۳۶.

<sup>(</sup>۳) هود ۱۱: ۱۱۷.

يابْنَ مَسْعُود، إِيّاكَ أَنْ تُظْهِرَ مِنْ نَفْسِكَ الْخُشُوعَ وَالتَّواضُعَ لِلْآدَمِيِّينَ وَأَنْتَ فِيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ مُصِرٌّ عَلَى الْمَعاصي وَالذُّنُوبِ. يَقُولُ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ فَيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ مُصِرٌّ عَلَى الْمَعاصي وَالذُّنُوبِ. يَقُولُ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ (١). يابْنَ مَسْعُود، فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يُشَدِّدُ عَلَى النَّاسِ وَيُخَفِّفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. يَقُولُ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١).

حكت هذه الكلمات أنّ الإنسان المؤمن بربّه لا يكون مرائياً فيظهر للنّاس شيئاً من التقوى والتواضع وهو يعصي الله تعالى ،كما ينبغي له أن لا يشدّد على النّاس في أمور الدين وهو يخفّف على نفسه ..

ومن محتويات هذه الوصيّة قوله:

يابْنَ مَسْعُود، إِذَا عَمِلْتَ عَمَلاً فَاعْمَلْ بِعِلْمٍ وَعَقْلٍ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلاً بِعَيْرِ تَدبِيرٍ وَعِلْمٍ ، فَإِنَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ فَوْ أَنكَاثًا ﴾ (٣).

وفي هذه الكلمات النصيحة لكل من يعمل عملاً أن يكون عن علم وعقل وتدبير، ولا يكون ناشئاً عن الرغبات النفسيّة التي لا تمّت إلى العقل بصلة.

ولنستمع إلى هذه الفقرات الأخيرة من هذه الوصيّة المشرقة ، يقول عَيَّا الله :

يابْنَ مَسْعُود، عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ، وَلَا تُخْرِجَنَّ مِنْ فِيكَ كِذْبَةً أَبَداً، وَأَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَأَحْسِنْ، وَادْعُ النّاسَ إِلَى الْإِحْسانِ، وَصِلْ رَحِمَك،

<sup>(</sup>۱) غافر ٤٠: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الصف ٦١: ٢.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦: ٩٢.

وَلَا تَمْكُرِ النَّاسَ ، وَأَوْفِ النَّاسَ بِما عاهَدْتَهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَدُّلِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَدَّلِ مَا لَا لَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَدَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) (1).

وانتهت هذه الوصيّة التي هي من ذخائر الفكر الإسلامي، فقد حفلت بجميع مقوّمات الحياة، وآداب السلوك، ومحاسن الأعمال.

إنّها نفحة من نفحات النبوّة التي أضاءت الحياة الدنيا، وأقامت صروحه.

# وصيّة النبيّ عَيْبُولَهُ لأبي ذرّ عَلِيْكُ

أمّا أبو ذرّ فقد وعى الإسلام، وآمن بقيمه، وجاهد في سبيله، وأبلى بلاءً حسناً في الدفاع عنه، وقد ناهض الردّة الجاهليّة في أيّام الحكم الأموي الذي اتّخذ أموال الله تعالى دولاً، وعباده خولاً، فقام يشيع القيم الأصيلة التي جاء بها الإسلام في مناهضة الاستبداد والطغيان ممّا أغضب عثمان بن عفّان عميد الأسرة الأمويّة، فأقام عليه حكماً ظالماً، وسدّ عليه جميع منافذ الحياة، فسيّره إلى الربذة، وفرض عليه الإقامة الجبريّة فيها، والربذة أمحل بقعة في الجزيرة العربيّة، ليس فيها أيّ رصيد للحياة، فمات فيها جائعاً، وعند لصوص الأمويّين ذَهب المسلمين ينفقونه على للحياة، فمات فيها الحمراء، وكانت حادثة أبي ذرّ ومأساته من الأحداث المروّعة في الإسلام.

وعلى أيّ حال، فقد كان أبو ذرّ أثيراً عند النبيّ عَلَيْنَ الله ، ومن أقرب أصحابه إليه، وقد زوّده بهذه الوصية القيمة التي حفلت بآداب الإسلام وقيمه وتعاليمه،

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٧: ٩٢ ـ ١١٠.

وقد تحدّث أبو ذرّ عن سبب هذه الوصيّة ، قال : دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله عَلَيْلُهُ في مسجده ، فلم أرّ أحداً من النّاس سوى النبيّ والإمام أمير المؤمنين إلى جنبه ، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت :

«يا رسول الله ، بأبي أنت وأمّي ، أوصني بوصيّة ينفعني الله بها ».

ورحّب النبيّ عَيَّالِيُّهُ بأبي ذرّ ، وأجابه إلى ذلك وقال له:

«نَعَمْ ، وَأَكْرِمْ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ. إِنَّكَ مِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَإِنِّي مُـوصِيكَ بِـوَصِيَّةً فاحْفَظْها ، فَإِنَّها جَامِعَة لِطُرُقِ الْخَيْرِ وَسُبُلِهِ ، فَإِنَّكَ إِنْ حَـفَظْتَها كــانَ لَكَ بِـهَا كِفْلَانِ .

وأخذ النبيّ يتلو عليه وصيّته القيّمة قائلاً:

يا أَبا ذَرّ ، أَعْبُدِ اللهَ كَأْنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَـرَاكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبادَةِ اللهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ ، فَهُو الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَالْفَرْدُ فَلَا ثَانِيَ لَهُ ، وَالْباقِي لَا إِلَىٰ غَايَةٍ ، فَاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، وَما فِيهِما وَما بَيْنَهُما مِنْ شَيْءٍ ، وَهُو اللهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثُمَّ الْإيمانُ بي ، فَالْإِقْرارُ بِأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَرْسَلَني إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَداعِياً إِلَى اللهِ وَالْإِنْدِهِ ، وَسِراجاً مُنِيراً ، ثُمَّ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي اللهِ يَنْ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيراً .

وَاعْلَمْ يَا أَبَا ذَرِّ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي فِي أُمَّتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا غَرَقَ ، وَمِثْلَ بَابِ حِطَّةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً. حكى هذا المقطع أموراً بالغة الأهمية ، وهي :

١ أن يعبد الإنسان ربّه خالق الكون، وواهب الحياة، عبادة عن فكر ووعي وإيمان، فيعبد الله تعالى كأنّه يراه.

- ٢ حفلت هذه الوصيّة ببعض صفات الله تعالى ، وهي :
  - أنّه تعالى الأوّل قبل كلّ شيء.
  - الفرد الصمد الذي لا ثاني له.
  - أنّه الباقى بعد فناء كلّ شيء.
  - أنّه خالق السماوات والأرض وما بينهما.
- ٣- من محتويات هذا المقطع الإيمان بالرسول الأعظم باعث العلم في الأجيال ،
   وأنّ الله تعالى أرسله إلى أمم العالم وشعوب الأرض نذيراً وبشيراً وهادياً .
- ٤- الإيمان بأهل بيت النبوّة ومراكز الوحي ، دعاة الإصلاح الاجتماعي في الأرض ، وأنّ من يتمسّك بهم فقد فاز فوزاً عظيماً ، ومَن حاد عنهم غرق في متاهات سحيقة من مآثم الحياة . . ثمّ شرع النبي عَيَّا في بيان وصيّته قائلاً:

يا أَبا ذَرّ ، احْفَظْ ما أُوْصِيكَ بِهِ تَكُنْ سَعِيداً في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ.

يا أَبا ذَرٌ ، نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَراغُ.

إنّ من أعظم نِعم الله تعالى على الإنسان الصحّة ، وخلو البدن من الأمراض والأسقام ، وعليه أن يستغلّ هذه الفرصة بطاعة الله تعالى قبل أن تهجم الليالي وتواريه في الثرى ، وكذلك من نِعم الله الفراغ ، وعليه أن يستغلّه الإنسان في تهذيب نفسه بمعارف الإسلام وحكمه وتعاليمه .. ومن فقرات هذه الوصيّة قوله:

يا أَبِا ذَرٌ ، اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ : شَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ

سَقْمِكَ ، وَغِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَراغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

إنّ الإنسان إذا اغتنم هذه الأمور فقد فاز فوزاً مبيناً ، ويلغ غاية المجد ، وطوّر حياته على أساس من الكرامة والنبل . . ومن بنود هذه الوصيّة قوله :

يا أَبَا ذَرٌ ، إِيَّاكَ وَالتَّسُويفَ بِأَمَلِكَ ، فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ ، وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ ، فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ ، وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَمْ تَنْدَمَ يَكُنْ غَدٌ لَكَ لَمْ تَنْدَمَ يَكُنْ غَدٌ لَكَ لَمْ تَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَرْطَّتَ في الْيَوْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ لَمْ تَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَرْطَّتَ في الْيَوْمِ .

يا أَبَا ذَرٌ ، كَمْ مِنْ مُسْتَقِبلٍ يَوْماً لَا يَسْتَكْمِلُهُ ، وَمُنْتَظِرٍ غَداً لَا يَبْلَغُهُ . يا أَبا ذَرٌ ، لَوْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَجَلِ وَمَصِيرِهِ لَأَبْغَضْتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ .

دعا النبيّ عَيَّا إلى الإسراع في قضاء مهام الإنسان ، خصوصاً الخيرة ، وليس له من سبيل في التسويف بها . يقول أبو الحسن التهامي :

## فــاقْضوا مـآربَكُم عُـجالاً إنّما أعْماركُمْ سَفَرٌ مِنَ الأَسْفارِ

والإنسان في هذه الحياة يجهل أحداث يومه وغده ، فقد لا يتم يومه عليه ، وينتقل إلى الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة ، ولو أمعن الإنسان في ذلك ، وفكر لأبغض الأمل وغروره . . ومن فصول هذه الوصيّة قوله عليه الصلاة والسلام :

يا أَبا ذَرِّ، كُنْ كَأَنَّكَ في الدُّنْيا غَرِيبٌ، أَوْ كَعابِرِ سَبِيلٍ، وَعِدَّ نَـفْسَكَ مِـنْ أَصْحاب الْقُبُور.

يا أَبا ذَرٌ ، إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثُ فَإِنَّكَ ، فَإِنَّكَ بَالِمَسَاحِ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرى مَا اسْمُكَ غَداً.

دعا النبيّ عَلَيْظُ أبا ذرّ إلى الزهد في الدنيا، وعدم الاحتفاء بملاذها ورغباتها، وأن يحسب نفسه من الراحلين عن هذه الحياة، وأنّه لا يدري ما اسمه في الأيّام القريبة منه، فقد يتبدّل الاسم منه إلى الجنازة، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وهذا فصل آخر من الوصيّة:

يا أَبا ذَرِّ، إِيّاكَ أَنْ تَدْرِكُكَ الصِّرْعَةُ عِنْدَ الْعَثْرَةِ، فَلَا تُتَقالُ الْعَثْرَةُ (۱)، وَلَا يَعْذِرُكَ مَنْ خَلَفْتَ بِما تَرَكْتَ، وَلَا يَعْذِرُكَ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِما اشْتَغَلْتَ بِهِ.

يا أَبا ذَرٌ ، كُنْ عَلَىٰ عُمُرِكَ أَشَحُّ مِنْكَ عَلَىٰ دِرْهَمِكَ وَدِينارِكَ.

حذر النبيّ عَيَّا من العثرة التي لا تقال ، فإن أمام الإنسان الحساب والسؤال ، فلا يعذره الله تعالى عن عثرته ، ولا تقال له ، كما دعا إلى صرف الوقت في اكتساب الفضائل ، فإنه أثمن من الذهب ، ولا ثمن يقابل به ... وهذا فصل آخر من الوصية : يا أبا ذرّ ، هل يُنتظر أَحَدٌ إلَّا غِنى مُطْغِياً ، أَوْ فَقْراً مُنْسِياً ، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً ، أَوْ هَرَما مُفْسِداً ، أَوْ هَرَما مُفْسِداً ، أَوْ هَرَما مُفْسِداً ، أَوْ السّاعَة فَالسّاعَة أَدْهي وَأَمَرُ ، أَوِ السّاعَة فَالسّاعَة أَدْهي وَأَمَرُ .

حكى هذا المقطع أحوال النّاس في حاضرهم ومستقبلهم، فبين من يطغيه غناؤه، وبين فقير منسيّ، وبين مريض أو هرم أو ميّت، وهذه الأحوال هي السائدة في جميع المجتمعات التي يمرّ بها الإنسان. ثمّ تحدّث النبيّ عَيَّاتِهُ عن الدّبال المفسد الذي يظهر في آخر الزمان، والذي يدعو النّاس إلى الضلال، وأدهى من جيع هذه الأحداث هي الساعة، أي يوم القيامة التي يذهل فيها كلّ إنسان.

<sup>(</sup>١) العثرة: الزلّة والخطيئة. الصّرعة ـ بكسر الصاد ـ: المرّة من الصرع. الإقالة: الفسخ.

وهذا بند آخر من الوصيّة:

يا أَبا ذَرّ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْماً لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ.

يا أَبا ذَرٌ ، مَنِ ابْتَغَى الْعِلْمَ لِيَخْدَعَ بِهِ النَّاسَ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ.

يا أَبا ذَرٌ، إِذَا سُئِلْتَ عَنْ عِلْمٍ لَا تَعْلَمُهُ فَقُلْ: لَا أَعْلَمُهُ تَنْجُ مِنْ تَبِعَتِهِ، وَلَا تَغْلَمُهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

إنّ على العالم أن يشيع علمه بين النّاس لينتفعوا به ، فإذا لم يقم بذلك فإنه محاسب عليه عند الله تعالى ، كما أنّ من طلب العلم ليخدع به النّاس فإنّه على ضلال وإثم . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبَا ذَرّ ، يَطَّلِعُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ النّارِ فَـيَقُولُونَ : مَـا أَدْخَلَكُمُ النّارَ وَقَدْ دَخَلْنا الْجَنَّةَ لِفَصْلِ تَأْدِيبِكُمْ وَتَعْلِيمِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّا كُـنّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا نَفْعَلُهُ .

إنّ أخسر النّاس مكانة عند الله تعالى هو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو لا يطبق ذلك على نفسه، فيقترف الحرام ويترك الواجب، في حين أنّ غيره يستفيد من وعظه ويهتدي بقوله.. وهذا فصل آخر من الوصيّة:

يا أَبِا ذَرٌ ، إِنَّ حُقُوقَ اللهِ جَلَّ ثَناؤُهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِا الْعِبِادُ وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيها الْعِبادُ ، وَلـٰكِنْ أَمْسُوا وَأَصْبَحُوا تائِبينَ .

إنَّ نِعم الله تعالى على عباده ، وألطافه عليهم لا تحصى ولا تعد ، ولكن من المؤسف أنهم قابلوها بالمعاصي والآثام . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرٌ، إِنَّكُمْ في مَمَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ في آجالٍ مَنْقُوصَةٍ ، وَأَعْمالٍ مَحْفُوظَةٍ ، وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً ، وَمَنْ يَزْرَعْ خَيْراً يوشَكُ أَنْ يَحْصِدَ خَيْراً ، وَمَنْ يَزْرَعْ خَيْراً يوشَكُ أَنْ يَحْصِدَ خَيْراً ، وَمَنْ يَزْرَعْ شَرّاً يُوشَكُ أَنْ يَحْصِدَ نَدامَةً ، وَلِكُلِّ زارِعِ مَثْلَ ما زَرَعَ .

إنّ هذه الحكم الرائعة لو يطبّقها الإنسان على حياته ، ويسير على ضوئها لبلغ أرقى مراتب الفضل والكمال . إنّ هذه الدنيا مزرعة ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ، ومن زرع شرّاً ، ولا يظلم ربّك أحداً . . وهذا بحث آخر من الوصيّة :

يا أَبَا ذَرّ ، لَا يُسْبِقُ بَطَيءٌ بِحَظّهِ ، وَلَا يُدْرِكُ حَريصٌ مَا لَمْ يُقَدَّر لَهُ ، وَمَنْ أُعْطَى خَيْراً فَإِنَّ اللهَ وَقَاهُ. أَعْطَاهُ ، وَمَنْ وُقِى شَرّاً فَإِنَّ اللهَ وَقَاهُ.

أمًا بنود هذا المقطع فهي:

١ \_ إنّ الحظّ لا يسبق الإنسان إلى غايته إذا كان بطيئاً في مسيرته .

٢ ـ إنّ الحريص لا ينال غايته ، ما لم يقدر الله تعالى له .

٣- إنّ مَن يعطي خيراً لا بسعيه وإنّما الله تعالى هو الذي أعطاه ، كما أنّ مَن وقى شرّاً فإنّه ليس بإرادته ، وإنّما الله تعالى هو الذي وقاه . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرّ، الْمُتَّقُونَ سادَةً ، وَالْفُقَهاءُ قادَةً ، ومُجالَسَتُهُم زِيادةً . إِنَّ الْـمُؤْمِنَ لَيَرى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ لَيَرى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ لَيَرى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ لَيَرى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ ذَبابٌ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ .

حكت هذه الكلمات الأمور التالية:

١ ـ إن المتقين هم سادة المجتمع؛ لأنهم مصدر فيض وعطاء إلى النّاس في سلوكهم وهديهم.

الْوَكِيَّايَاٱلْهِرَّبُوِيَّةُ .....لوَكِيَّايَاٱلْهِرَّبُوِيَّةُ .....لا

٢ - إنّ الفقهاء هم القادة والموجّهون للنّاس ، والمعلّمون والمرشدون لهم ،
 وإنّ مجالستهم توجب الوعي وتهذيب النفس .

٣- إنّ المؤمن إذا أذنب يرى ذنبه كابوساً عليه يخاف منه بعكس الكافر فانه
 لا يرى ذلك . . وهذا فصل آخر من هذه الوصيّة :

يا أَبا ذَرٌ، إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالَىٰ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ ذُنُوبَهُ بَيْنَ عَـيْنَيْهِ مُمَثَّلَةً ، وَالْإِثْمَ عَلَيْهِ ثَقِيلاً وَبِيلاً (١) ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّاً أَنْسَاهُ ذُنُوبَهُ.

إنّ الإيمان إذا استحكم في دخائل النفس وأعماق القلب ، فإنّه يستعظم ذنوبه ، ويفزع منها ، وبعكسه مَن كان بعيداً عن الله تعالى ، فإنّه ينسى ذنوبه ولا يـقيم لهـا وزناً . . وهذا بند آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرٌ ، لَا تَنْظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الْخَطِيئَةِ ، وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ عَصَيْتَ.

ما أروع هذه الحكمة ، فإنّ الإنسان إذا تأمّل ونظر إلى مَن يعصي فإنّه حتماً يرتدع عن ذنبه . . ومن مقاطع هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرّ، إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ ارْتِكاضاً مِنَ الْخَطِيئَةِ مِنَ الْعُصْفُورِ حِينَ يُقْذَفُ بِهِ في شَرَكِهِ (٢).

تحدّث النبي عَلَيْكُ عن المؤمن الذي أترعت نفسه بالتقوى والإنابة إلى الله تعالى ، إنّه يضطرب من الذنب ، وتضيق عليه الأرض بما رحبت ، وحاله حال العصفور السجين في الشرك . . ومن جملة هذه الوصية :

<sup>(</sup>١) **الوبيل**:الوخيم.

<sup>(</sup>٢) الارتكاض: الاضطراب. الشَّرَك: حبالة الصيد.

يا أَبا ذَرٌ ، مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَذاكَ الَّذِي أَصابَ حَظَّهُ ، وَمَنْ خالفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَإِنَّما يُوبِّخُ نَفْسَهُ.

إنّ الرجل الرشيد الكامل هو الذي تتّفق أقواله مع أفعاله ، وإذا شذّ عن ذلك فهو يعيب على نفسه بارتكاب هذا الخطأ . . من حكم هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرٌ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ رِزْقَهُ بِالذُّنْبِ يُصِيبُهُ.

ورد في بعض الأدعية الاستعاذة بالله تعالى من الذنوب التي تمنع الرزق، ولا إشكال في أنَّ لها أثراً وضعيّاً في حرمان الإنسان من رزقه . . يقول عَلَيْكُمْ :

يا أَبا ذَرٌ ، دَعْ ما لَسْتَ مِنْهُ في شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقْ فِيما لَا يُعْنِيكَ ، وَاخْـزِنْ لِسانَكَ كَمَا تَخْزِنُ وَرَقَكَ .

يا أَبا ذَرِ ، إِنَّ الله جَلَّ ثَناؤُهُ لَيُدْخِلَ قَوْماً الْجَنَّهَ فَيُعْطِيهُمْ حَتِّى يَمُلُوا ، وَفَوْقَهُمْ قَوْمٌ فَيَقُولُونَ : رَبَّنا إِخْوانُنا كُنّا مَعَهُمْ في الدَّرْجاتِ الْعُلَىٰ ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِمْ عَرَفُوهُمْ فَيَقُولُونَ : رَبَّنا إِخْوانُنا كُنّا مَعَهُمْ في الدُّنيا فَيِمَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنا ؟ فَيُقالُ : هَيهاتَ هَيهاتَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجُوعُونَ حِينَ تَشْبَعُونَ ، وَيَظْمَؤُونَ حِينَ تَروونَ ، وَيَقُومُونَ حِينَ تَنامُونَ ، وَيَشْخَصُونَ حِينَ تَنامُونَ ، وَيَشْخَصُونَ حِينَ تَخْفَظُونَ .

عرض هذا المقطع إلى تفاوت النّاس في درجاتهم يوم القيامة؛ وذلك لتفاوت أعمالهم في دار الدنيا . . يقول عَيَالِين :

يا أَبا ذَرٌ ، جَعَلَ اللهُ جَلَّ ثَناؤُهُ قُرَّةَ عَيْني في الصَّلَاةِ ، وَحَبَّبَ إِلَيَّ الصَّلَاة

الوَصِيَايَاٱلدِّبُوتِيَةُ .....١

كَما حَبَّبَ إِلَى الْجائِعِ الطَّعامَ ، وَإِلَى الظَّمْآنِ الْماءَ ، وَإِنَّ الْجائِعَ إِذَا أَكَلَ شَبِعَ ، وَإِنَّ الْظَّمْآنَ إِذَا شَرِبَ رَوِيَ ، وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ.

تحدّث النبيّ عَيَالِيَّةُ عن رغبته الملحّة وحبّه العارم للصلاة التي هي «قربان كلّ تقيّ »، وبلغ من كثرة صلاته أنّ قدميه قد ورمتا من كثرة الصلاة . . ويقول عَيَالِيَّةُ :

يا أَبَا ذَرٌ ، أَيُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوى الْمَكْتُوبَةَ كانَ لَهُ حَقَّا واجِباً بَيْتٌ في الْجَنَّةِ .

يا أَبا ذَرّ، ما دُمْتَ في الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ تَقْرَعُ بابَ الْمَلِكِ الْجَبّارِ، وَمَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ بابِ الْمَلِكِ يُفْتَحُ لَهُ.

يا أَبا ذَرِّ، ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُومُ مُصَلِّباً إِلَّا تَناثَرَ عَلَيْهِ الْبِرُّ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَرْشِ، وَوُكِّلَ بِهِ مَلَكُ يُنادي: يابْنَ آدَمَ، لَوْ تَعْلَمُ ما لَكَ في الصَّلَاةِ وَمَنْ تُناجي ما انْفَتَلْتَ (١).

يا أَبا ذَرٌ، طُوبىٰ لِأَصْحابِ الْأَلْوِيَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْمِلُونَها فَيَسْبِقُونَ النَّاسَ إِلَى الْجَنَّةِ، أَلَا وَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالْأَسْحَارِ وَغَيْرِ الْأَسْحَارِ.

يا أَبا ذَرّ، الصَّلَاةُ عِمادُ الدِّينِ، وَاللِّسانُ أَكْبَرُ، وَالصَّدَقَةُ تَمْحُو الْخَطِيئَةَ، وَاللِّسانُ أَكْبَرُ، وَالصَّدَقَةُ تَمْحُو الْخَطِيئَةَ، وَاللِّسانُ أَكْبَرُ، وَالسَّجهادُ نَباهَةٌ (٢)، وَاللِّسانُ أَكْبَرُ، وَالْجِهادُ نَباهَةٌ (٢)، وَاللِّسانُ أَكْبَرُ.

<sup>(</sup>١) انفتل:انصرف.

<sup>(</sup>٢) النباهة:الفتنة والشرف.

حكى المقطع أهميّة الصلاة ، وأنّها قربان كلّ تقي ، وأنّها الصلة بين العبد وريّه . . ومن بنو د هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرّ ، الدَّرَجَةُ في الْجَنَّةِ كَما بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَرْفَعُ بَصَرَهُ فَيَفْزَعُ لِذلِكَ ، فَيَقُولُ: ما هـٰذا؟ فَيُقالُ: مَصْرَهُ فَيَفْزَعُ لِذلِكَ ، فَيَقُولُ: ما هـٰذا؟ فَيُقالُ: هـٰذا نُورُ أَخِيكَ ، فَيَقُولُ: أَخي فُلان كُنّا نَعْمَلُ جَمِيعاً في الدُّنيا ، وَقَدْ فُـضًلَ هَنْذا نُورُ أَخِيكَ ، فَيَقُولُ: أَخي فُلان كُنّا نَعْمَلُ جَمِيعاً في الدُّنيا ، وَقَدْ فُـضًلَ عَلَى هـٰكَذا؟ فَيُقالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلاً ، ثُمَّ يُجْعَلُ في قَلْبِهِ الرِّضَىٰ حَنّى يَرْضَىٰ .

النّاس في دار الآخرة درجات ، فالمؤمنون درجات ، بعضهم أسمى من بعض النّاس في دار الآخرة عمله الصالح ، كما أنّ الأشرار درجاتهم في العذاب مختلفة ، فمن كان متمادياً في الإثم واقتراف الحرام ، فإنّ عقابه أشدٌ من غيره .. ومن محتويات هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرّ ، الدُّنْيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ، وَمَا أَصْبَحَ فِيها مُؤْمِنٌ وَقَدْ أَوْعَدَهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، أَنَّهُ وارِدٌ جَهَنَّمَ إِلَّا حَزِيناً ، فَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ الْمُؤْمِنُ وَقَدْ أَوْعَدَهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، أَنَّهُ وارِدٌ جَهَنَّمَ وَلَمُ يَعِدْهُ أَنَّهُ صَادِرٌ عَنْها ، وَلَيَلْقَيَنَّ أَمْراضاً وَمُصِيباتٍ وَٱمُوراً تَغِيظُهُ ، وَلَيُظْلَمَنَّ فَلَا يَنْتَصِر ، يَبْتَغي ثَواباً مِنَ اللهِ تَعالَىٰ ، فَما يَزالُ فِيها حَزِيناً حَتّىٰ يُفارِقها ، فَإِذا فَارَقَها أَفْضَىٰ إِلَى الرّاحَةِ وَالْكَرامَةِ .

حكى هذا المقطع حال المؤمن في دار الدنيا ، وما يعانيه فيها من صنوف الآلام وأنواع العذاب حتى يفد إلى الله تعالى ، فيفيض عليه بألطافه وعطائه اللامحدود.. وهذا فصل آخر من الوصية:

يا أَبَا ذَرٌ ، مَا عُبِدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ مِثْلِ طُولِ الْحُزْنِ.

يا أَبَا ذَرِّ، مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ لَحَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوتِيَ عِلْمَ مَا لَا يَنْفَعُهُ؛ لِأَنَّ اللهَ نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ؛ لِأَنَّ اللهَ نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ (١).

يا أَبِا ذَرٌ ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْكَي فَلْيَبْكِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُشْعِرْ قَلْبَهُ الْحُزْنَ وَلْيَتَبَاكَ ، إِنَّ الْقَلْبَ القاسي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ تَعالَىٰ وَلـٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

دعا النبيّ عَلَيْكُ إلى الإنابة والبكاء من خشية الله تعالى ، والتضرّع إليه ، فهو مصدر الخير والفيض والعطاء . . ومن بنود هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ الدُّنْيا كَانَتْ تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ أَوْ ذُبابِ ما سَقى الْكَافِرَ مِنْها شَرْبَةً مِنْ ماءٍ .

حكى هذا المقاطع هوان الدنيا عند الله تعالى ، ولو كانت عنده أيّة أهمّية لما سقى الكافر فيها شربة ماء . . وينود هذه الوصيّة هذه النصائح والمواعظ :

يا أَبا ذَرٌ، إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَخِي عِيسَىٰ اللهِٰ: يا عِيسَىٰ ، لَا تُحِبَّ اللهُ تُحِبَّ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ دارُ الْمَعادِ. لَا تُحِبَّ اللهِ فَإِنَّمَا هِيَ دارُ الْمَعادِ.

يا أَبا ذَرٌ، إِنَّ جَبْرائِيلَ أَتاني بِخَزائِنِ اللَّنْيا عَلَىٰ بَغْلَةٍ شَهْباء فَقالَ لي: يا مُحَمَّد، هنذِهِ خَزائِنُ اللَّنْيا وَلَا يَنْقُصُكَ مِنْ حَظَّكِ عِنْدَ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: يا مُحَمَّد، هنذِهِ خَزائِنُ اللَّنْيا وَلَا يَنْقُصُكَ مِنْ حَظَّكِ عِنْدَ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: يا حَبِيبي جَبْرائِيلَ، لَاحاجَةَ ليَ فِيها، إذا شَبِعْتُ شَكَرْتُ رَبِّي، وَإِذا

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٠٧: ١٠٩ ـ ١٠٩.

جِعْتُ سَأَلْتُهُ.

يا أَبا ذَرٌ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ في الدِّينِ ، وَزَهَّـدَهُ في الدُّنيا ، وَبَصَّرَهُ بِعُيوب نَفْسِهِ.

يا أَبا ذَرٌ ، ما زَهِدَ عَبْدٌ في الدُّنيا إِلَّا أَنْبَتَ اللهُ الْحِكْمَةَ في قَلْبِهِ ، وَأَنْطَقَ بِها لِسانَهُ ، وَيُبَصِّرُهُ عُيوبَ الدُّنيا وَداءَها وَدَواءَها ، وَأَخْرَجَهُ مِنْها سالِماً إِلَىٰ دارِ السَّلَام.

يا أَبا ذَرّ، إِذا رأَيْتَ أَخاكَ قَدْ زَهِدَ في الدُّنْيا فَاسْتَمِعْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقي الْحِكْمَةَ.

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ :

مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَقابِرَ وَالْبِلَىٰ ، وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الدُّنْيا ، وَآثَرَ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ ، وَلَمْ يَعِدَّ غَداً مِنْ أَيّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ فَى الْمَوْتَىٰ .

يا أَبا ذَرٌ ، إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ لَمْ يُوحِ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمالَ ، وَلَـٰكِنْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمالَ ، وَلَـٰكِنْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَنَّىٰ يَأْتِيبَكَ الْيَقِينُ ﴾ (١).

يا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَلْبَسُ الْغَلِيظَ، وَأَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَلْعَقُ أَصابِعي، وَأَرْدِفُ خَلْفي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِي. وَأَرْدِفُ خَلْفي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِي. يا أَبا ذَرِّ، حُبُّ الْمالِ وَالشَّرَفِ أَذْهَبُ لِدِينِ الرَّجُلِ مِنْ ذِئْبَينِ ضارِيَيْنِ في

<sup>(</sup>١) الحجر ١٥: ٩٨ و ٩٩.

# زَرْبِ(١) الْغَنَم، فَأَغارا فِيها حَتّىٰ أَصْبَحا فَماذا أَبْقَيا مِنْها.

قال: قلت: يا رسول الله ، الخائفون الخائضون المتواضعون الذاكرون لله كثيراً ، أهم يسبقون النّاس إلى الجنّة ؟ فَقالَ:

لاً ، وَلَـٰكِنْ فَقَراءُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُم يَتَخَطَّونَ رِقابَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ لَهُمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كَمَا أَنْتُمْ حَتِّىٰ (٢) تُحاسَبُوا ، فَيَقُولُونَ : بِمَ نُـحاسَبُ ؟ فَـوَاللهِ! مـا مَـلَكْنَا فَنَجُودُ وَنَعْدِلُ ، وَلَا أُفِيضَ عَلَيْنَا فَنَقْبِضُ وَنَبْسُطُ وَلَـٰكِنّا عَبَدْنا رَبَّنا حَتّىٰ دَعانا فَلَجُبْنا .

وفي هذه المقاطع دعوة الرسول عَيَالِيَّةُ إلى الزهد في الدنيا، وعدم التهالك على مباهجها وزينتها، وقد أخذ بها الصحابي العظيم أبو ذرّ الله المؤمنين المؤلِّة ووصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين المؤلِّة ، فقد أبى أن يساير الحكم الأموي الذي عرض عليه الأموال الهائلة فرفضها وآثر رضا الله تعالى حتى مات فقيراً بائساً في بقعة مجرّدة من جميع وسائل الحياة وهي الربذة، وهكذا كان أبو ذرّ زعيم الفقراء والبؤساء، وهذا لفصل آخر من الوصيّة:

يا أَبا ذَرٌ ، إِنَّ الدُّنْيا مَشْغَلَةُ لِلْقُلُوبِ وَالْأَبْدانِ ، وَإِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ سائِلُنا عَمّا نَعَّمَنا في حَلَالِهِ ، فَكَيْفَ بِما نَعَّمَنا في حَرامِهِ .

يا أَبا ذَرٌ ، إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ اللهَ جَلَّ ثَناؤُهُ أَنْ يَجَعَلَ رِزْقَ مَنْ يُحِبُّني الْكَفافَ ، وَأَنْ يُعْطى مَنْ يُبْغِضُنى كَثْرَةَ الْمالِ وَالْوَلَدِ.

يا أَبَا ذَرّ ، طُوبيٰ لِلزّاهِدِينَ في الدُّنْيا ، الرّاغِبِينَ في الْآخِرَةِ ، الَّذِينَ اتَّخَذُوا

<sup>(</sup>١) **الزرب**: موضع المواشى.

<sup>(</sup>٢) المراد:قفوا مكانكم.

أَرْضَ اللهِ بِساطاً ، وتُرابَها فِراشاً ، وَماءَها طِيباً ، وَاتَّخَذُوا كِتابَ اللهِ شِعاراً ، وَدُعاءَهُ دِثاراً ، يَقْرضُونَ الدُّنْيا قَرْضاً .

يا أَبا ذَرّ، حَرْثُ الْآخِرَةِ الْعَمَلُ الصّالِحُ، وَحَرْثُ الدُّنْيا الْمالُ وَالْبَنُونَ. يا أَبا ذَرّ، إِنَّ رَبِّي أَخْبَرَني فَقالَ: وَعِزَّتي وَجَلَالي، ما أَدْرَكَ الْعابِدُونَ دَرْكَ الْبُكاءِ (۱)، وَإِنِّي لَأَبْني لَهُمْ في الرِّفِيقِ الْأَعْلَىٰ قَصْراً لَا يُشارِكُهُم فِيهِ أَحَدٌ.

قال قلت: يا رسول الله ، أي المؤمنين أكيس ؟ قال :

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً ، وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْداداً.

يا أَبا ذَرٌ ، إِذا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَخَ الْقَلْبُ وَاسْتَوْسَعَ.

وانبرى أبو ذرّ قائلاً: فما عـلامة ذلك بـأبي أنت وأمّـي يـا رسـول الله؟ فـأجابه النبي عَيَالِيلهُ:

الْإِنابَةُ إِلَىٰ دارِ الْخُلُودِ ، وَالتَّجافي عنْ دارِ الْغُرُورِ ، وَالْإِسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزولِهِ .

يا أَبِا ذَرٌ ، اتَّقِ اللهَ وَلاَ تُري النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى اللهَ فَيُكْرِمُوكَ وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ.

وفي هذه الكلمات دعوة ملحّة إلى العمل الصالح، والزهد في الدنيا الفانية، وإرشاد إلى سلامة النيّة، وأن لا يرى الإنسان نفسه للغير أنه من الصالحين وقلبه منطوعلى الفسق والفجور.. وهذه مقتطفات أخرى من الوصيّة:

يا أَبِا ذَرٌ ، رَكْعَتانِ مُقْتَصِدَتانِ في تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيام لَيْلَةِ وَالْقَلْبُ ساهٍ.

إنّ التوجّه في العبادة ، والإقبال على الله تعالى بنيّة صادقة خير بكثير من عمل

<sup>(</sup>١) البكاء من خشية الله تعالى .

ليس فيه التوجّه والإخلاص.

يا أَبَا ذَرّ ، الْحَقُّ مُرٌّ ، وَالْباطِلُ خَفِيفٌ حُلْقٌ ، وَرُبَّ شَهْوَةِ ساعَةٍ تُورِثُ حُزْناً طَويلاً.

الحقّ ثقيل ، ويؤيده قول الإمام أمير المؤمنين الطلابة : «ما ترك الحقّ لي من صديق» ، أمّا الباطل فهو خفيف حلو تعشقه النفوس التي ليس عندها رصيد من التقوى ، أمّا الفقرة الأخيرة في الحديث : «وَرُبَّ شَهْوَةِ ساعَةٍ تُورِثُ حُزْناً طَويلاً» وذلك كالمنجرفين في شرب الخمر والزنا وغيرهما من الموبقات ، فإنّها تورث حزناً طويلاً يلاحق الإنسان في فترات حياته . . وهذه فقرات أخرى من الوصيّة :

يا أَبَا ذَرٌ ، حَاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَ ، فَهُوَ أَهْوَنُ لِحِسَابِكَ غَداً ، وَزِنْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ ، وَتَجَهَّزْ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُ ، لَا تَخْفَىٰ عَلَى اللهِ خَافِيَةٌ .

يا أَبا ذَرٌ ، مَثَلُ الَّذي يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ كَمَثَلِ الَّذي يَرْمي بِغَيْرِ وَتَرٍ. يا أَبا ذَرٌ ، إِنَّ اللهَ يُصْلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ ، وُلْدَهُ وَوُلْدَ وُلْدِهِ ، وَيَـحْفَظُهُ فـي دُو يْرَتِهِ وَالدُّورِ حَوْلَهُ ما دامَ فِيهِم.

حفل المقطع الأوّل بأن الدعاء من غير عمل لا أثر له ، ولا يستجاب لصاحبه ، و وإنّما يستجاب إذا كان مشفوعاً بالعمل الصالح .

وحكى المقطع الثاني بأنّ الرجل المؤمن الصالح ينعم عليه بإصلاح ذرّيّته وعقبه ، وأنّ المجاورين له يفوزون بدفع البلاء عنهم . . ومن فصول هذه الوصيّة :

يا أَبا ذَرٌ ، الْجَلِيسُ الصّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، وَإلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ. السُّكُوتِ ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

إنّ الجليس الصالح يستفاد منه الكلام الطيّب، والحديث الحسن، والجلوس معه خير من الوحدة، كما أنّها خير من جليس السوء الذي هو شعلة من نار الجهل، ولا يتلفّظ إلّا بكلمات الفحش والسوء.. ومن بنود هذه الوصيّة قوله:

يا أَبا ذَرّ ، لَا تُصاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً ، وَلَا يَأْكُلُ طَعامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ، وَلَا تَأْكُلُ طَعامَ الْفاسِقِينَ.

يا أَبا ذَرٌ ، أَطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ تُحِبُّهُ في اللهِ ، وَكُلْ طَعامَ مَنْ يُحِبُّكَ في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

حكى المقطع الأوّل الاجتناب عن مصاحبة الفاسقين ، فإنّ الإنسان يتأثّر ويؤثّر في أخلاق جليسه ، كما يقول علماء الاجتماع ، كما حكى هذا المقطع بأن لا يطعم الإنسان زاده إلّا المؤمنين الأخيار ، فإنّه يثاب بذلك . . ومن بنود هذه الوصيّة :

يا أَبا ذَرّ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ لِسانِ كُلِّ قَائِلٍ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ امْرُوُّ وَلْيَعْلَمْ ما يَقُول .

يا أَبا ذَرٌ ، اتْرُكْ فُضُولَ الْكَلَامِ ، وَحَسْبُكَ مِنَ الْكَلَامِ ما تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ . يا أَبا ذَرٌ ، كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كِذْباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما يَسْمَعُ .

يا أَبا ذَرّ ، ما مِنْ شَيْءٍ أَحَقُّ بِطولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسانِ.

يا أَبا ذَرّ، إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ تَعالَىٰ إِكْرامَ ذي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَإِكْرامَ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ الْعامِلِينَ، وَإِكْرامَ السُّلُطانِ الْمُقْسِطِ.

يا أَبا ذَرٌ ، ما عَمِلَ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسانَهُ.

هذه الكلمات حفلت بلزوم المحافظة على اللسان وصيانته من النطق بالباطل ،

وأن لا يقول إلّا الحقّ ، كما حفلت بلزوم إكرام ذي الشيبة المسلم ، وإكرام حملة القرآن العاملين بما فيه ، وإكرام السلطان العادل . . ومن بنود هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرٌ ، لَا تَكُنْ عَيَّاباً ، وَلَا مَلَّاحاً ، وَلَا طَعَّاناً ، وَلَا مُمارِياً .

يا أَبا ذَرٌ ، لَا يَزالُ الْعَبْدُ يَزْدادُ مِنَ اللهِ بُعْداً ما ساءَ خُلُقُهُ.

يا أَبا ذَرٌ ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَهُ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوها إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ .

دعت هذه الفقرات إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات التي تسمو بالإنسان إلى الكمال المطلق . . ومن فصول هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرٌ ، مَنْ أَجابَ داعِيَ اللهِ ، وَأَحْسَنَ عِمارَةَ مَسَاجِدِ اللهِ كَانَ ثَوابُهُ مِنَ اللهِ الْجَنَّةَ .

فقال أبو ذرّ: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، كيف تعمر مساجد الله ؟ فأجابه المصطفى عَيَالِهُ :

لَا تُرْفَعُ فِيهَا الْأَصْواتُ، وَلَا يُخاضُ فِيهَا بِالْبَاطِلِ، وَلَا يُشْتَرَىٰ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَىٰ فِيهَا وَلَا يُبَاعُ، وَاتْرُكِ اللَّغْوَ مَا دُمْتَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَـلُومَنَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا نَفْسَك.

يا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُعْطِيكَ مَا دُمْتَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ، وَتُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِيهِ عَشْرُ حَسَناتٍ، وَتُمْحَىٰ عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.

حكت هذه الكلمات آداب المساجد وبعض أحكامها، وأنّ الذي يجلس فيها فعليه أن يراعي مكانتها، ولا يهتك حرمتها. ثمّ عرض فصل آخر من هذه الوصيّة: يا أَبَا ذَرٌ ، أَتَعْلَمُ في أَيِّ شَيْءٍ ٱنْزِلَتْ هـٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا

فقال أبو ذرّ: « لا أدري » ، فقال عَيَّالِيُّ : في انْتِظارِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ .

إنّ انتظار الصلاة من أفضل الأعمال خصوصاً في انتظار صلاة الجماعة والجمعة . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أبا ذَرٌ ، إِسْباغُ الْوُضُوءِ في الْمَكارِهِ مِنَ الْكَفّاراتِ ، وَكَثْرَهُ الْإِخْتِلَافِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذَ لِكُمُ الرِّباطُ.

يا أَبا ذَرٌ، يَقُولُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ: إِنَّ أَحَبَّ الْعِبادِ إِلَىَّ الْمُتَحابُونَ مِنْ أَجْلَى ، الْمُتَعَلِّقَةُ قُلُوبُهُمْ إِلْمَساجِدِ، وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحارِ، أُولَـٰئِكَ إِذَا أَرُدْتُ بِأَهْلَ الْأَرْضِ عُقُوبَةً ذَكَرْتُهُم فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُم.

يا أَبا ذَرّ ، كُلُّ جُلُوسٍ في الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: قِراءَةُ مُصَلًّ ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ ، أَوْ سَائِلٌ عَنْ عِلْم .

عرضت معظم هذه الكلمات إلى آداب المساجد، وإلى بعض الأعمال المندوية التي تقرّب الإنسان إلى الله تعالى . . ومن فصول هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرّ ، كُنْ بِالْعَمَلِ بِالتَّقْوىٰ أَشَدَّاهْتِماماً مِنْكَ بِالْعَمَلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَقِلُ عَمَلٌ بِالتَّقْوىٰ ، وَكَيْفَ يَقِلُ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنَ وَكَيْفَ يَقِلُ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ اللهُ عَنَّ وَجَلً : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلً : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنْ وَكَيْفَ يَقِلُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَكَنْفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَكَنْفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أل عمران ۳: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٢٧.

يا أَبا ذَرّ، لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتّىٰ يُحاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ، فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمَهُ، وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبَهُ، وَمِنْ أَيْنَ مَلْبَسَهُ، أَمِنْ حِلِّ ذَلِكَ أَمْ مِنْ حَرامٍ.

يا أَبا ذَرّ، مَنْ لَمْ يُبالِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ الْمالَ لَمْ يُبالِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النّارَ.

يا أَبِا ذَرٌ ، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

يا أَبِا ذَرٌ ، إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللهِ جَلَّ ثَناؤُهُ أَكْثَرُكُمْ ذِكْراً لَهُ ، وَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْقاكُمْ لَهُ ، وَأَنْجاكُمْ مِنْ عَذابِ اللهِ أَشَدُّكُمْ لَهُ خَوْفاً.

يا أَبِا ذَرٌ ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشَّيْءِ الَّذي لَا يُتَّقىٰ مِنْهُ خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ في الشُّبْهَةِ.

يا أَبا ذَرٌ، مَنْ أَطاعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ وَإِنْ قَـلَتْ صَـلَاتُهُ وَصِـيامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ.

وحفلت هذه الكلمات بالدعوة إلى تقوى الله تعالى والحثّ على طاعته، والتحذير من عقابه، وأن يكون يقظاً يحاسب نفسه على كلّ بادرة تصدر منه خوفاً من سخط الله تعالى، ومن بنود هذه الوصيّة:

يا أَبا ذَرٌ ، أَصْلُ الدِّين الْوَرَعُ ، وَرَأْسُهُ الطَّاعَةُ.

يا أَبِا ذَرٌ ، كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَخَيْرُ دينِكُمُ الْوَرَعُ.

يا أَبا ذَرٌ، فَضْلُ الْعِلْم خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبادَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّىٰ

# تَكُونُوا كَالْحَنايا (١)، وَصُمْتُمْ حَتَّىٰ تَكُونُوا كَالْأَوْتارِ مَا يَنْفَعُكُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِوَرَعٍ.

الورع عن محارم الله تعالى هو جرهر العبادة ، ويه يصل الإنسان إلى أسمى مراتب المتّقين . . وهذا فصل آخر :

يا أَبا ذَرٌ ، إِنَّ أَهْلَ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيا هُم أَوْلِياءُ اللهِ حَقًّا.

يا أَبا ذَرٌ ، مَنْ لَمْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِثَلَاثٍ فَقَدْ خَسِرَ.

فقال أبو ذرّ: « وما الثلاثة فداك أبي وأمّي ؟ » ، فقال عَلَيْظُهُ:

وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَمّا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، وَحِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَـهْلَ السَّفِيهِ ، وَخِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَـهْلَ السَّفِيهِ ، وَخِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ النّاسَ.

ومن روائع هذه الوصيّة قوله:

يا أَبَا ذَرّ ، إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَقُوىٰ النّاسِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ، وَإِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَغْنَى النّاسِ فَكُنْ بِما في يَدِ تَكُونَ أَكْرَمَ النّاسِ فَكُنْ بِما في يَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْثَقَ مِنْكَ بِما في يَدَيْكَ .

يا أَبَا ذَرٌ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهِلْذِهِ الْآيَةِ لَكَفَتْهُم ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ (٢).

حكت هذه الكلمات روائع الحكمة ، وآيات الكمال ، وهي من آداب النبؤة ،

<sup>(</sup>١) الحنايا: جمع حنية ، ماكان منحنياً كالقوس.

<sup>(</sup>٢) الطلاق ٦٥: ٢ و ٣.

وبرامج حياة المتّقين . . وهذه كلمات أخر من هذه الوصيّة :

يا أَبَا ذَرِّ ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ ثَناؤُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدي هَوايَ عَلَىٰ هَواهُ إِلَّا جَعَلْتُ غِناهُ في نَفْسِهِ ، وَهُمُومُهُ في آخِـرَتِهِ ، وَضَـمَّنْتُ السَّـماواتِ وَالْأَرْضَ رِزْقُهُ ، وَكَفَفْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ .

يا أَبا ذَرّ، لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَما يَفِرُّ مِنَ الْـمَوْتِ لَأَدْرَكَـهُ رِزْقُهُ كَما يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ.

حكى هذا المقطع أنّ مَن يتّقي الله تعالى ، ويُخلص في طاعته وعبادته ، فإنّ الله تعالى يكفيه مؤونة نفسه ، وما يحتاج إليه ، وسخّر له كلّ شيء . . كما حكى المقطع الأخير أنّ رزق الإنسان مضمون له .

يا أَبا ذَرٌ، إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُم وَلَا إِلَىٰ أَمْوالِكُمْ، وَلـٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُم وَأَعْمالِكُمْ.

يا أبا ذر ، التَّقوى هاهُنا ، التَّقْوى هاهُنا ـوَأَشارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ ـ.

إنّ الله تعالى لا ينظر إلى صورة الإنسان ولا إلى أمواله ولا إلى حسبه ونسبه، ولكنّه ينظر إلى أعماله التي هي المقياس في موازين العدل الإلهي . . كما أنّ التقوى لا تكمن بالألفاظ ، وإنّما في صدور النّاس وقلوبهم . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبَا ذَرٌ ، أَرْبَعٌ لَا يُصِيبُهُنَّ إِلَّا مُؤْمِنٌ : الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبادَةِ ، وَالتَّواضُعُ شِهِ سُبْحانَهُ ، وَذْكِرُ اللهِ تَعالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ ، وَقِلَّهُ الشَّىٰءِ يَعْنَى قِلَّهُ الْمالِ .

يا أَبا ذَرٌ ، هِمَّ بِالْحَسَنَةِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُها لِكَيْلا تُكْتَبَ مِنَ الْغافِلِينَ.

إنَّ هذه الخصال الأربع من تحلَّى بها فقد فاز برضا الله تعالى أوَّلاً ، ونجا ثانياً من

أشرار خلق الله تعالى . . وهذا فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرٌ ، إِيَّاكَ وَالغيبَةُ ، فَإِنَّ الغيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنا .

فقال أبو ذرّ: « يا رسول الله ، ولِمَ ذاك ؟ » ، فقال عَيْنِ الله :

لِأَنَّ الرَّجُلَ يَزْني فَيَتُوبُ إِلَى اللهِ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ، وَالْسَعْبَةُ لَا تُسَغْفَرُ حَسِّىٰ يَغْفِرَهاصاحِبُها.

يا أَبا ذَرٌ ، سِبابُ الْمُسْلِمِ فُسوقٌ ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ ، وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعاصى اللهِ ، وَحُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ .

فقال أبو ذرّ: « يا رسول الله ، ما الغيبة ؟ » ، فقال عَلَيْظَةُ:

ذِكْرُكَ أَخاكَ بِما يَكْرَهُ.

فقال أبو ذرّ: « فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به ؟ » ، فقال عَلَيْ الله :

اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

يا أَبِا ذَرّ، مَنْ ذَبَّ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ الغيبَةُ كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النّارِ.

يا أَبَا ذَرٌ، مَنْ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ في اللَّنْيا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ خَذَلَهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ خَذَلَهُ اللهُ في اللَّنْيا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ خَذَلَهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ خَذَلَهُ اللهُ في اللَّنْيا وَالْآخِرَةِ.

الغيبة من أفحش المحرّمات؛ لأنّها تؤدّي إلى هدر كرامة الإنسان المسلم

والحط من قيمته ، والإسلام يحرص على صيانته والحفاظ على شخصيته ، وسلامة المجتمع من التصدّع . . ومن فصول هذه الوصيّة قوله ﷺ :

يا أَبا ذَرٌ ، لَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَتَّاتً.

فقال أبو ذرّ: «ما القتّات؟»، قال عَلَيْلُهُ: النَّمّامُ.

يا أَبَا ذَرٌ ، صاحِبُ النَّمِيمَةِ لَا يَسْتَرِيحُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ في الْآخِرَةِ.

إنّ النمّام من أفحش خلق الله ، ومَن أسقط النّاس ، وليس له ضمير فهو أداة شرّ يشيع الفاحشة ، ويلقى العداء بين النّاس . . ومن بنود هذه الوصيّة قوله :

يا أَبا ذَرٌ ، مَنْ كانَ ذا وَجْهَيْنِ وَلِسانَيْنِ في الدُّنْيا فَهُوَ ذو لِسانَيْنِ في النَّارِ.

إنّ من سمات المنافقين كونهم ذو وجهين ولسانين ، وهم من أراذل المجتمع وسقطة النّاس . . ولنستمع إلى فصل آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرّ، الْمَجالِسُ بِالْأَمانَةِ، وَإِفْشاءُ سِرِّ أَخِيكَ خِيانَةٌ، فَاجْتَنِبْ ذَلِكَ، وَاجْتَنِبْ ذَلِكَ، وَاجْتَنِبْ مَجْلِسَ الْعَشيرَةِ.

إنّ من الآداب الاجتماعيّة التي سنّها الإسلام أن لا يفشي الإنسان المسلم سرّ أخيه ، فإن فعل ذلك فهو من الخيانة التي يعاقب عليها.. ومن فصول هذه الوصيّة قوله:

يا أَبا ذَرّ، تُعْرَضُ أَعْمالُ أَهْلِ الدُّنْيا عَلَى اللهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَي يَوْمَيْنِ: الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْداً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءَ (١) فَقَالَ: اتْرُكُوا عَمَلَ هَلْذَين حَتّىٰ يَصْطَلِحا.

<sup>(</sup>١) الشحناء: العداوة التي امتلئت منها النفس.

يا أَبا ذَرٌ ، إِيَّاكَ وَهِجْرانُ أَخِيكَ ، فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا يُتَقَبَّلُ مِنَ الْهِجْرانِ.

يا أَبا ذَرّ ، أَنْهاكَ عَنِ الْهِجْرانِ ، وَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فاعِلاً فَلَا تَهْجُرْهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ كَمَلاً ، فَمَنْ ماتَ فِيها مُهاجِراً لِأَخِيهِ كانَتِ النّارُ أَوْلَىٰ بِهِ .

إنّ الإسلام حثّ المسلمين على الترابط بينهم وشيوع المودّة والإخاء في صفوفهم ليكونوا يداً واحدة على من سواهم، والهجران يجافي ذلك، فلذا شجبه النبى عَيَالِيَّةُ.. ومن بنود هذه الوصيّة قوله عَيَالِيَّةُ:

يا أَبِا ذَرٌ ، مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجالُ قيِاماً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

إنّ التكبّر على خلق الله تعالى من أفحش المحرّمات ، وكان الإمام الرضا للله في أيّام ولايته للعهد لا يسمح بأن تسير أمامه الرجال ولا من خلفه ، وقال : «إنّ مشي الرجال خلف الرجل فتنة للمتبوع ، ومذلّة للتابع » ، وهكذا كان جدّه رائد العدالة الكبرى الإمام أمير المؤمنين للله ، فقد نفر من ذلك ، وكرهه . . ونتابع فصلاً آخر من الوصيّة :

يا أَبا ذَرّ ، مَنْ ماتَ وَفي قَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَتَوبَ قَبْلَ ذلِكَ.

فقال أبو ذرّ: «يا رسول الله ، إنّي ليعجبني الجمال حتّى وددت أن علاقة سوطي ، وقبال نعلى حسن ، فهل يرهب على ذلك ؟ » ، فقال عَيَاتُهُ :

كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟

قال: « أجده عارفاً للحقّ ، مطمئناً إليه » ، قال عَلَيْظَهُ:

لَيْسَ ذلِكَ بِالْكِبْرِ وَلـٰكِنَّ الْكِبْرَ أَنْ تَتْرُكَ الْحَقَّ، وَتَتَجاوَزَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَتَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ وَلَا ترَىٰ أَنَّ أَحَداً عَرْضَهُ كَعَرْضِكَ وَلَا دَمَهُ كَدَمِكَ. الْوَصِيَايَاٱلْهِرَّبُوِيَّةُ .....لوَصِيَايَاٱلْهِرَّبُوِيَةُ .....لوَصِيَايَاٱلْهِرَّبُولِيَةُ .....

# يا أَبَا ذَرٌ ، أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ الْمُسْتَكْبِرُونَ.

وتحدّث النبي عَلَيْكُ عن الكبرياء ، وأنّه من أرذل الصفات ، وأكثرها مقتاً عند الله ، ونطوي هذه الوصيّة الخالدة بهذه الكلمات المشرقة :

يا أَبا ذَرٌ، طُوبىٰ لِمَنْ تَواضَعَ شِهِ تَعالىٰ في غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَأَذْلَ نَفْسَهُ في غَيْرِ مَسْكَنَةٍ ، مَسْكَنَةٍ ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفُقْهِ وَالْحِكْمَةِ . طُوبىٰ لِمَنْ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ ، وَعَزَلَ عَنِ النّاسِ شَرَّهُ . طُوبىٰ لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ » (١).

وانتهى بذلك معظم هذه الوصية الذهبية ، والتي حفلت بكنوز من الحكمة وذخائر البيان وآداب السلوك ، ومحاسن الأعمال ، ولم يترك النبي عَيَالِيَهُ صفة شريفة ، وعملاً صالحاً ، إلا زود به أبا ذرّ صاحبه وخليله الذي تربّى على هديه وآدابه ، وسار على ضوء تعاليمه وقيمه .

# وصيّة أخرى لأبي ذرّ ﴿ اللَّهُ

التفت النبي عَلَيْظُهُ إلى أبى ذرّ فقال له:

« أَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ » .

فقال أبو ذرّ ﷺ: «بلي يا رسول الله ».

واحْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّحاءِ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٧: ٧٤ ـ ٨٤. الأمالي: ٢: ١٣٨ ـ ١٤٨.

يَعْرِفُكَ في الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، فَقَدْ جَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُم جَهِدُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُكْتَبْ لَكَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ »(١).

إنّ جميع مجريات الأحداث بيد الله تعالى ، ولا شأن لإرادة الإنسان فيها مطلقاً فإذا أراد بعبدٍ خيراً لا يتمكّن أي أحد أن يحول بينه وبينه وإذا أراد به شرّاً فكذلك ، فعلى الإنسان أن يصرف فكره وقوّاه تجاه خالقه العظيم .

# وصيّة النبيّ عَلَيْهِ للمعاذ بن جبل

ولمًا بعث النبي عَلَيْظُ معاذ بن جبل والياً على اليمن زوّده بهذه الوصيّة المشرقة التي هي من البنود السياسيّة في الإسلام، وهذا نصّها:

يا مُعاذُ، عَلِّمْهُمْ كِتَابَ اللهِ، وَأَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصّالِحَةِ، وَأَنْذِلِ النّاسَ مَنازِلَهُمْ -خَيْرَهُمْ وَشَرَّهُمْ-، وَأَنْفِذْ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ، وَلَا تُحاشِ فِي أَمْرِهِ، وَلَا مَالِكَ ، وَأَدِّ إِلَيْهِمُ الْأَمانَةَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَلَا مَالِكَ ، وَأَدِّ إِلَيْهِمُ الْأَمانَةَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، وَعَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَالْعَفْوِ فِي غَيْرِ تَرْكٍ لِلْحَقِّ ، وَاعْتَذِرْ إِلَىٰ أَهْلِ عَمَلِكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ خَشِيتَ أَنْ يَقَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ عَيْبٌ حَتّى يَعْذِرُوكَ ، وَأَمِتْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّ أَمْرٍ خَشِيتَ أَنْ يَقَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ عَيْبٌ حَتّى يَعْذِرُوكَ ، وَأَمِتْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّاما سَنّهُ الْإِسلَامُ ، وَأَظْهِرْ أَمْرَ الْإِسلَامِ كُلّهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، وَلْيَكُنْ أَكْثَرُ هَمِّكَ إِلَّا مَا سَنّهُ الْإِسلَامُ ، وَأَطْهِرْ أَمْرَ الْإِسلَامِ كُلّهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، وَلْيَكُنْ أَكْثَرُ هَمِّكَ السَّامَ وَلَا يَوْمُ وَكَبِيرَهُ ، وَلْيَكُنْ أَكْثَرُ هَمِّكَ السَّامَ وَالْمَوْمُ وَاللّهُ وَالْمَوْ فِي اللّهُ مِنْ مَا لِللّهُ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ وَالْمَوْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ بِمَا يُحِبُ الللّهِ ، وَذَكّرِ النّاسَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْالْمُورُ أَنْهُ أَقُوى لَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِما يُحِبُ الللهُ ، ثُمَّ بُثَ فِيهِمُ الْالْحَرِ ، وَاتّبِع الْمَوْعِظَةَ ؛ فَإِنّهُ أَقُوى لَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِما يُحِبُ الللهُ ، ثُمَّ بُثَ فِيهِمُ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٩٠: ٤٢٤.

الْمُعَلِّمِينَ ، وَاعْبُدِ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ ترْجَعُ ، وَلَا تَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ.

وأوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَأُوطِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَاءِ وَتَرْكِ الْخِيانَةِ، وَلِينِ الْكَلامِ، وَبَذْلِ السّلَامِ، وَحِفْظِ الْجَارِ، وَرَحْمَةِ الْيَتِيمِ، وَكُنْ الْخِيانَةِ، وَالْجَزَعِ مِنَ الْحِسابِ، وَلُزُومِ وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَقَصْرِ الْأَمَلِ، وَحُبِّ الْآخِرَةِ، وَالْجَزَعِ مِنَ الْحِسابِ، وَلُزُومِ الْإِيمانِ، وَالْفِقْهِ فِي الْقُرْآنِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَخَفْضِ الْجَناحِ.

وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتِمَ مُسْلِماً ، أَوْ تُطِيعَ آثِماً ، أَوْ تَعْصِيَ إِماماً عـادِلاً ، أَو تُكَـذُبَ صادِقاً ، أَوْ تَصَدِّقَ كَاذِباً ، وَاذْ كُوْ رَبَّكَ عِنْدَ كُلِّ شَجْرٍ وَحَجَرٍ ، وَأَحْدِثْ لِكُـلِّ ضَادِقاً ، أَوْ تُصَدِّقَ كَاذِباً ، وَاذْ كُوْ رَبَّكَ عِنْدَ كُلِّ شَجْرٍ وَحَجَرٍ ، وَأَحْدِثْ لِكُـلِّ ذَنْبِ تَوْبَةً ، السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ .

يا مُعاذُ، لَوْلَا أَنَّي أَرَىٰ أَلَّا نَلْتَقِيَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، لَقَصَّرْتُ فِي الْـوَصِيَّةِ ، وَلَـكِنَّنِي أَرىٰ أَنْ لَلْتَقِيَ أَبَداً ، ثُمَّ اعْلَمْ يا مُعاذُ أَنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ يَـلْقانِي وَلَـٰكِنَّنِي أَرىٰ أَنْ لَا نَلْتَقِيَ أَبَداً ، ثُمَّ اعْلَمْ يا مُعاذُ أَنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ يَـلْقانِي عَلَيْها (١).

وحفلت هذه الوصيّة بجميع مقوّمات العدل السياسي ، والعدل الاجتماعي ، وأعطت صورة واضحة إلى رحمة الإسلام ورأفته على النّاس جميعاً ، وقد ذكرنا هذه الوصيّة في البحوث السابقة ، وحلّلنا بعض أبعادها .

# وصيّته عَيْنِاللهُ لسلمان الفارسي إليُّكُ

أوصى النبيّ ﷺ صاحبه سلمان الفارسي بسبع خصال، وأمره أن لا يـدعها، وهي حسب قول سلمان:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٢٧.

«أَوْصاني أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي ، وَلَا أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو فَوْقِي ، وَأَنْ أَحِبً الْفُقَراءَ ، وَأَدْنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمي وَإِنْ كَانَتْ الْفُقَراءَ ، وَأَدْنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمي وَإِنْ كَانَتْ مُدْبِرَةً ، وَلَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأَوْصاني أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مُدْبِرَةً ، وَلَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأَوْصاني أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم ، فَإِنَّها كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » (١).

إنّ هذه الخصال السبع من كنوز الحكمة التي تضمن للإنسان سعادته في دنياه وآخرته .

## وصيّته عَلَيْظُةُ للفضل بن العبّاس

خرج رسول الله عَلَيْهِ في حاجة له ، فرأى الفضل ابن عمه العبّاس ، فأمر أن يحمل معه ، فحُمِل ، والتفت إليه النبئ عَلَيْه فروده بالوصايا التالية قائلاً:

« يا غُلَامُ ، خِفِ اللهَ تَجِدْهُ أَمامَكَ .

يا غُلَامُ ، خِفِ الله يُكْفِكَ ما سِواه ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَصْرِفُوا عَنْكَ شَيْئاً قَدْ قُدَرَ لَكَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ، وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَيْكَ شَيْئاً لَمْ يُقَدَّرُ لَكَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ ، وَكُلُّ ما هُوَ آتٍ قَرِيبٌ . إِنَّ الله تَعالَىٰ يَقُولُ : وَلَوْ أَنَّ قُلُوبَ عِبادي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ قَلْبِ أَشْقَىٰ عَبْدٍ لِي ما نَقَصَ ذلِكَ مِنْ سُلْطاني جَناحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ قُلُوبَ عِبادي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ قَلْبِ أَشْقَىٰ عَبْدٍ لِي ما نَقَصَ ذلِكَ مِنْ سُلْطاني جَناحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ قُلُوبَ عِبادي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ قَلْبِ أَسْعَدِ عَبْدٍ لِي ما زادَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٢٩.

ذلِكَ في سُلْطاني جَناحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ كُلَّ عَبْدٍ ما سَأَلَني ما كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلَ إِبْرَةٍ جاءَها عَبْدٌ مِنْ عِبادي فَغَمَسَها في الْبَحْرِ ، وَذلِكَ أَنَّ عَطائِي ذلِكَ إِلَّا مِثْلَ إِبْرَةٍ جاءَها عَبْدٌ مِنْ عِبادي فَغَمَسَها في الْبَحْرِ ، وَذلِكَ أَنَّ عَطائِي كَلَامٌ ، وَعِدَتي كَلَامٌ ، وَإِنَّما أَقُولُ لِشَيْءٍ : كُنْ فَيَكُونُ »(١).

إنّ جميع مجريات الأحداث ، وشؤون الكون كلّها بيد الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون .

#### وصيّته عَيْرُاللهُ لخالد بن زيد (٢)

وفد خالد بن زيد على رسول الله ، وطلب منه أن يزوّده بوصيّة موجزة ، فقال عَيَالِللهُ:

«أَوْصِيكَ بِخَمْسٍ: بِالْيَأْسِ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ، فَإِنّهُ الْغِنى، وَإِيّاكَ وَالطَّمَعَ، فَإِنّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، وَصَلّ صَلَاةً مُوَدِّعٍ، وَإِيّاكَ وَما تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَحِبٌ لِنَفْسِكَ...».

حكت هذه الخصال محاسن الصفات ، وأفضل الأعمال التي تسمو بالإنسان وترفع مستواه .

## وصيّته عَلَيْظِه لحرملة العنبرى

طلب حرملة العنبري من النبي عَيَّالِيَّهُ أن يدلّه على شيء ينفعه ، فقال عَيَّلِيَّهُ : « أَنْظُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّتَ بِهِ النّاسُ ، فَإِذَا خَلَوْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ » (٣) . وهذه الكلمة من روائع الحكم التي تعني بحسن السلوك والآداب .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١١: ٣٢٢. الحديث ٩.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونيّة: ٢: ٢٣٢.

# وصيّته عَيْنِوللهُ لأبي أُميّة

وفد على النبي عَلَيْ رجل من بني تميم يقال له أبو أمية ، فقال له :

« إِلَى مَ تدعو النَّاسَ يا مُحمَّدُ ؟ ».

فأجابه النبي عَلَيْظُ بجوهر الإسلام وحقيقتها قائلاً:

« ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١) ، وَأَدْعُو إِلَىٰ مَنْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرِّ فَدَعَوْ تَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِنِ اسْتَعَنْتَ بِهِ وَأَنْتَ مَكْرُوبٌ أَعَانَكَ ، وَإِنْ سَأَلْتَهُ وَأَنْتَ مَكْرُوبٌ أَعَانَكَ ، وَإِنْ سَأَلْتَهُ وَأَنْتَ مَكْرُوبٌ أَعَانَكَ ، وَإِنْ سَأَلْتَهُ وَأَنْتَ مُقِلِّ أَغْنَاكَ ».

واحتلَّت هذه الكلمات عواطفه ، فقال النبي عَلَيْظَة :

«أوصنى يا محمد؟».

« لَا تَغْضَبْ ».

«زِدْنِي ».

«إِرْضَ مِنَ النَّاسِ بِما تَرْضَىٰ لَهُمْ بِهِ عَنْ نَفْسِكَ».

«زِ**دْ**نِي ».

« لَا تَسُبُّ النَّاسَ فَتَكْتَسِبَ الْعَداوَةَ مِنْهُمْ » .

«زِدْنِي ».

« لَا تَزْهَدْ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ ».

« زِدْنِي » .

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲: ۱۰۸.

« تَحَبَّبْ إِلَى النّاسَ يُحِبُّوكَ ، وَالْقَ أَخاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ ، وَلَا تَضْجَرْ فَيَمْنَعَكَ الضَّجَرُ مِنَ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيا ، وَائتَزِرْ إِلَىٰ نِصْفِ السّاقِ ، وَإِيّاكَ وَإِسْبالَ الْإِزارِ وَالْقَمِيصِ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة » (١).

حفلت هذه الوصيّة بمعالى الأخلاق ومحاسن الصفات التي يسعد بها الإنسان في دنياه وآخرته.

#### وصيّته عَلَيْظِهُ لرجل

طلب رجل من النبيّ عَلَيْظِهُ أن يزوّده بوصيّة تنفعه ، فقال عَلَيْظِهُ :

«أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ يَسْلُكَ عَنِ الدُّنْيا (٢)، وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فَإِنَّهُ يَـزِيدُ فِي النَّعْمَةِ ، وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعاءِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتىٰ يُسْتَجابُ لَكَ ، وَإِيّاكَ وَالْبَغْيَ فَإِنَّ اللهُ تَعالَىٰ قَضَىٰ أَنَّهُ مَنْ ﴿ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللهُ ﴾ (٣) ، وقالَ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا اللَّهُ تَعالَىٰ قَضَىٰ أَنَّهُ مَنْ ﴿ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللهُ ﴾ (٣) ، وقالَ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْبُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ (٤) ، وَإِيّاكَ وَالْمَكْرَ ، فَإِنَّ اللهَ قَصْىٰ أَنْ ﴿ لَا يَحِيتُ الْمَكْرُ اللهَ عَلَىٰ إِلَّا بَعْلِهِ ﴾ (٥) » (٦).

حكت هذه الوصيّة محاسن الصفات ، ومعالي الأخلاق التي ينعم بها الإنسان في دنياه ، ويتميّز على غيره ، ويسمو على من سواه .

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أي ينزعك منها.

<sup>(</sup>٣) الحجّ ٢١: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) يونس ١٠: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) فاطر ٣٥: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٣٥.

# وصيّته عَلَيْظِهُ لرجل آخر

وفد عليه رجل ، فقال له: « يا رسول الله ، أوصني ؟ » ، فقال عَلَيْظُم :

«لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَإِنْ حُرِّقْتَ بِالنّارِ، وَإِنْ عُذَّبْتَ، إِلَّا وَقَلْبُكَ مُطْمَئِنً بِالْإِيمانِ. وَوَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُما، وَبَرَّهُما حَيَّينِ أَوْ مَيِّتَينِ، فَإِنْ أَمَراكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمالِكَ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمانِ، وَالصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فَلَا مِنْ أَهْلِكَ وَمالِكَ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمانِ، وَالصَّلَاةَ اللهِ مِنْهُ بَرِيئَة. وَإِيَّاكَ تَدَعْها مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةٍ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ ذِمَّةَ اللهِ مِنْهُ بَرِيئَة. وَإِيَّاكَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَكُلَّ مُسْكِرِ فَإِنَّهُما مِفْتاح كُلِّ شَرِّ»(١).

حفلت هذه الوصيّة بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ، والبرّ بالوالدين وطاعتهما ، والمحافظة على الصلوات المفروضة ، فإنّها من دعائم الدين ، والنهي عن شرب الخمر الذي هو مفتاح كلّ شرّ.

## وصيّته عَلَيْظِهُ لرجل

طلب رجل من النبيّ عَلَيْظُ أن يتفضّل عليه بوصيّة تنفعه ، فقال عَلَيْظُ : « لَا تَغْضِبْ » .

وأعاد الرجل عليه القول فأجابه: « لَا تَغْضَبْ » ، ثُمّ عقب كلامه ، قال: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ إِنَّما الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ »(٢).

الغضب مفتاح كلّ شرّ، ومصدر لكلّ جريمة.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٧.

الوَصِيَايَاٱلدِّبُوتِيَةُ ' · · · · · · · · · · · · · · · · الوَصِيَايَاٱلدِّبُوتِيَةُ ' · · · · · · · · · · · ا

#### وصيّته عَيْظِهُ لرجل

وفد عليه رجل وطلب منه أن يزوده بوصية ، فقال عَيْنِ له :

«إِحْفَظْ لِسانَك ».

نُم قال له: « يا رسول الله ، أوصني ؟ ».

قال عَلَيْ اللهُ : « إِحْفَظْ لِسانَك » .

ثم قال: « يا رَسُولَ اللهِ ، أوصنى ؟ ».

فَقَالَ ﷺ: «وَيْحَكَ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السَّبِهِمْ ؟»(١).

#### وصيّته عَلَيْظُهُ لرجل

طلب منه رجل أن يزوده بوصيّة تنفعه ، فقال عَيْظِهُ:

« عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ عَمّا في أَيْدي النّاسِ ، فَإِنَّهُ الْغِنَى الْحاضِرُ » .

«زدني يا رسول الله ؟ ».

«إِيَّاكَ وَالطَّمَعُ ، فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ » .

«زدني يا رسول الله ؟ ».

«إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ ، فَإِنْ يَكُ خَيْراً وَرُشْداً فَاتَبِعْهُ ، وَإِنْ يَكُ غَيّاً فَدَعْهُ ».

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٥٦.

ما أروع هذه الوصيّة التي تضمن للإنسان كرامته وشـرفه ، وتـصونه عـن رذائــل الأعمال .

## وصيّته عَلَيْظُةٌ لرجل

روى الصحابي الجليل أبو ذرّ الغفاري ، قال: قال رسول الله عَيَا لِللهِ عَلَيْتُ لرجل يوصيه:

«أَقْلِلِ الشَّهَواتِ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، وَأَقْلِلْ مِنَ الذُّنُوبِ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْمَوْتَ، وَقَدِّمْ مَالَكَ أَمَامَكَ يَسُرُّكَ اللَّحَاقُ بِهِ، وَاقْنَعْ بِمَا أُوتِيتَهُ يُخفُّ عَلَيْكَ الْمَوْتَ، وَقَدِّمْ مَالَكَ أَمَامَكَ يَسُرُّكَ اللَّحَاقُ بِهِ، وَاقْنَعْ بِمَا أُوتِيتَهُ يُخفُّ عَلَيْكَ الْحِسابُ، وَلَا تَتَشَاغَلْ عَمّا فُرِضَ عَلَيْكَ، بِمَا قَدْ ضُمِنَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَائِتِكَ الْحِسابُ، وَلَا تَتَشَاغَلْ عَمّا فُرِضَ عَلَيْكَ، بِمَا قَدْ ضُمِنَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَائِتِكَ مَا قَدْ وَي عَنْكَ، فَلَا تَك جاهِداً فِيما أَصْبَحَ مَا قَدْ زُويَ عَنْكَ، فَلَا تَك جاهِداً فِيما أَصْبَحَ نَافِذاً، وَاسْعَ لِمُلْكٍ لَا زُوالَ لَهُ في مَنْزِلٍ لَا انْتِقَالَ عَنْهُ » (١).

وحفلت وصيّة النبيّ عَيَالِهُ بكلّ ما يسمو به الإنسان ويسعد به في دنياه وآخرته.

#### وصيّته عَلَيْظُهُ بالنساء

أمّا النساء فكنّ موضع اهتمام النبيّ عَلَيْ الله ، فقد قال:

«إِنَّ اللهَ تَعالىٰ يُوصيكُمْ بِالنِّساءِ خَيْراً، فَاإِنَّهُنَّ أُمَّهَا تُكُمْ، وَبَنا تُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وقال عَيْنِ : « اتَّقُوا الله كي النِّساءِ ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوانَّ » (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ١٦: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ٥: ٧٣. دعائم الإسلام: ٢: ٢١٤.

الْوَصِيَايَاٱلْرَّبُوبَيَّةُ .....١٤٠٠ الْوَصِيَايَاٱلْرَّبُوبِيَّةُ ....٩٥

وقال عَلَيْهُ: «خِيارُكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسائِهِمُ »(١).

وقىال عَيَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ، مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ ، وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ »(٢).

#### وصية عامة للمسلمين

أوصى النبيِّ عَلَيْظُهُ أُمَّته في جميع مراحل تأريخها بهذه الوصيّة ، قال عَلَيْظِهُ:

«أُوصى الشّاهِدَ مِنْ أُمَّتي وَالْغائِبَ مِنْهُمْ وَمَنْ في أَصْلَابِ الرِّجالِ وَأَرْحامِ النِّجالِ وَأَرْحامِ النِّساءِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَنْ يَصِلَ الرِّحِمَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ سَنَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّين »(٣).

إنّ في صلة الرحم تأكيداً للترابط الاجتماعي الذي تبنّاه الإسلام؛ لأنّ فيه قوة للمسلمين.

#### الوصية بكتاب الله والعترة

قَالَ ﷺ: « أُوصِيكُمْ بِكتَابِ اللهِ وَأَهْلِ بَيْنِي ، فَإِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ أَنْ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُما حَتَّىٰ يُورِدَهُما عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَأَعْطاني ذلِكَ »(٤).

إنّ التمسّك بالثقلين ضمان من الهلاكة ونجاة للأمّة في جميع مراحل تأريخها.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة: ١: ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ١٦: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي : ٢: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١: ٣٤٧.

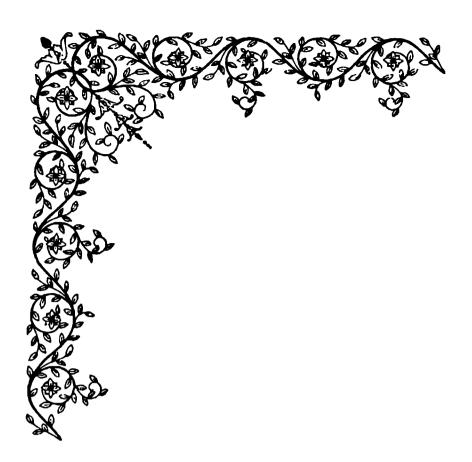

# الواعظاوالنصاع

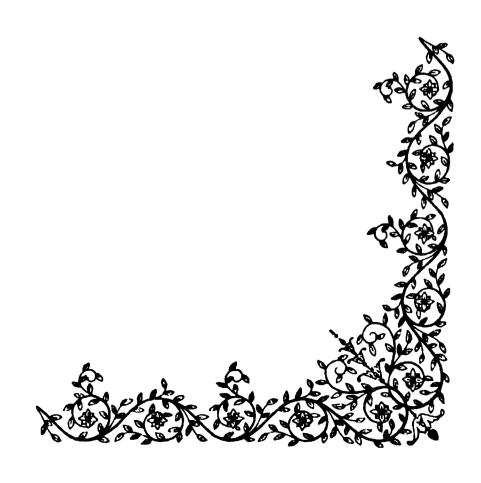

اهتم النبي عَلَيْظُ اهتماماً بالغاً بالوعظ الذي هو بلسم للنفوس الحائرة يهديها للتي هي أقوم، وتشرق به آفاق النفس، وتصونها من مآثم الحياة، وقد أثرت عنه كوكبة من المواعظ، كان منها ما يلى:

#### ١ ـ التحذير من حبّ الدنيا

حذر النبي عَيْنَ من حب الدنيا، والتهالك على مباهجها، قال عَيْنَ :

رما لِي أَرىٰ حُبَّ اللَّنْيا قَدْ غَلَبَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ؛ حَتَىٰ كَأْنَّ الْمَوْتَ فِي هَاذِهِ اللَّنْيا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ كُتِبَ. وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِي هَاذِهِ اللَّنْيا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ وَجَبَ ، كَأَنَّ ما يَسْمَعُونَ مِنْ خَبَرِ الْأَمْواتِ قَبْلَهُمْ عِنْدَهُمْ كَسَبِيلِ قَوْمٍ سَفْرٍ عَمّا قَلِيلٍ إِلَيْهِمْ واجِعُونَ ، وَبُتوتِهُم الْأَجْدَاثُ ، وَتَأْكُلُونَ تُراثَهُمْ وَأَنْتُمْ مُخَلِّدُونَ قَلِيلٍ إِلَيْهِمْ واجِعُونَ ، وَبُتوتِهُم الْأَجْدَاثُ ، وَتَأْكُلُونَ تُراثَهُمْ وَأَنْتُمْ مُخَلِّدُونَ بَعْدَهُمْ . هَيْهَاتَ ، هَيْهَاتَ ، أَمَا يَتَّعِظُ آخِرُهُمْ بِأَوَّلِهِمْ ، لَقَدْ جَهِلُوا وَنَسُوا كُلَّ مَوْعِظَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَأَمِنُوا شَرَّ كُلِّ عَاقِبَةٍ سُوْءٍ ، وَلَمْ يَخَافُوا نُزُولَ فَادِحَةٍ ، وَلَا بَواثِقَ كُلِّ حَادِثَةٍ . طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ خَوْفُ اللهِ عَنْ خَوْفِ النّاسِ .

طُوبىٰ لِمَنْ طابَ كَسْبُهُ ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ ، وَاسْتَقَامَتْ خَليقَتُهُ. طُوبِيْ لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ.

طُوبىٰ لِمَنْ تَواضَعَ للهِ عَزَّ ذِكْرُهُ ، وَزَهَدَ فِيما أَحَلَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ عَنْ سُنَّتِي ، وَرَفَضَ زَهْرَةَ الدُّنْيا مِنْ غَيْرِ تَحَوُّلٍ عَنْ سُنَّتِي ، وَاتَّبَعَ الْأَخْيارَ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ بَعْدِي ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ ، وَرَحِمَ أَهْلَ الْمَسْكَنَةِ.

طُوبِيٰ لِمَنِ اكْتَسَبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مالاً مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَعادَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ ، وَجانَبَ أَهْلَ الْخُيلَاءِ وَالتَّفَاخُرِ وَالرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيا ، الْمُبْتَدِعِينَ خِلَافَ سُنَّتِي ، الْعامِلِينَ بِغَيْرِ سِيرَتِي .

طُوبىٰ لِمَنْ حَسَّنَ مَعَ النَّاسِ خُلُقَهُ، وَبَذَلَ لَهُمْ مَعُونَتَهُ، وَعَدَلَ عَنْهُمْ شَوْنَتُهُ، وَعَدلَ عَنْهُمْ شَرَّهُ»(١).

وأنت ترى في هذه الموعظة التحذير الكامل من شرور الدنيا وآثامها، فقد هام النّاس بحبّها، ونسوا الموت المحتّم الذي يحصدهم، ويبعث بهم إلى قبورهم، لقد أعرضوا عن ذلك، وأقبلوا بنهم على منافعها الزائلة، وقد أعرضوا عن كلّ موعظة في كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه، ولم يلتفتوا إلى الدار الآخرة، ثمّ ذكر النبيّ عَيَالِي المتّقين وبشّرهم بلطف الله عليهم ورحمته.

#### ۲ ـ مَن حسن عمله

من مواعظ الرسول عَيْظِهُ قوله:

﴿ طُوبِيٰ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، فَحَسُنَ مُنْقَلَبُهُ إِذْ رَضِيَ عَنْهُ رَبُّهُ.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٩ و ٣٠.

المُوَاغِفُكُ وَالنَصِّ إِيَّعُ .....اللَّهُ الْعَالِيَعُ ....اللَّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِيلِ وَالنَصِّ الْعَلِيلُ وَالنَصِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ وَالنَصِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ وَالنَصِلُ الْعَلِيلُ وَالنَصِلُ الْعَلِيلُ وَالنَصِلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ وَالْعَلِيلُ عِلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِيلُ الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عِلَى الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمِ

وَوَيْلٌ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ ، وَسَاءَ عَمَلُهُ ، فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَلَيْهِ رَبُّهُ »(١).

إنّ أسعد النّاسِ وأوفرهم حظّاً مَن طالت أيّامه ، وَتقرّب إلى الله تعالى بالمبرّات والحسنات ، والويل والشقاء لمن طال عمره ، وقضاه بالمآثم والذُّنوب.

#### ٣ ـ الخصال الشريفة

ومن نصائح النبئ عَيَالَيْهُ لأمَّته قوله:

« تَقَبَّلُوا لَى بِسِتٍّ أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ: إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تُكْذِبُوا، وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، وَغُضُّوا أَبْصارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُجَكُمْ، وَكُفُّوا أَبْصارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُجَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » (٢).

إنّ من يلتزم بهذه الخصال الكريمة فقد ضمن له الرسول عَيَيْنِ الفردوس الأعلى يتبوّء فيه حيثما شاء.

# ٤ - الهوى وطولُ الأمل

من نصائح النبيّ عَيْدُ للمسلمين قوله:

«إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي: الهَوى وَطُولُ الأَمَلِ. أَمَّا الْهُوىٰ فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ.. وَهَلْذِهِ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ، وَهِلْذِهِ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ وَهِلْذِهِ الْآخِرَةُ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَافْعَلُوا ، فَإِنَّ كُمُ الْيَوْمَ في تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَافْعَلُوا ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٧: ١١٢.

# دارِ عَمَلٍ وَلَا حِسابٍ ، وَأَنْتُمْ غَداً في دارِ حِسابٍ وَلَا عَمَلٍ ... »(١).

لقد حذَّر النبيِّ عَلِيَّا من الهوى الذي يصدِّ الإنسان عن الطريق المستقيم ، ويصرفه عن الله تعالى ، كما حذَر من طول الأمل الذي يُنسي الإنسان الآخرة ، ويبعثه إلى التكالب على الدنيا .

## ٥ - أشد النّاس بلاءً

من مواعظ النبيِّ عَيَالِهُ قوله ـحيث سُئل عن أشدٌ النّاس بلاءٌ في الدنيا ـ:

«النَّبِيُّونَ، ثُمَّ الْأَمَاثِلُ فَالْأَمَاثِلُ، وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ قَدْرِ إِيمَانِهِ، وَحُسْنِ عَمَلِهِ، فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَمَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ، وَضَعُفَ عَمَلُهُ مَا شُتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَمَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ، وَضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ» (٢).

إنّ الأنبياء دعاة الإصلاح الاجتماعي ينصبّ عليهم البلاء من الطغاة والجبّارين، وكذلك يلاقي نفس المصير المؤمنون بأهدافهم وقيمهم، والسائرين على نهجهم.

# ٦ - الأعمال المقرّبة للجنّة والنّار

قال ﷺ: «إِنَّهُ واللهِ ما مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النّارِ إِلَّا وَقَـدْ نَبَّا تُكُمْ بِهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ، وَما مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّاتُكُمْ بِهِ وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّاتُكُمْ بِهِ وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَا مَعْلِ يُقَرِّبُكُمْ الْبَيْطاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلِبُوا ما عِنْدَ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلِبُوا ما عِنْدَ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلِبُوا ما عِنْدَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٣٩.

لِلْوَاغِطْ وَٱلنِصَاعِ عِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

# اللهِ إِلَّا بِمَعاصِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُنالُ ما عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ »(١).

لقد بلغ النبي عَيَّالِيُهُ أُمّته بجميع ما يقرّبهم إلى الله زلفى ، ونهاهم عن كلّ ما يبعدهم عن الله تعالى ، وحذرهم من اقترافهم ، كما دعا عَيَّالِيُهُ أُمّته إلى الإجمال في طلب الرزق ، وعدم التهالك على طلبه ، فإنّه مقسوم لكلّ أحد من قِبل الله تعالى .

# ٧ ـ ما بعد الدنيا إمّا الجنّة أو النّار

من مواعظ النبيّ عَيَّالِللهُ هذه الموعظة العظيمة ، قال عَيَّاللهُ :

«يا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ لَكُمْ مَعَالِماً فَانْتَهُوا إِلَىٰ مَعَالِمِكُمْ ، وَإِنَّ لَكُمْ نِهايَةً فَانْتَهُوا إِلَىٰ نِهايَتِكُمْ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَحَافَتَيْنِ :

بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَىٰ لَا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ ، وَبَنْ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللهُ قَاضٍ فِيهِ ؛ فَلْيأْخُذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ دُنْياهُ لِآخِرَتِهِ ، وَمِنَ الشَّيْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ . فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ مُسْتَعْتَبٍ ، وَمِنَ الْحَياةِ قَبْلَ الْمَوْتِ . فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ ، وَلَا بَعْدَ اللَّنْيا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ »(٢).

حكت هذه الكلمة دعوة الرسول عَلَيْقُهُ إلى العمل الصالح الذي يسعد به الإنسان، والحذر من الأعمال المجافية للدين، ففيها الهلاك، وإنّ الإنسان ما دام في دار الدنيا فهو مدعو بالنظر إلى نفسه وما ينجيها وينقذها من أهوال المحشر، فإنّه ليس بعدالموت من دار يسكن فيها أمّا الجنّة إذا عمل صالحاً، أو النّار إذا كان عمله ليس صحيحاً.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٣٧.

## ٨- الانقطاع إلى الله تعالى

ومن مواعظ النبي عَيَالِلهُ هذه الموعظة القيمة:

« مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ كُلَّ مَؤُونَةٍ . ومَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيا وَكَلَهُ اللهُ إِنْهَا . ومَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيةِ اللهِ كَانَ أَبْعَدَ لَهُ مِمّا رَجا ، وَأَقْرَبَ مِمّا اتّعَىٰ . ومَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النّاسِ بِمَعاصِي اللهِ عادَ حامِدُهُ مِنْهُمْ ذَامّاً . وَمَنْ أَرْضَى النّاسَ طَلَبَ مَحَامِدَ النّاسِ كَفَاهُ اللهُ شَرَّهُمْ . وَمَنْ إِسْخَطِ النّاسِ كَفَاهُ اللهُ شَرَّهُمْ . وَمَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النّاسِ كَفَاهُ اللهُ شَرَّهُمْ . وَمَنْ أَحْسَنَ فيما بَيْنَهُ وبَيْنَ الله كَفَاهُ اللهُ مَابَيْنَهُ وبَينَ النّاسِ . ومَنْ أَصْلَحَ سَريرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَلْ يَتَهُ . ومَنْ عَمِلَ لآخِرَتِه كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ » (١) .

إنّ ارتباط الإنسان بالله تعالى يكفيه كلّ ما أهمّه من أمر آخرته ودنياه ، فإنّ جميع شؤون الكون بيده تعالى ، فعلى الإنسان أن لا يكل أموره إلى غيره تعالى .

#### ٩ - ذكر الموت

ومن غرر مواعظ النبيّ عَلَيْكُ هذه الموعظة:

«أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هادِمِ اللَّذَاتِ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ ذَكَرْتُمُوهُ في ضِيقٍ وَسَعَةٍ عَلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ بِهِ أَجِرْتُمْ ، وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ في غِنى بَغَضَهُ إِلَيْكُمْ فَجُدْتُمْ بِهِ أَثِبْتُمْ ، إِنَّ الْمَنايا قاطِعاتٍ لِلْأَعْمالِ ، وَاللَّيالي مُدْنِياتٍ لِلْآجالِ ، وَإِنَّ الْمَرْءَ بَيْنَ يَـوْمَيْنِ : الْمَنايا قاطِعاتٍ لِلْأَعْمالِ ، وَاللَّيالي مُدْنِياتٍ لِلْآجالِ ، وَإِنَّ الْمَرْءَ بَيْنَ يَـوْمَيْنِ : يَوْمٌ مَضَىٰ أَحْصِيَ فِيهِ عَمَلُهُ فَخُتِمَ عَلَيْهِ ، وَيَوْمٌ قَدْ بَقِي لَعَلَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ ، إِنَّ الْعَبْدَ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهِ ، وَحُلُولِ رَمْسِهِ ، يَرِي جَزاءَ ما أَسْلَفَ ، وَقِلَةٍ غَـناءِ الْعَبْدَ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهِ ، وَحُلُولِ رَمْسِهِ ، يَرِي جَزاءَ ما أَسْلَفَ ، وَقِلَةٍ غَـناءِ

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٣٨.

# ما خَلَّفَ ، وَلَعَلَّهُ مِنْ باطِلٍ جَمَعَهُ ، وَمِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ » (١).

إنّ ذكر الموت خير واعظ للإنسان ، فهو يضعه أمام الأمر الواقع الذي لا مفرّ منه ، وهو مفارقته للدنيا ، ومن السخف أن لا يتّعظ ولا يحسن سلوكه ، ولا ينزجر عمّا حرّم الله .

#### ١٠ \_ مع الموت

من غرر مواعظ النبي عَلَيْقُ هذه الموعظة التي ألقاها وهو راكب على ناقته الجدعاء، فقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ، كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيها -أي في الدنيا - عَلَىٰ غَيْرِهِمْ كُتِبَ. وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيها عَلَىٰ غَيْرِهِمْ كُتِبَ، وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْواتِ سَفَرٌ عَمّا قَلِيلً الْحَقَّ فِيها عَلَىٰ غَيْرِنا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْواتِ سَفَرٌ عَمّا قَلِيلً إِلَيْنا راجِعُونَ، نَبُوئُهُمْ أَجْداثَهُمْ، وَنَأْكُلُ تُراثَهُمْ، كَأَنّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، قَدْ نَسِينا كُلَّ واعِظَةٍ، وَأَمِنّا كُلَّ جائِحَةٍ.

طُوبِيٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَأَنْفَقَ مِنْ مالِ كَسْبِهِ مِنْ غِيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَخالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ.

طُوبِيٰ لِمَنْ أَذَلَ نَفْسَهُ ، وَحَسَّنَ خَلِيقَتَهُ ، وَأَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ ، وَعَزَلَ عِنِ النَّاسِ شَرَّهُ.

طُوبِيٰ لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ ، وَلَمْ يَتَعَدَّها إِلَى الْبِدْعَةِ »(٢).

<sup>(</sup>١) و (٢) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٣٨.

وفي هذه الكلمات المشرقة الدعوة إلى ذكر الموت الذي يصد الإنسان عن اقتراف ما لا يرضي الله تعالى ، كما فيه الحثّ على التحلّي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.

#### ١١ - المسارعة إلى الخيرات

ومن مواعظ النبيّ عَيْنِهُ قوله:

«مَنْ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْجَيْرَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهِىٰ عَنِ الشَّهَواتِ ، وَمَنْ زَهِدَ في الدُّنيا هانَتْ الشَّهَواتِ ، وَمَنْ زَهِدَ في الدُّنيا هانَتْ عَلِيْهِ المُصيباتُ . وَمَنْ فُتِحَ لَهُ بابٌ مِنْ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتىٰ يُغْلَقُ عَلَيْهِ المُصيباتُ . وَمَنْ فُتِحَ لَهُ بابٌ مِنْ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتىٰ يُغْلَقُ عَلَيْهِ »(١).

إنّ مَن يشتاق إلى الفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء والصالحين، فإنّه يسارع إلى المبرّات وأعمال الخير، كما أنّ من يخاف النار فإنّه يهرب من الشهوات وعن كلّ ما يقرّبه إلى النّار، كما أنّ من يزهد في الدنيا فانّ مصائبها تهون عليه، وما أبدع قوله عَلَيْ النّار، ومَنْ فُتِحَ لَهُ بابٌ مِنْ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزهُ فَإِنّهُ لاَ يَدْرِي مَتَىٰ يُغْلَقُ عَنْهُ»، ففيه الحت على صنع المعروف وإسداء الخير على النّاس، فإنّ الشخص لا يعلم متى يسدّ ذلك الباب عليه.

#### ١٢ ـ الدنيا دار التواء

ومن مواعظه عَلَيْكُ هذه الموعظة القيمة:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هـٰذِهِ الدُّنْيَا دارُ التواءِ لَا دارُ اسْتِواءٍ ، وَمَنْزِلُ تَرَحٍ لَا مَنْزِلُ

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء: ٢: ٣٠٥. التذكرة الحمدونيّة: ١: ٤٦.

فَرَحِ، فَمَنْ عَرَفَهَا لَمْ يَفْرَحْ لِرَحَاءٍ، وَلَمْ يَحْزَنْ لِشَقَاءٍ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ خَلَقَ الدُّنْيَا وَالرَّبُلُوى ، وَالْآخِرَةِ مَا اللَّنْيَا وَالدَّنْيا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَباً ، وَثَوَابَ الْآخِرَةِ مِنْ بَلُوى الدُّنْيا عِوَضاً ، فَيَأْخُذُ لِيُعْطَى ، وَيَبْتَلَى لِيُجْزى ، وَإِنَّهَا وَثُوابَ الْآخِرَةِ مِنْ بَلُوىٰ الدُّنْيا عِوضاً ، فَيَأْخُذُ لِيُعْطَى ، وَيَبْتَلَى لِيُجْزى ، وَإِنَّهَا لَسَرِيعَةُ الذَّهابِ ، وَشِيْكَةُ الْإِنْقِلَابِ ، فَاحْذَرُوا حَلَاوَةَ رِضاعِها لِمَرَارَةِ فِطامِها ، وَاهْجُروا لَذَيذَعاجِلِها لِكَرِيهِ آجِلِها ، وَلَا تَسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِيَ وَاهُجُروا لَذَيذَعاجِلِها لِكَرِيهِ آجِلِها ، وَلَا تَسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُسْعُوا في عُمْرانِ دارٍ قَدْ قُضِي خَرابُها ، وَلَا تُواصِلُوها وَقَدْ أَرادَ مِنْكُمُ اجْتِنابَها ، فَتَكُونُوا لِسَخَطِهِ مُتَعَرِّضِينَ ، وَلِعُقُوبَتِهِ مُسْتَحِقِينَ » (١).

حذر النبي عَيَا من الدنيا التي ليست بدار قرار ، وأنّ الإنسان فيها ضيف لا يلبث أن يرحل عنها ، ولو عرفها الإنسان حقّ معرفتها لما فرح برخائها وأمنها .

#### ١٣ - حبّ الدنيا

من مواعظ النبيّ عَلَيْكُ التحذير من حبّ الدنيا وذكر مضاعفاتها السيّئة. قال عَلَيْكُ :

«إِنَّهُ مَا سَكَنَ حُبُّ الدُّنْيَا قَلْبَ عَبْدٍ إِلَّا الْتَاطَ بِثَلَاثٍ: شُغْلٌ لَا يَنْفَدُ عَنَاؤُهُ، وَأَمَلٌ لَا يُدْرَكُ مُنْتَهَاهُ. إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ طَالِبَنَانِ وَمَطْلُوبَتَانِ، فَطَالِبُ الْآخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّىٰ يَسْتَكْمِلُ رِزْقَهُ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا وَمَطْلُوبَتَانِ، فَطَالِبُ الْآخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّىٰ يَسْتَكْمِلُ رِزْقَهُ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ الْآخِرَةُ حَتّىٰ يَأْخُذُ الْمَوْتُ عُنُقَهُ، أَلَا وَإِنَّ السَّعِيدَ السَّعِيدَ مَنِ اخْتَارَ بِاقِيَةً يَطُلُبُهُ الْآخِرَةُ حَتّىٰ يَأْخُذُ الْمَوْتُ عُنُقَهُ، أَلَا وَإِنَّ السَّعِيدَ السَّعِيدَ مَنِ اخْتَارَ بِاقِيَةً يَدُومُ نَعِيمُها، عَلَىٰ فَانِيَةٍ لَا يَنْفَدُ عَذَابُها، وَقَدَّمَ لِما يَقْدِمُ عَلَيْهِ مِمّا هُوَ الْآنَ في يَدُومُ نَعِيمُها، عَلَىٰ فَانِيَةٍ لَا يَنْفَدُ عَذَابُها، وَقَدَّمَ لِما يَقْدِمُ عَلَيْهِ مِمّا هُوَ الْآنَ في

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٥٢.

# يَدَيْهِ أَنْ يُخَلِّفَهُ لِمَنْ يَسْعَدُ بِإِنْفاقِهِ ، وَقَدْ شَقِيَ بِجَمْعِهِ وَاحْتِكارِهِ »(١).

إنّ مَن يبتلي بحبّ الدنيا فإنّه يمنى ببلاء عارم ، وشقاء متّصل ، والسعيد من آثر الآخرة وسعى لها ، وطلب مرضاة الله تعالى .

#### ١٤ ـ تعزية وموعظة

توفّي ابن لمعاذ ، فكتب إليه النبي عَيَّالله يعزّيه ويعظه بهذه الكلمات:

# «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:

سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ـأَمّا بَعْدُ ـ فَقَدْ بَلَغَنِي جَزَعُكَ عَلَىٰ وَلَدِكَ الَّذِي قَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّما كَانَ ابْنُكَ مِنْ مَواهِبِ اللهَ اللهَ نِيئةِ ، وَعَوارِيهِ الْمُسْتُوْدَعَةِ عِنْدَكَ ، فَمَتَّعَكَ اللهُ بِهِ إِلَىٰ أَجَلٍ ، وَفَبَضَهُ اللهِ الْهَنِيئةِ ، وَعَوارِيهِ الْمُسْتُوْدَعَةِ عِنْدَكَ ، فَمَتَّعَكَ اللهُ بِهِ إِلَىٰ أَجَلٍ ، وَقَبَضَهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنّا لِلهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، لَا يُحْبِطَنَّ جَزَعُكَ أَجْرَكَ وَلَوْ قَدِمْتَ عَلَىٰ ثَوابٍ مُصِيبَتِكَ ، لَعَلِمْتَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ قَدْ قَصُرَتْ لِعَظِيمٍ ما أَعَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوابِ لِأَهْلِ التَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيّئاً ، وَلَا يَدُوهُ وَاللهُ مِنَ النَّوابِ لِأَهْلِ التَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيّئاً ، وَلَا يَدُوهُ وَ الْمَوْعُودَ ، فَلَا يَدْهُبَنَّ أَسْفُكَ عَلَىٰ وَلَا يَدُوهُ وَلَا يَدُوهُ وَلَا يَدُوهُ وَلَا يَدُهُ مَنَ النَّوابِ لِلْمُوابِ الْعَزَاءَ ، وَتَنَجَّزِ الْمَوْعُودَ ، فَلَا يَدُهُبَنَّ أَسْفُكَ عَلَىٰ وَلَا يَدُونُ وَلَا يَدُونُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَلِجَمِيعِ الْخَلْقِ نَازِلٌ بِقَدَرِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكَاتُهُ ﴾ (٢).

وحكت هذه الرسالة أسمى ألوان التعزية والمواساة كما حكت أجمل ألوان الموعظة التي تبعث إلى التوازن والاستقامة في هذه الحياة.

<sup>(</sup>١) محاضرات الأبرار: ٢: ٢٧٣. التذكرة الحمدونيّة: ١: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٥٩.

المُوَاغِفُظِ وَالنَصِيَاعِ عُمْ .....اللَّهُ النَّصِيَاعِ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَصِياعِ عُلِي اللَّهُ اللَّ

#### ١٥ - إدبارالدنيا

من مواعظ النبيّ عَيَالِيُّهُ هذه الموعظة الثمينة. قال عَيْنِيلُهُ:

«أَلَا إِنَّ اللَّنْيا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ، وَالْآخِرَةَ قَدِ احْتَمَلَتْ مُقْبِلَةً ، أَلَا وَإِنَّكُمْ في يَوْمِ حِسابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٍ لَا حِسابَ فِيهِ ، وَيُوشَكُ أَنْ تَكُونُوا في يَوْمِ حِسابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ ، وَإِنَّ اللهَ يُعْطَي اللَّنْيا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ ، وَلَا يُعْطَي الْآخِرَةَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ ، وَإِنَّ لِلْلَّنْيا أَبْناءً ، وَلِلْآخِرَةِ أَبْناءً ، فَكُونُوا مِنْ أَبْناءِ الْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْناءِ الْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْناءِ اللَّنْيا ، إِنَّ شَرَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ اتِباعُ الْهَوىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ ، فَا تَبْعُ اللَّهُ مِن يَصْرِفُ هِمَمَكُمْ إِلَى اللَّانْيا ، الْهَوىٰ يَصْرِفُ هِمَمَكُمْ إِلَى اللَّانْيا ، وَمَا بَعْدَهُمَا لِأَحَدِ مِنْ خَيْرِ يَرْجَاهُ في دُنْيا وَلَا آخِرَةٍ » (١).

وحفلت هذه الموعظة بما ينفع الإنسان في آخرته ودنياه ، ويبعده عن مآثم هذه الحياة ، ويوجّهه نحو العمل الصالح الذي به نجاته .

#### ١٦ - مع ملك الموت

ومن مواعظ النبيّ عَيَّالُهُ هذه الموعظة التي حكت مرور ملك الموت على بيوت النّاس، وندائه لهم، وهم لا يحسّون به. قال عَيْرُالُهُ:

«ما مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَمَلَكُ الْمَوْتِ يَقِفُ عَلَىٰ بابِهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانَ قَدْ نَفَدَ أَجَلُهُ ، وَانْقَطَعَ أَكُلُهُ ، أَلَّقَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَغَشِيَتْهُ كُرُباتُهُ ، وَعَمَرَتْهُ غَمَراتُهُ ، فَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النّاشِرَةُ شَعْرَها ، وَالضّارِبَةُ وَجْهَها ، الصّارِخَةُ وَغَمَرَتْهُ غَمَراتُهُ ، فَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النّاشِرَةُ شَعْرَها ، وَالضّارِبَةُ وَجْهَها ، الصّارِخَةُ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٨٨.

بِوَيْلِها ، الْباكِيَةُ بِشَجْوِها ، فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ : وَيْلَكُمْ مِمَّ الْجَزَعُ ؟ وَفِيمَ الْفَزَعُ ؟ وَاللهِ! مَا أَذْهَبْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مَالاً ، وَلَا قَرَّبْتُ لَهُ أَجَلاً ، وَلَا أَيْنَهُ حَتِّىٰ الْفَزَعُ ؟ وَاللهِ! مَا أَذْهَبْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مَالاً ، وَلَا قَرَبْتُ لَهُ أَجَلاً ، وَلاَ أَيْتُهُ حَتِّىٰ اللهُ أَمْرِتُ ، وَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً ، حَتّىٰ اللهُ أَمْرِتُ ، وَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً ، حَتّىٰ لا أَبْقِي مِنْكُمْ أَحَداً ».

لَا أَبْقِي مِنْكُمْ أَحَداً ».

ثمَ قال رسول الله عَلَيْكِاللهُ :

« وَالَّذِي نَفْسي بَيَدِهِ ، لَوْ يَرَوْنَ مَكَانَهُ ، وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَذُهِلُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ ، وَبَكُوا عَلَىٰ نَفْشِهِ رَفْرَفَ بِرُوحِهِ فَوْقَ وَبَكُوا عَلَىٰ نَفْشِهِ رَفْرَفَ بِرُوحِهِ فَوْقَ النَّعْشِ ، وَهُوَ يُنادي: يا أَهْلي وَوُلْدي ، لَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ اللَّنْياكَمَا لَعِبَتْ بِي ، النَّعْشِ ، وَهُوَ يُنادي: يا أَهْلي وَوُلْدي ، لَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ اللَّنْياكَمَا لَعِبَتْ بِي ، وَمَنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، وَخَلَّفْتُهُ لِغَيْرِي ، وَالْمَهْنَأُ لَهُ ، وَخَلَّهُ مُ اللَّنْياكَمَا لَعَبَنَ لِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

إنّ الإنسان قد طبع على الجشع وحبّ المال ، لا يحيد عنه حتّى يوارى في الثرى رمسه ، فيستيقظ حينئذاك ، وهذا لا يجديه شيئاً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٧: ١٨٨ ـ ١٨٩.

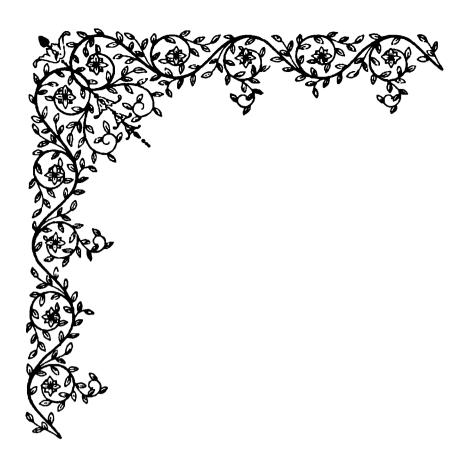

# من خطب البني عليرواليه



ألقى النبيّ عَيِّرِهُ بعض الخطب في مكّة دعا فيها القرشيّين إلى اعتناق الإسلام، والإيمان برسالته الخالدة، كما ألقى كوكبة من الخطب في المدينة وغيرها، وقد حفلت بعضها بإبراز القيم الأصلية في الإسلام، ونعرض لتلك الخطب التي هي من ذخائر الفكر الإنساني، ومن مناجم الأدب العربي فيما حوته من روائع البلاغة والبيان، وفيما يلى ذلك:

# ١ - خطابه عَلَيْظِهُ في مكّة

ولمّا نزل الوحي على النبيّ عَيَّالَهُ بإنذار عشيرته ، وإبلاغهم بنبوّته ، دعاهم الى بيته ، وأقام لهم مائدة ، فلمّا فرغوا من تناول الطعام قام فيهم خطيباً ، فقال بعد حمد الله والثناء عليه \_:

(إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ ، وَآللهِ! لَوْ كَذَبْتُ النَّـاسَ جَـمِيعاً ما كَـذَبْتُكُمْ ،
 وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعاً ما غَرَرْتُكُمْ .

وَاللهِ! الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّـٰي لَـرَسُولُ اللهِ إِلَـٰيْكُمْ خـاصَّةً ، وَإِلَـى النّـاسِ كَافَّةً .

وَاللهِ! لَتَمُوتُنَّ كَما تَنامُونَ، وَلَتَبْعَثُنَّ كَما تَسْتَيْقِظُونَ، وَلَتُحاسَبُنَّ بِما تَعْمَلُونَ، وَلَتُجْزَونَ بِالْإِحْسانِ إِحْساناً، وَبِالسُّوءِ سُوءاً، وَإِنَّها الْجَنَّةُ أَبَداً،

حفل هذا الخطاب بإبلاغ أسرته بنبوته ، وأنّه قد بعث لهم وللنّاس جميعاً ، وأخبرهم بأنّ بعد هذا العالم عالم آخر يجازى فيه المحسن بإحسانه ، والمذنب بذنبه .

## ٢ ـ خطابه عَيْنَ بالمدينة

وهي أوّل خطبة خطبها في يثرب، وقد جاء فيها بعد حمد الله تعالى والثناء عليه:

«أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ، تَعْلَمُنَّ وَاللهِ لَيُصْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ تُرْجُمانٌ وَلَاحاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ ، أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ ، وَآتَيْتُكَ مالاً ، وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ ، وَآتَيْتُكَ مالاً ، وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ ، فَمَا قَدَّمْتُ لِنَفْسِكَ ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيناً وَشِمالاً ، فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَيُنْظُرَنَّ قُدّامَهُ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيناً وَشِمالاً ، فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَيُنْظُرَنَّ قُدّامَهُ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيناً وَشِمالاً ، فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدّامَهُ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيناً وَشِمالاً ، فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قَدّامَهُ فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قَدْامَهُ فَلَا يَرِىٰ شَيْئاً ، ثُمَّ لَينْظُرَنَّ تَعْمَلُ أَنْ يَقِي وَجْهَهُ مِنَ النّارِ وَلَوْ بِشِقِ تَعْمَرُ الْمَعْلَاعِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَكَلِمَةٌ طَيْبَةً ، فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثُولِها إلىٰ سَبْعَمائَةٍ ضِعْفِ .

# وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ »(٢)

وفي هذه الخطبة الدعوة إلى البرّ والإحسان ، ومن لم يستطع ذلك فعليه أن يتكلّم بكلمة طيّبة فيها إصلاح وموعظة للنّاس:

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ١: ٢٧٢. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ١: ٣٠٠. جمهرة خطب العرب: ١: ٥٥.

مِنْ خِطْبِ ٱلنِّبِي عَلَيْرِالْهِ

#### ٣ - خطبة الجمعة بالمدينة

ألقى هذه الخطبة بالمدينة في يوم الجمعة ، وهي أوّل صلاة جمعة أقامها النبيّ عَلَيْظُ في المدينة ، وهذا نصّها:

«الْحَمْدُ للهِ أَحْمَدُهُ، وَأَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَسْتَهْديهِ، وَٱوْمِنُ بِهِ وَلَا أَكْفُرُهُ، وَأُعادى مَنْ يَكْفُرُهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مَحُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدىٰ وَالنَّورِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَقِلَةٍ مِنَ الْعِلْمِ ، وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ، وَانْقِطاعٍ مِنَ الزَّمانِ ، وَدُنُوٌ مِنَ السَّاعَةِ ، وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ ، وَضَلَّ ضَلَالاً مَنْ يُعْمِهِما فَقَدْ غَوىٰ وَفَرَطَ ، وَضَلَّ ضَلَالاً مَنْ يُعْمِهِما فَقَدْ غَوىٰ وَفَرَطَ ، وَضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ، وَأَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ تَعالَىٰ ، فَإِنَّهُ خَيْرُ ما أَوْصَىٰ بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ، أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى اللهِ مَا أَوْصَىٰ بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ، أَنْ يَحْضَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمَ ، أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللهِ .

فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ نَصِيحَةً ، وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ذِكْراً ، وَإِنَّ تَقْوَى اللهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَىٰ وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلَىٰ مَ تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِهِ صِدْقٍ عَلَىٰ مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِهِ فَي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْراً في عاجِلِ أَمْرِهِ ، وَدُخْراً فِيما بَعْدَ الْمَوْتِ حينَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلَىٰ مَا قَدَّمَ ، وَمَا كَانَ مِنْ سوىٰ ذَلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَاللهُ رَوُّوفَ بِالْعِبادِ ، وَاللهُ يَكُنْ لَهُ يَقُولُ عَزَّ وَجَلًا : وَاللهُ يَكُنْ لَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَا كَانَ مِنْ سوىٰ ذَلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَاللهُ رَوُّوفَ بِالْعِبادِ ، وَالله وَجُلْ لَلهَ اللهُ اللهُ مَا قَلْهُ مَا عَذَا وَجَلَا وَجَلَلْ وَاللهُ مَا قَدَّمَ ، وَاللهُ وَلُولُ عَزَّ وَجَلًا وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ مَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١).

فَاتَّقُوا اللهَ في عاجِلِ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ في السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَكُفُرْ مَنْ يَتَّقِ اللهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ، وَإِنَّ تَقْوَى الله يَبَيِّضُ الْوُجُوهَ ، يُوقِي مَقْتَهُ ، وَيُوقِي عَقُوبَتَهُ ، وَيُوقِي سَخَطَهُ ، وَإِنَّ تَقْوَى اللهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهَ ، يُوقِي مَقْتَهُ ، وَيَوْفَى عَقُوبَتَهُ ، وَيُوقِي سَخَطَهُ ، وَإِنَّ تَقْوَى اللهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهَ ، وَيُرْضَى الرَّبَ ، وَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ ، خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلاَ تُفَرِّطُوا في جَنْبِ اللهِ ، قَدْ عَلَمَكُمُ الله كِتَابَهُ ، ونَهَجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ ، لَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكاذِينَ ، عَلَمْ كُمُ اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، فَأَحْسِنُ اللهُ إِلَيْكُمْ ، وَعادُوا أَعْدَاءَهُ ، وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، فَأَحْسِنُ اللهُ إِلَيْكُمْ ، وَعادُوا أَعْدَاءَهُ ، وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، فَأَحْسِنُ اللهُ إِلَيْكُمْ ، وَعادُوا أَعْدَاءَهُ ، وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، فَأَحْسِنُوا كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ ، وَعادُوا أَعْدَاءَهُ ، وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، هُوَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَخْيا مَنْ حَيَّ عَنْ عَلْهُ اللهُ مَوْ اللهُ مُؤْمِوا فَيْ اللهِ مَا يَعْدَ النَّهِ مَ وَلَا يَعْدَ الْيُومِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ .

# اللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَظِيمِ »(٢)

وفي هذه الخطبة دعوة ملحّة من النبيّ عَيَّا إلى المسلمين بتقوى الله تعالى ، والتمسّك بطاعته ، فإنّه حصن منيع للمسلم في دنياه وآخرته ، وأنّ الانحراف عن العبوديّة لله تعالى ، والصدّ عن طاعته إلقاء للنفس في المهالك والعذاب الدائم .

<sup>(</sup>۱) ق ۵۰: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٢: ١١٥.

مِنْ خِطَ بِ ٱلنَّهِ عَلَيْوَالَّهِ .....١٧ ....

#### ٤ \_ خطبته عَيْنَاللهُ بالخيف

خطب النبي عَلَيْهِ بالخيف من منى دعا فيها إلى إخلاص العمل لله تعالى ، والنصيحة لأولى الأمر ، وهذا نصها:

« نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعاها ، ثُمَّ أَدّاها إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ بِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ تَعالَىٰ ، وَالنَّصِيحَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ الْجَماعَةِ. إِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونَ مِنْ وَرائِهِ ، وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ الْجَماعَةِ . إِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونَ مِنْ وَرائِهِ ، وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ اللَّامِ اللهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ اللَّنْيا وَهِيَ راغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ اللَّانِيا فَرَّقَ اللهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ اللَّنْيا وَهِيَ راغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ اللَّنْيا فَرَقَ اللهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ اللَّانْيا إِلَّا ما كُتِبَ لَهُ » (١).

حكت هذه الخطبة الأعمال التي تقرّب الإنسان إلى ربّه زلفى ، وتبعّده عن الصفات الموبقة.

## ٥ - خطبته عَلَيْهُ في التحذير من الدنيا

حذّر النبيّ ﷺ من الخداع بالدنيا واتّباع الهوى. قال ﷺ:

« أَلَا وَالدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَناظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مَخافَةَ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ ».

ولم يزل النبي عَلَيْظُ يخطب حتى لم تبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف، فقال:

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: ٥: ٢٥٥.

«إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا فِيما مَضىٰ إِلَّا لِما بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هـٰذا فِيما مَضىٰ «(١).

وفي هذه الخطبة الدعوة الملحّة من النبيّ عَيَّبُولُهُ على قول الحقّ وعدم الاعـتناء بمخافة النّاس.

# ٦- خطبته عَلَيْظِهُ في حجّة الوداع

حجّ النبيّ عَيَّالِهُ حجّة الوداع، وهي الحجّة الأخيرة التي انتقل بعدها إلى حضيرة القدس، وقد خطب في مكّة في البيت الحرام هذه الخطبة البليغة التي وضع فيها المنهاج السليمة لصيانة أمّته من الزيغ والانتحراف، وقد ألقى هذه الخطبة بصوت خافت وربيعة بن أميّة ينقل كلماته إلى الجماهير. قال عَيَّالُهُ:

«الْحَمْدُ للهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هُرُورِ أَنْفُسِنا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هُرُورِ أَنْفُسِنا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أُوصِيكُمْ عِبادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَحُنُّكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِطاعَتِهِ ، وَأَسْتَفْتِحُ اللهَ بالَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

أُمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِسْمَعُوا مِنِّي أَبَيِّنُ لَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقاكُمْ بَعْدَ عامِي هَـٰذا، فِي مَوْقِفِي هـٰذا.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَـٰذا، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْمِكُمْ هَـٰذا، فِي بَلَدِكُمْ هَـٰذا. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: ١١٣.

أَمانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّ كُلَّ رِبِا الْجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ رَبِا الْجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ رِبِا الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، وَإِنَّ دِماءَ الْجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعةٌ وَإِنَّ مَا ثِرَ الْجاهِلِيَّةِ نَبْدَ أَبِهِ دَمَ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّ مَا ثِرَ الْجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعةٌ غَيْرَ السِّدانَةِ وَالسِّقايَةِ. وَالْعَمْدُ قَوَدٌ (١) وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصا وَالْحَجَرِ ، وَفِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنِ زادَ فَهُوَ مِنَ أَهْلِ الْجاهِلِيَّةِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ في أَرْضِكُمْ هـٰــذِهِ وَلـٰكِـنَّهُ قَـدْ رَضِىَ أَنْ يُطاعَ فِيما سِوىٰ ذٰلِكَ فِيما تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمالِكُمْ.

أَيُّهَا النَّاسُ، ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٢) ، وَإِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ الل

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقِّ ، حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ أَحَداً فُرُشَكُمْ ، وَلَا يُدْخِلَنَّ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ ، وَأَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَتَهْجُرُوهُنَّ

<sup>(</sup>١) **القود**:القصاص.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٣٦.

فِي الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَ إِنِ انْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَوانَ (١) لَا يَمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئاً ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، فَاتَّقُوا لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئاً ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْراً. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ بَلَغْتُ ؟ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ الله

أَيُّهَا النَّاسُ، ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (٢)، وَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

فَلَا تَرْجِعُنَّ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ اللهُمُّ اللهُدُ. أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ واحِدٌ، وَإِنَّ أَباكُمْ واحِدٌ، كُلِّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرابٍ، وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعَجَمِيًّ فَضُلٌ ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْ قَاكُمْ ﴾ (٣)، وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعَجَمِيً فَضُلٌ إِلَّا بِالتَّقُوىٰ. أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟

فصاح الجمهور: نعم. فقال النبي عَلَيْظُهُ:

فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغائِبَ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيراثِ، وَلَا تَجُوزُ لِوارِثٍ وَصِيَّةٌ فِي أَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ. وَالْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ وَصِيَّةٌ فِي أَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ. وَالْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ وَمِنَ تَوَلَىٰ غَيْرَ مَوالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

<sup>(</sup>١) **العوان**:الأسيرات.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٤٩: ١٣.

مِنْ خِطْبٌ أَلْتَ بِيَ لِيَالِهِ ......................

## وَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً (١)، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ »(٢).

وانتهى هذا الخطاب بقيم الإسلام وحدوده التي تضمن للمسلمين سعادتهم ووحدتهم ، وما يصبون إليه في هذه الحياة من العزّة والكرامة .

## ٧ - خطابه عَلَيْظِهُ في غدير خم

ولمّا انتهى الرسول عَلَيْكُ من حجّه قفل راجعاً إلى المدينة ، وحينما انتهى إلى غدير خم نزل عليه الوحي برسالة من السماء ، برسالة بالغة الخطورة ، وهي إقامة الإمام أمير المؤمنين الله خليفة من بعده ، وقائداً عامّاً لأمّته ، وكانت رسالة السماء هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٣).

وانبرى الرسول عَلَيْ بعزم ثابت وإرادة صلبة إلى تنفيذ أمر الله تعالى ، فوضع أعباء المسير ، وحطّ رحله في رمضاء الهجير ، وأمر قوافل الحجّاج أن تفعل مثل ذلك وكان الوقت قاسياً في شدّة حرارته ، حتّى كان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتّقي به من الحرّ ، وبعد ما اجتمع الحجّاج الذين كان عددهم فيما يقول المؤرّخون مائة ألف أو يزيدون ، قام النبي عَيَا الله خطيباً فقال :

«الْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمالِنا، الَّذي لَا هادِيَ لَمَنْ ضَلَّ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدىٰ.

<sup>(</sup>١) العدل: الفديه.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين: ٢: ١٥. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ١٦٨. الكامل في التاريخ: ٢: ١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٦٧، نص على نزول الآية في يوم الغدير كل من الواحدي في أسباب النزول:
 ١٥٠، والرازي في تفسيره: ٣: ٦٣٦، وغيرهما.

وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ نَبَّأَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَّرْ نَبِيٍّ إِلَّا مِثْلَ نِصْفِ عُمُرِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَإِنِّي أُوْشِكُ أَنْ أَدْعَىٰ فَاجِيبَ، وَإِنِّي مَسْؤُولٌ، وَأَنْتُم مَسْؤُولٌ، وَأَنْتُم مَسْؤُولٌ؟».

وهتفوا جميعاً: «نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت ، فجزاك الله خيراً ». وواصل النبي عَلَيْقِ منه قائلاً:

« أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ جَنَّتُهُ حَقِّ ، وَأَنَّ نارَهُ حَقِّ ، وأَنَّ الْمَوْتَ حَقِّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيها ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ... ؟ ».

وصاحوا من جميع جنبات الحفل بلهجة واحدة قائلين: «بلى ، نشهد بذلك». ورفع الرّسول عَيَّالِهُ رأسه إلى السماء قائلاً: «اللّهُمَّ اشْهَدْ...». ثمّ انبرى النبي عَيَّالُهُ في خطبته قائلاً: «أَيُّها النّاسُ أَلَا تَسْمَعُونَ؟».

فقالوا: «نعم ».

فقال النبيّ عَلَيْظِهُ:

«إِنِّي فرطٌ عَلَى الْحَوْضِ ، وَأَنْتُمْ وارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَإِنَّ عَرْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ وَبُصْرَىٰ (١) ، فِيْهِ أَقْداحٌ عَدَدَ النَّجُومِ مِن فِضَّةٍ ، فانْظُرُوا كَيْفَ تُخَلِّفُوني فِي الثَّقَلَيْنِ ؟ . . . » .

<sup>(</sup>١) صنعاء: عاصمة اليمن. بصرى: قصبة من أعمال دمشق.

مِنْ خِطْبُ النِّبِي عَلَيْرِوالِهِ مِنْ خِطْبُ النِّبِي عَلَيْرِوالِهِ

فناداه مناد من القوم: « ما الثقلان يا رسول الله ؟ » .

فأجابه النبيّ عَلَيْظُهُ:

«الثَّقَلُ الْأَكْبَرُكِتَابُ اللهِ، طَرَفٌ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُم فَتَمَسَّكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا، وَالْآخِرُ الْأَصْغَرُ عِتْرَتِي، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَتَفَرَّقا حَتَىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُما رَبِّي، فَلَا تَقَدَّمُوهُما فَتَهْلَكُوا...».

ثمّ أخذ بيد وصيّه ، وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين للزلِل ، ففرض ولايته على جميع المسلمين ، وأخذ بيد عليّ حتّى بان بياض إبطيهما ، ورفع صوته قائلاً:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ؟ . . . » .

فانبروا قائلين: « الله ورسوله أعلم ؟ ».

#### فقال عَلَيْنِوللهُ:

«إِنَّ اللهَ مَوْلَاي ، وَأَنا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ يَ مَوْلَاهُ ». قال ذلك ثلاث مرّات .

ثم قال:

« اللَّهُمَّ والِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعادِ مَنْ عاداهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضُهُ ، وَانْشُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَبْثُ دارَ ، أَبْغَضُهُ ، وَانْشُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَبْثُ دارَ ، أَلَا فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ...».

وانتهى بذلك الخطاب الجليل الذي أدّى فيه النبيّ عَيَّا رسالة ربّه ، فنصب فيه الإمام أمير المؤمنين المُنِلِا خليفة على المسلمين ، وأقبل الحاضرون على مبايعة الإمام

أمير المؤمنين الطِّإ.

وانبرى عمر بن الخطّاب فبايعه وهنّاه ، وقال له : « هنيئاً يابن أبي طالب ، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » .

وانبرى حسّان بن ثابت فاستأذن النبي عَلَيْنَ الله بتلاوة أبيات له تصور الحادثة قائلاً:

بِخُمُّ وأسْمِعْ بالرسولِ مُناديا فَقَالُوا وَلَمْ يُبْدُوا هُنَاكَ التَّعامِيا وَلَمْ تَلْقَ مِنَّا فِي الْوِلَايةِ عاصِيا رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي إِماماً وَهادِيا فَكُونُوا لَهُ أَنْباعَ صِدْقٍ مَوالِيا وَكُنْ لِلَّذِي عادىٰ عَلِيّاً مُعادِيا (١) يُسنادِيْهُمُ يَسؤمَ الْسغَدِيرِ نَبِيَّهُمْ فَسقالَ فَمَنْ مَوْلَاكُمُ وَنَبِيَّكُمْ إِلَّنِيكُمْ وَنَبِيَّكُمْ إِلَّنِ فَسقالَ فَمَنْ مَوْلَانا وَأَنْتَ نَسبِيًّنا فَسقالَ لَهُ: قُمْ يا عَلِيُّ فَإِنَّني فَاإِنَّني فَسقالَ لَهُ: قُمْ يا عَلِيُّ فَإِنَّني فَالِنَّهُ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهاذا وَلِيَّهُ هُلَاهُ وَالِ وَلِيَّهُ هُلَاهُ وَالِ وَلِيهُ هُلَاهً وَالِ وَلِيهُ

لقد وضع النبيّ عَلَيْنَ المنهج الكامل لسعادة أمّته ووقايتها من التردّي في مآثم الحياة .. إنّ البيعة للإمام المُنْلِ في يوم عيد الغدير جزء من رسالة الإسلام ، وركن من أركان الدين ، فمن أنكرها فقد أنكر الإسلام ، كما يقول العلامة العلائلي .

#### النبي عَيَّا الله مع الحارث بن النعمان الفهري

ونقم الحارث بن النعمان على النبي عَلَيْ في أخذه البيعة للإمام أمير المؤمنين، فأقبل يشتد نحو النبي، وقد رفع عقيرته قائلاً: «يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضًلته علينا، وقلت: من كنت مولاه

<sup>(</sup>١) موسوعة الغدير / العلّامة الأميني: ١: ١١.

فعليِّ مولاه ، فهذا شيء منك أم من الله عزّ وجلّ ؟».

وأجابه النبيّ ﷺ بتأثّر قائلًا:

﴿ وَالَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ إِنَّ هَـٰذًا مِنَ اللَّهِ ﴾ .

وخرج الوغد غضباناً قد نخر الحسد للإمام عليلًا قلبه قائلاً:

« اللّهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ».

وسار في طريقه وقد ورم أنفه من الغيظ ، فرماه الله تعالى على يد بعض ملائكته بحجر فسقط على هامته ، ووقع على الأرض جثّة هامدة ، وأنزل الله تعالى على نبيّه الآية : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ (١) . (٢)

## ٨ - خطبته عَيَّالًا في استقبال شهر رمضان

ومن روائع خطب النبيّ عَلَيْهِ خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك، وقد خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان، وقد حثّ فيها على التقوى والبرّ وعمل الخير، وقد رواها الإمام أمير المؤمنين عليلًا، وهذا نصّها:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُو عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ اللَّيامِ، وَلَيالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيالي، هُو عَنْدَ اللهِ أَفْضَلُ اللَّيالي، وَلَيالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيالي، وَسَاعاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعاتِ، هُو شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيافَةِ الله، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرامَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مَشْهُولٌ، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبادَةً، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ،

<sup>(</sup>١) المعارج ٧٠: ١.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الغدير: ١: ٢٤٠، وذكر كوكبة من المصادر التي أعلنت ذلك.

وَدُعاؤُكُمْ فيهِ مُسْتَجابٌ ، فَاسْأَلُوا اللهَ رَبَّكُمْ بِنِيّاتٍ صادِقَةٍ ، وَقُلُوبٍ طاهِرَةٍ أَنْ يُوفَّقَكُمْ لِصِيامِهِ ، وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرانَ اللهِ في هلْذَا الشَّهْرِ الْعَظيمِ ، وَاذْ كُروا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فيهِ جوعَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَعَطَشِهِ ، وَتَصَدَّقوا الْعَظيمِ ، وَاذْ كُروا بِجُوعِكُمْ ، وَوَقَرُوا كِبارَكُمْ ، وَارْحَمُوا صِغارَكُمْ ، وَصِلوا عَلى فَقَرائِكُمْ ، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتكُمْ ، وَوَقِّرُوا كِبارَكُمْ ، وَارْحَمُوا صِغارَكُمْ ، وَصِلوا أَرْحامَكُمْ ، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتكُمْ ، وَعَظَّوا عَمّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصارَكُمْ ، وَعَمّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ ، وَعَمّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَيْدِينُكُمْ ، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ النَّطَرُ إِلَيْهِ أَيْدِيْكُمْ ، وَعَمَا لَاللَّومَ عَلَى أَيْتِامِ النَّاسِ يُتَحَتَّنُ عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتِامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ أَيْدِيْكُمْ ، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيْكُمْ بِالدَّعاءِ في أَوْقاتِ صَلَواتِكُمْ ، وَإِنْهَا أَفْضَلُ السَّاعاتِ يَنْظُرُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ فِيها بِالرَّحْمَةِ إِلَى عَبْدَهِ ، وَيُلَبِيهُمْ إِذَا نَاحَوْهُ ، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا ذَعَوْهُ .

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، وَظُهُورَكُمْ ثَقَيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، وَأَنْ لَا يَدْعُوهُمْ بِالنَّارِ يَـوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ فَطَّرَ مِنْكُم صائِماً مُؤْمِناً في هـٰذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذلِكَ عِنْدَ اللهِ تَعالَىٰ عِنْقُ رَقَبَةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِما مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ ».

قيل : « يا رسول الله ، وليس كلّنا يقدر على ذلك ؟ » .

فقال عَيَا اللهُ: « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ.

أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ في هَـٰذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كـانَ لَـهُ جَـوازاً عَـلىٰ

الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيهِ الْأَقْدامُ ، وَمَنْ خَفَّفَ في هَاذا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللهُ عَلَيْهِ حِسابَهُ ، وَمَنْ كَفَّ فيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللهُ تَعالَىٰ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ وَصَلَ فيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللهُ تَعالَىٰ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ وَصَلَ فيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللهُ تَعالَىٰ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتُهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ قَطَعَ فيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ تَطَعَ فيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ قَطَعَ فيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتُهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ وَحَمَتُهُ يَوْمَ يَلْقاهُ ، وَمَنْ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَدَىٰ فيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ ثُوابَ تَطَوَّعَ فيهِ بِصَلاةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ أَدّىٰ فيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ ثُوابَ مَنْ أَدَىٰ سَبْعِينَ فَريضَةً فيما سِواهُ مِنَ الشَّهُورِ ، وَمَنْ أَكْثَرَ فيهِ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيَّ مَنْ أَدَى سَبْعِينَ فَريضَةً فيما سِواهُ مِنَ الشَّهُورِ ، وَمَنْ أَكْثَرَ فيهِ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيَ اللهُ ميزانَهُ يَوْمَ تَخِفُ الْمُوازِينُ ، وَمَنْ تَلا فيهِ آيَةً مِنَ الْقُرآنِ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهُ مِنَ الشَّهورِ .

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَبْوابَ الْجِنانِ في هَـٰذَا الشَّـهْرِ مُـفَتَّحَةٌ فَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لا يَغْلِقَها عَلَيْكُمْ، وَأَبْوابَ النِّيرانِ مُغَلَّقَةٌ فَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لا يَـفْتَحَها عَـلَيْكُمْ، وَالشَّياطِينَ مَغْلُولَةٌ فَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لا يُسَلِّطَها عَلَيْكُمْ».

وانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين الطِّ فقال له:

«يا رَسُولَ اللهِ ، ما أَفْضَلُ الْأَعْمالِ في هـٰذَا الشَّهْرِ ؟ » .

«يا أَبا الْحَسَنِ ، أَفْضَلُ الْأَعْمالِ في هـٰذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحارِمِ اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ ».

ثم بكى النبي عَيْنَا وسارع الإمام قائلاً:

«يا رَسُولَ اللهِ ، ما يُبْكِيكَ ؟ » .

﴿ يِا عَلِيٌّ ، أَبْكِي لِما يُسْتَحَلُّ مِنْكَ في هِنْذَا الشَّهْرِ ، كَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي

لِرَبِّكَ وَقَدِ انْبَعَثَ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ شَقيقُ عاقِرِ ناقَةِ ثَمُودَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلىٰ قَرْنِكَ فَخَضِّبَ مِنْها لِحْيَتَكَ..».

وراح الإمام المن الله يقول برضى وثقة وإيمان:

« وَذَلِكَ فَي سَلَامَةٍ مِنْ دَيْنِي ؟ » .

ولم يحفل بما سيلاقيه من القتل إلا أنّ الذي كان يشغل فكره السلامة في دينه ، فأجابه النبيّ عَيَالِهُ :

«نَعَمْ، في سَلَامَةٍ مِنْ دِيْنِك. يا عَلِيُّ مَنْ قَتَلَك فَقَدْ قَتَلَني، وَمَنْ أَبْغَضَك فَقَدْ أَبْغَضَك وَمَنْ سَبَّك فَقَدْ سَبَّني ، لِأَنَّك مِنِي كَنَفْسي ، رُوْحُك مِنْ رُوْحِي ، وَمَنْ سَبَّك فَقَدْ سَبَّني ، لِأَنَّك مِنِي كَنَفْسي ، رُوْحُك مِنْ رُوْحِي ، وَطِيْنَتُك مِنْ طِيْنَتي ، إِنَّ اللهَ تَبارك وَتعالىٰ خَلَقني وَإِيّاك ، وَاصْطَفانِي وَإِيّاك ، وَطِيْنَتُك مِنْ طِيْنَتي ، إِنَّ اللهَ تَبارك وَتعالىٰ خَلَقني وَإِيّاك ، وَاصْطَفانِي وَإِيّاك ، وَاحْتَارَني لِلنَّبُوّةِ وَاخْتَارَك لِلْإِمامَةِ ، وَمَنْ أَنْكَرَ إِمامَتَك فَقَدْ أَنْكَرَ نُبُوّتي .

يا عَلِيُّ، أَنْتَ وَصيِّي وَأَبُو وُلْدِي، وَزَوْجُ ابْنَتِي، وَخَلِيْفَتِي عَلَىٰ اُمَّتِي في حَياتِي وَبَعْدَ مَوْتِي، أَمْرُكَ أَمْرِي، وَنَهْيُكَ نَهْيِي، اُقْسِمُ بِالَّذِي بَعَثَني بِالنَّبُوَّةِ وَجَعَلَني خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَنَّكَ لَحُجَّةُ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَأَمِينُهُ عَلَىٰ سِرِّهِ، وَخَليَفْتُهُ عَلَىٰ عِبادِهِ » (١).

حكى هذا الخطاب قدسيّة شهر رمضان المبارك ، وما ينبغي فيه من الأعمال الصالحة والمبرّات التي تقرّب الإنسان إلى الله تعالى ، وأنّ الأعمال الصالحة يضاعف فيه أجرها؛ وذلك لعظيم حرمته عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٩٣: ٢١٨ ـ ٢١٩. عيون الأخبار: ١: ٢٩٥ ـ ٢٩٧. أمالي الصدوق: ٥٧ ـ ٥٨.

مِنْ خِطْبٌ البَّنِي عَلَيْرِ الْهِ ...... ٢٩ ...

## ٩ ـ خطبته عَيْبُولَةُ في مرضه:

خطب النبي عَيْنِهُ بعض الخطب وهو على فراش الموت ، كان منها ما يلي :

## ١ - الوصيّة بالإمام عليه

ألم المرض بالنبي عَلَيْهُ فهرع المسلمون لعيادته ، وقد خيم عليهم الأسى والذهول ، فنعى إليهم نفسه وقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ، يُوشِكُ أَنْ أَقْبَضَ قَبْضاً سَرِيعاً فَيُنْطَلَقُ بِي، وَقَـدَّمْتُ إِلَـٰهُكُمْ الْقَوْلَ مَعْذِرَةً إِلَيْكُمْ، أَلَا إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيْكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِـنْرَتِي أَهْـلَ بَيْنِي...».

ثمّ أخذ بيد وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين الريِّلا قائلاً:

«هـٰذا عَلِيٌّ مَعَ الْقُرآنِ ، وَالْقُرآنُ مَعَ عَـلِيٌّ ، لَا يَـفْتَرِقانِ حَـتّیٰ يَـرِدا عَـلَيٌّ الْحَوْضَ »(١).

وقرّر بهذه الكلمات أهم القضايا المصيريّة لأمّته ، فقد عيّن لها القائد الذي يهديها للتي هي أقوم.

#### ٢ - إعطاء القصاص من نفسه عَلَيْظِهُ

واستدعى النبي عَلَيْكُ الفضل بن العبّاس ، فلمّا مثل عنده قال له:

«خُذْ بِيَدِي يَا فَصْلُ ». فأخذ بيده وانطلق به إلى الجامع ، وأمره أن ينادي في النّاس الصلاة جامعة ، فنادى ، فهرعت الجماهير نحو الجامع ، فاعتلى عَيَالِلهُ المنبر

<sup>(</sup>١) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء اللِّهَا ٤ ٢٨٤ ، نقلاً عن الصواعق المحرقة .

وخطب فيهم قائلاً:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِي خُلُوفٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، وَلَنْ تَرَوْنِي فِي هَاذَا الْمَقَامِ فِيْكُم، وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ مُغْنٍ عَنِي حَتِىٰ أُقَوِّمَهُ فِيْكُمْ، أَلَا فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَاذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالاً فَهَاذَا مالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهاذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ... وَلَا يَقُولَنَ قَائِلٌ: أَخَافُ الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقّاً كَانَ لَهُ عَلَيً، أَوْ مَنْ شَأْنِي فَلَقِيْتُ اللهَ عَزَ وَجَلَّ وَلِيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةً ...».

يا لها من كلمات أسست معالم العدل ، وأقامت معاني الحقّ ، لقد جهد النبيّ عَلَيْظُهُ أن يخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد عليه حقّ أو تبعة ، ولمّا أنهى الرسول كلامه انبرى إليه رجل فقال له:

«لي عندك ثلاثة دراهم ».

فقال له النبي :

«أَمَّا أَنَا فَلَا أَكَذَّبُ قَائِلاً، وَلَا مُسْتَحْلِفُهُ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَبِمَ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى؟».

فأجابه الرجل: «أما تذكر أنّه مرّ بك سائل فأمرتني أن أعطيه ، فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ ».

وأمر النبي عَلَيْهُ الفضل بإعطائه الدراهم ، ثمّ استمرّ النبيّ في خطابه قائلاً: «مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُلُولِ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ...».

فقام إليه رجل فقال له: « يا رسول الله ، عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله » .

مِنْ خِطْ بِي ٱلنَّهِ عَلَيْرِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْرِ اللَّهِ عَلَيْرِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْرِ اللَّهِ

«لِمَ غَلَلْتَها؟».

«كنت محتاجاً إليها».

فأمر النبيّ عَيَّا الله الفضل باستلامها منه ، فأخذها وعاد النبيّ في خطابه قائلاً: «أَيُّها النَّاسُ ، مَنْ أَحَسَّ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً فَلْيَقُمْ أَدْعُ اللهَ لَهُ ...».

فقام إليه رجل فقال له: «يا رسول الله ، إنّي لمنافق ، وإنّي لكذوب ، وإنّي لشؤوم ».

فزجره عمر وقال له بعنف:

« ويحك ، لقد سترك الله ، لو سترت على نفسك » .

فصاح به النبي :

« صَهْ يابْنَ الْخَطَّابِ! فُضُوحُ اللُّنْيا أَهْوَنُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ ».

ثمّ دعا النبيّ قائلاً:

«اللُّهُمَّ ارْزُقْهُ صِدْقاً وَإِيماناً ، وَأَذْهِبْ عَنْهُ الشُّؤْمَ »(١).

وانبرى رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس فقال له:

«يا رسول الله ، إنَّك ضربتني بالسوط على بطني ، وأنا أريد القصاص منك ».

فأمر النبيّ بلالاً بإحضار السوط ليقتصّ منه سوادة ، وانطلق بــــلالاً وهــو خـــائر القوى ، رافعاً عقيرته قائلاً:

« أيّها الناس ، اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا ، فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه » .

وأخذ بلال السوط من بيت النبي ، وأعطاه إلى سوادة ، فأقبل به صوب النبي عَلَيْهُ وقد ألم به المرض ، فقال له :

(١) البداية والنهاية: ٥: ٢٣١.

« يا رسول الله ، اكشف لى عن بطنك ».

فكشف الرسول عن بطنه ، وقد ساد الوجوم والبكاء في جميع جنبات المسجد . وقال سوادة للنبئ بصوت خافت :

« يا رسول الله ، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ ».

فأذن له النبيّ ، فوضع سواده فمه على بطن رسول الله وأخذ يـوسعها تـقبيلاً، ودموعه تتبلور على سحنات وجهه قائلاً:

« أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم النار ».

وانبرى الرسول قائلاً:

« أَتَعْفُو يا سَوادَةُ أَمْ تَقْتَصُّ ؟ » .

« بل أعفو يا رسول الله ».

فرفع النبيّ عَلَيْكُ يديه بالدعاء له قائلاً:

« اللُّهُمَّ اعْفُ عَنْ سَوادَةَ كَما عَفا عَنْ نَبِيِّكَ ... »(١).

وهام الحاضرون بتيّارات من الأسى والحزن، وأيقنوا بنزول الرزء القاسم، وأنّ النبئ فارقهم (٢).

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض خطب النبيّ عَيُّوالله .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء عَلِيْكُ : ٢٨٨ - ٢٩١.

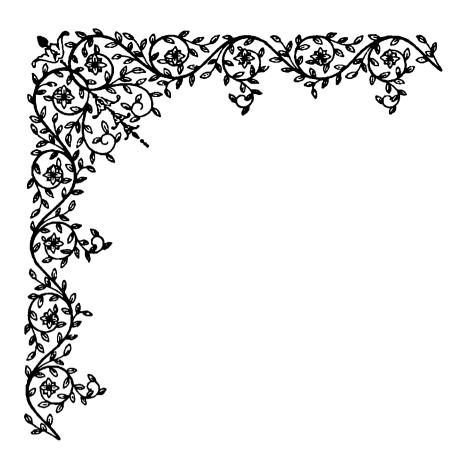

# روائع الحج والاداب

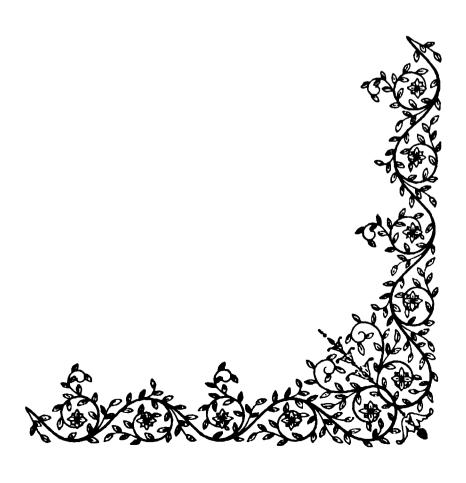

وضع النبيّ عَيَالِيَهُ مناهج رائعة للتربية والآداب وحسن السلوك. لقد كانت حِكَم النبيّ عَيَالِيُهُ منهجاً متكاملاً لما يسمو به الإنسان وتتطوّر به حياته في دنيا الفضائل، ويكون خليقاً بأن يكون خليفة لله تعالى في الأرض.

إنّ حِكَم النبيّ عَلَيْكُ جزء من الأرصدة الإسلاميّة التي عالجت جميع قضايا الإنسان، ووضعت الحلول الحاسمة لجميع ما يعاني منه من الأزمات الاجتماعيّة والنفسيّة، ونعرض لبعض نماذجها:

### الأخلاق الحسنة

وتبنّى النبيّ ﷺ بصورة إيجابيّة الدعوة إلى حسن الأخلاق التي يتميّز بها الإنسان، فقد كانت هذه الظاهرة من أهم ما عنى به، وقد أثر عنه القول: «إنّما بُعِثْتُ لِأَنسَان، فقد كانت هذه الظاهرة من أهم ما عنى به، وقد أثر عنه القول: «إنّما بُعِثْتُ لِأَتّمُم مَكارِمَ الأخلاق:

١- قال ﷺ: ﴿ أَحْسَنُ النَّاسِ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقاً أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِهِ ،
 وَأَنا أَلْطَفُكُم بِأَهْلِهِ ، (١).

إنّ حسن الأخلاق من الإيمان؛ لأنّه عنوان مشرق للفضائل والآداب التي تجمع

(١) ربيع الأبرار: ١: ٥٠.

النّاس على صعيد المحبّة والألفة ، ومن أسمى صوره حسن المعاشرة مع الأهل ، وكان النبي عَيَالِيَّالَةُ من أبرَ النّاس بأهله .

٢ ـ قال عَلَيْظُ : ﴿ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ النَّاسَ تَقْوَى اللهِ ، وَحُسْنُ الخُلُقِ ، (١).

إنّ حسن الخُلق من أبواب الجنّة ، ومن موجبات الرحمة والرضوان ، كتقوى الله تعالى .

٣- قال ﷺ لأصحابه: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنْي مَجالِسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، أَحاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً ، الَّذينَ يَأْلَقُونَ وَيُؤْلَقُونَ » (٢).

إنّ أقرب الناس إلى رسول الله عَيَّمُ مَن كان يتمتّع بالأخلاق الفاضلة التي تطيب بها النفوس ، ولا تنفر منها الطباع .

٤ - قال عَيْنَ اللهُ : « إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوالِكُمْ وَلَكِنْ سَعُوهُمْ بِأَخْلاقِكُمْ ٥ (٣).

إنّ حسن الأخلاق يسع النّاس، ويجمعهم على صعيد المحبّة والألفة، وهو أكثر شموليّة من بذل الأموال.

٥ - قال عَلَيْلِللهُ: «حُسْنُ الخُلُقِ نِصْفُ الدِّينِ »(٤).

إنّ الإسلام بُني على حسن الأخلاق ، فهو من عناصره ، ومن ذاتيّاته ، ويه استطاع الرسول عَلَيْظِيا أن يؤلّف بين القلوب ، ويجمع النّاس على كلمة التوحيد.

٦- قال عَلَيْكُ : ﴿ أُوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونيّة: ٢: ١٧٢. أدب الدنيا والدين: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٣: ٦. عين الأدب والسياسة: ١٣٤. سراج الملوك: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٣: ١٤١٥. التذكرة الحمدونيّة: ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٣: ٧. التذكرة الحمدونيّة: ٢: ١٧٤.

إنّ الخلق الحسن أوّل ما يوضع في ميزان الأعمال، وبه يرجح على غيره من الصفات الكريمة والأعمال الحسنة.

٧ - قال عَيْنَا اللهُ : « لَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ » (١).

إن حسن الأخلاق هو المجد الرفيع ، والحسب الأصيل للإسان ، وبه يتميّز ويسمو على غيره .

٨ قَالَ عَيَّالَةُ : ﴿ حُسْنُ الْحُلُقِ يَبْلُغُ بِصاحِبِهِ دَرَجَةَ الصّائِمِ الْقائِمِ ﴾ . فَقِيلَ لرسول عَيَّالَةُ : ما أَفْضَلُ ما أَعْطِى الْعَبْدُ ؟ قالَ : ﴿ حُسْنُ الْخُلُقِ ﴾ (٢) .

إنّ حسن الأخلاق عبادة ، وفضله وأجره عند الله تعالى كفضل الصائم نهاره ، والقائم بالعبادة في ليله .

٩ قال عَلَيْ اللهُ الخُلُقِ يُثْبِتُ المَوَدَّةَ ، (٣).

إنّ حسن الخلق يثبت المودّة ، ويشيع المحبّة والألفة بين النّاس.

١٠ - قال عَيْنِ إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيماناً أَحْسَنْهُمْ أَخْلَاقاً ، (٤).

إنّ أكمل النّاس مؤمنين وغيرهم من كان يتمتّع بالأخلاق الفاضلة التي تجذب القلوب والعواطف، والتي هي بلسم للنفوس.

هذه بعض الكلمات التي أدلى بها النبيّ عَلَيْقُ في مدح الأخلاق الفاضلة التي كانت من عناصره وذاتيّاته ، وقد مدحه الله تعالى بهذه الخصلة الكريمة .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير: ٢: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢-٤) تحف العقول: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) القلم ٦٨: ٤.

#### البشاشة

من الصفات النبيلة التي دعا إليها النبيّ عَيَّالِلهُ البشاشة والابتسام لكلّ شخص يستقبل شخصاً آخر. قال عَلَيْلهُ: « مِنْ أَخْلاقِ النّبِيّينَ وَالصّّدِ يقينَ: الْبَشاشَةُ إِذَا تَزَاوَروا ، وَالْمُصافَحَةُ إِذَا تَلاقُوا » (١).

وقال عَلَيْكُ : ﴿ حُسْنُ الْبِشْرِ يُذْهِبُ بِالسَّخِيْمَةِ (٢) ، (٣).

إنّ البشاشة تجلب المودّة والمحبّة في قلوب النّاس، وهي من أخلاق النبيّين والصدّيقين.

### سوء الخُلق

نهى النبي عَلَيْهُ عن سوء الخُلق؛ لأنّه من مساوئ الصفات.

قال عَيْظِيدُ : « سُوءُ الخُلُقِ شُؤْمٌ » (٤).

إنّ سوء الخُلق يلقي الإنسان في أزمات، ويخلق له الأعداء، ويلقيه في شرّ عظيم.

#### العقل

من مكوّنات الإنسان العقل الذي هو هبة من الله تعالى لعباده: يقيم أودهم، ويرشدهم للتي هي أقوم. وقد أثرت عن النبيّ ﷺ كوكبة من الأحاديث في فضله وأهمّيته البالغة ، كان منها:

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) **السخيمة**:الضغينة والحقد.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤٤.

١ ـ قال رسول الله عَيَّا : « ما قَسَمَ اللهُ لِلْعِبادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ ، فَنَوْمُ الْعاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجاهِلِ (١) ، وَلَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً وَلَا رَسُولاً حَتَىٰ يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ ، وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ ، وَما يُضْمِرُ النَّبِيُ عَيَّا اللهُ عَقْلَ اللهُ عَقْلَ ، وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ ، وَما يُضْمِرُ النَّبِيُ عَيَّا اللهُ عَلَى اللهُ حَتَىٰ عَقَلَ النَّهِ عَلَى اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ النَّهُ يَعَلِيلُ في نَفْسِهِ أَفْضَلَ مِنِ اجْتِهادِ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَما أَدَّى الْعَبْدُ فَرائِضَ اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ النَّهُ يَعَلَى اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) (٣) .

وفي هذا الحديث إشادة مهمّة بفضل العقل ، وتميّزه على غيره ، فهو دليل الإنسان وربّانه لكل خير رائد ينجيه وينقذه من شرور الحياة وويلات الآخرة .

٢ ـ قال رسول الله عَيْنِالله : « الْعَقْلُ هَدِيَّةٌ » (٤).

٣- قال رسول الله عَلَيْظِهُ: «صَدِيقُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ ، وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ » (٥).

العقل هدية من الله تعالى وهبة منه لعباده ، وهو الصديق الحميم والوفي للإنسان إذا سار على هديه ، وفيه يقول أبو العلاء حكيم المعرّة :

فَإِذا مَا أَطَعْتُهُ جَلَبَ الرَّحْمَةَ عَقْد المسيرِ وَالإِرْساءِ

٤- قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ قَسَّمَ اللهُ الْعَقْلَ ثَلاثَةَ أَجْزاءٍ ، فَمَنْ كُنَّ فيهِ كَمُلَ عَقْلُهُ ،
 وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فيهِ فَلا عَقْلَ لَهُ : حُسْنُ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ تَعالَىٰ ، وَحُسْنُ الطّاعَةِ للهِ ، وَحُسْنُ الطّبر عَلَىٰ أَمْر اللهِ ) .
 الصَّبْر عَلَىٰ أَمْر اللهِ ) (٦) .

<sup>(</sup>١) الشخوص: هو الخروج من البلد لطلب العلم وغيره. والمراد: أنَّ شخوص العاقل لهذه المهمّة خير من شخوص الجاهل.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى: ١: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) و (٥) بحار الأنوار: ٧٧: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٧٧: ١٥٨. نهاية الارب: ٣: ٢٣. الخصال: ١٠٢.

إنّ من توفّرت فيه هذه الخصال فقد بلغ الذروة في كمال عقله ، وسموّ ذاته .

٥ ـ قال رسول الله ﷺ: «إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ ، فَإِنَّمَا يُجَازِيْ بِعَقْلِهِ ، (١).

إِنَّ المقياس في كمال الإنسان هو كمال عقله ، ولا أهمية لغيره في ميدان التمايز . و المقياس في كمال الإنسان هو كمال عقله ، ولا أهمية لغيره في ميدان التمايز . و الله عَلَيْلُهُ : «إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ ، وَكَثِيرَ الصَّيامِ فَلَا تُباهُوا بِهِ ، حَتّى تَنْظُرُوا كَيْفَ عَقْلُهُ » (٢) .

إنّ كثرة الصلاة والصيام لا يدلّان على كمال الشخص ، وإنّما الذي يدلّ عليه وفور العقل وكماله .

٧ قال رسول الله عَيَّالَيْهُ: ﴿ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ ، قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَوْبِكَ أَخُذُ ، وَبِكَ أَذْبِرْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ ، بِكَ آخُذُ ، وَبِكَ أَوْبِكَ أَعْطَى ، وَبِكَ أَثيبُ ، وَبِكَ أَعَاقِبُ ﴾ (٣).

إنّ العقل هو أفضل مخلوقات الله تعالى : به يثيب ، وبه يعاقب .

٨ قال عَلَيْكُ : « ما اكْتَسَبَ رَجُلٌ مِثْلَ فَضْلِ عَقْلٍ يَهْدي صاحِبَهُ إِلَىٰ هُدى ، وَيَرُدُهُ عَنْ رَدى ، وَما تَمَّ إِيمانُ عَبْدٍ ، وَلَا اسْتَقامَ دِيْنُهُ حَتَىٰ يَكُمُلَ عَقْلُهُ » (٤).

إنّ العقل هو الذي يهدي للتي هي أقوم ، وفي بعض الأخبار أنّه الرسول الباطني ، وبه كمال الدين ، وتمام الإيمان .

٩ ـ روت عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، بأي شيء تفاضل النّاس في

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي : ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهاية الارب: ٣: ٢٣٠. التذكرة الحمدونيّة: ٣: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) محاضرات الراغب: ١: ١٤. إحياء العلوم: ١: ١٠٠.

الدنيا؟ قال: «بِالْعَقْلِ»، قلت: وفي الآخرة؟ قال: «بِالْعَقْلِ»، قلت: أليس إنّها يجزون بأعمالهم؟ فقال: «يا عائِشَةُ، وَهَلْ عَمِلُوا إِلَّا بِقَدَرِ ما أَعْطَاهُمْ اللهُ تَعالَىٰ مِنَ الْعَقْلِ؟ فَيْ عَمِلُوا إِلَّا بِقَدَرِ ما أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتْ أَعْمالُهُمْ، وَبِقَدَرِ ما عَمِلُوا يُجْزَونَ »(١).

إنّ الإنسان يوفّى أجره يوم القيامة على قدر كمال عقله ، وسموّ فكره ... هـذه بعض الأخبار التي أثرت عن النبيّ عَيْنِوالله في فضل العقل .

#### الحمق

أمّا الحمق فهو من مساوئ الصفات وأراذلها، وقد أثر عن النبيّ عَيَّالَهُ أنّه قال: (إنَّ الْأَحْمَقَ يُصيبُ بِحُمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفاجِرِ» (٢).

إنّ الحمق ضرب من الجنون ، وكان يضرب المثل في الحمق بعجل بن لجيم ، فقد قيل له إنّ لكلّ فرس جواد اسماً ، فسم فرسك ، ففقاً إحدى عينيه ، وقال : سمّيته الأعور وفيه يقول الشاعر :

وَهلأَحَدٌ في النّاسِ أَحْمقُ مِنْ عِجلِ فَي النّاسِ أَحْمقُ مِنْ عِجلِ فَي النّاسِ بالجَهلِ (٣)

رَمَتْني بَسنو عِسجل بِسداءِ أَبسيهمُ السيهمُ السيسَ أَبسوهُمْ عسارُ عَسين جَسوادِهِ

#### العلم

العلم أهم ركيزة تقام عليه حضارة الأمّة ، وتقدّمها في ميادين الحضارة والتطوّر ، ومن المستحيل أن تحتل أيّة أمّة مركزاً كريماً تحت الشمس وهي ترزح في قيود الجهل .

<sup>(</sup>١) نهاية الارب: ٣: ٢٣١. إحياء العلوم: ١: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الراغب: ١: ١٤. ربيع الأبرار: ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونيّة: ٣: ٢٤٧.

وقد تبنّى الإسلام بصورة إيجابية الدعوة الملحّة إلى طلب العلم وجعله فريضة على كلّ مسلم، وبذلك فقد أقام مجتمعه على العلم الشامل لجميع أنواعه عدا العلوم التي لا تنفع، كالسحر والغناء، وهذا عرض لبعض ما أثر عن النبيّ عَيَالِيَّةُ في تمجيد العلم، وأهمية طلابه:

## أهمية العلم

قال رسول الله عَلَيْكُ : « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ، أَلَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُخاةَ (١) الْعِلْمِ » (٢).

لقد جعل النبيّ عَلَيْقُ طلب العلم فريضة ، والفريضة يسئل المسلمون عنها ، وليس لهم التهاون عنها؛ لأنّ العلم مصدر تقدّمهم وتطوّر حياتهم . ومن الجدبر بالذكر أنّ الألف واللام في العلم تفيد الشمول ولا تخصّ علماً دون غيره .

### ثواب العالم

روى الإمام أبو عبدالله الصادق الله عن جده رسول الله ﷺ أنّه قال: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فيهِ عِلْماً سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتها لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ في السَّماءِ وَمَنْ في الْأَرْضِ حَتّى الْطالِبِ الْعِلْمِ مَنْ في السَّماءِ وَمَنْ في الْأَرْضِ حَتّى الْحوتُ في الْبَحْرِ ، وَفَضْلُ الْعالِمِ عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ سائِرِ النَّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَفَضْلُ الْعالِمِ عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ سائِرِ النَّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَفَضْلُ الْعالِمِ عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ سائِرِ النَّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَفَضْلُ الْعَلْمَ ، وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، وَلِنَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، وَلَا دِرْهَما ، وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِحَظِّ وافِرِ » (٣).

أرأيتم هذه الإشادة بطلاب العلم ، ومدى أهميتهم البالغة عند رسول الله ﷺ ، إنّهم حرّاس الإسلام وطلائعه المقدّسه ، والقدوة الحسنة لكلّ مسلم ومسلمة .

<sup>(</sup>١) البغاة:الطلاب.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٨٤.

#### عقاب التارك لعلمه

كان الإمام أمير المؤمنين الله يحدّث عن النبيّ عَلَيْهُ ، ويروي بعض كلماته ، وقد نقل عنه عقاب التارك لعلمه ، قال الله الله عليه الله علمه ، قال الله الله علمه ، قال الله علمه ، قال الله علمه ، وعالِم تارك لعلمه فهذا هالك ، وأن أهل النار لَيتأذّون مِنْ عالِم أَخَذَ بِعِلْمِهِ فَهنذا هالله ، وأن أهل النار لَيتأذّون مِنْ ربح العالِم التارك لِعِلْمِهِ ، وأن أشد أهل النار ندامة وحشرة ربح ل دعا عبدا إلى الله منه فأطاع الله ، فأد خله الله البحنة ، وأد خل الداعي النار بتركه علمه ، واتباعِه الهوى ، وطول الأمل ، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وطول الأمل منه مناسى الآخِرة ، وأنه المحالة المناسى الآخِرة ، والمحالة المناسى الآخِرة ، وأله الله المحالة الله المحالة الله المحالة المحا

إنّ العالم إذا لم يهتد بعلمه فقد هلك ، وهلك مَن يسير بسيرته ، ويقتدي بسلوكه ، وهو في يوم القيامة من أشدّ النّاس حسرة على ما فرّط في أمر نفسه .

# صلاح الأُمّة بالعلماء والأمراء

أعلن النبي عَلَيْكُ أنّ صلاح الأمة بعلمائها وأمرائها. قال:

وَصِنْفانِ مِنَ النّاسِ إِذَا صَلُحا صَلُحَ النّاسُ وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النّاسُ : العُلَماءُ
 وَالْاُمَراءُ » (٢) .

إنّ هلاك المجتمع وفساده بفساد الأمراء، والعلماء الذين هم من وعّاظ السلاطين، وأنّ تطوّره وازدهاره بصلاحهم.

## الفقهاء أمناء الرُّسل

روى الإمام أبو عبدالله المنظِيد ، عن جده رسول الله عَيْظِيد أنّه قال : « الْفُقهاءُ أَمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا في الدّنيا ؟ قال : « اتّباعُ ما لَمْ يَدْخُلُوا في الدّنيا ؟ قال : « اتّباعُ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم: ١: ١٨٤.

السُّلْطانِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دينِكُم ، (١).

إنّ الفقهاء إنّما يكونوا دعاة للاصلاح فيما إذا تـجرّدوا عـن الدنـيا الفانية ، ولم يكونوا من حواشي السلاطين وأذنابهم الذين لا يقيمون وزناً للحقّ.

# تعلّم العلم

دعا النبي عَيَّالُهُ إلى تعلّم العلم ونشره بين النّاس؛ لأنّه الركيزة لتطوّر المجتمع، وإشاعة الفضيلة بين النّاس. قال عَيَّالُهُ:

« تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ؛ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ حَسَنَةً ، وَمُدارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهادٌ ، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةً ؛ لِأَنَّهُ مَعالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرامِ ، وَسَالِكَ بِطالِبِهِ سُبُلَ الْجَنَّةِ ، وَمُونِسٌ فِي الْوَحْدَةِ ، وَصاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ ، وَدَلِيلٌ عَلَى السَّرَاءِ ، وَسِلَاحٌ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَرَيْنُ اللَّخِلَاءِ ، يَرْفَعُ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ أَقُواماً يَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَةً يُقْتَدىٰ بِهِمْ ، الْأَعْداءِ ، وَزَيْنُ الْأَخِلَاءِ ، يَرْفَعُ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ أَقُواماً يَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَةً يُقْتَدىٰ بِهِمْ ، تُورَعْ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ أَقُواماً يَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَةً يُقْتَدىٰ بِهِمْ ، تُرْفَقُ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ أَقُواماً يَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَةً يُقْتَدىٰ بِهِمْ ، تُورَعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِالْعِلْمِ يُطاعُ اللهُ وَيُعْبَدُ ، وَبِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُوَحَّدُ ، وبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحامُ ، وَيُعْرَفُ اللهُ وَيُوحَدُ ، وبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحامُ ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرامُ ، وَالْعِلْمُ إِمامُ الْعَقْلِ »(٣).

لقد أشاد النبي عَيَّا بالعلم، وذكر خصائصه، وأنه باب من أبواب الرحمة والرضوان، فمن سلكه فقد فاز في دنياه وآخرته، وظفر بالخير بجميع مفاهيمه وصوره.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) رمق:أي نظر.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٢٨.

## موت العالِم

ذكر النبيِّ عَلَيْهُ الخسارة التي يمنى بها المجتمع في فقد العلماء. قال:

﴿ لَا يُقْبَضُ الْعِلْمُ انْتِزاعاً مِنَ النَّاسِ ، وَلَـٰكِنَّهُ يُقْبَضُ الْعُلَماءُ ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَساءَ جُهَالاً ، اسْتَفْتَوْا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » (١).

إنّ الخسارة العظمى التي يمنى بها المجتمع موت العلماء ، وتصدّي الجهّال من الرؤساء لقضايا النّاس ، وهم يفتون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

# العلم خزائن

حتّ النبيّ عَيَّا الله على السؤال من أهل العلم ، والتبصّر في أمور الدين ، قال :

«الْعِلْمُ خَزائِنٌ وَمَفاتِيحُهُ السُّؤَالُ ، فَاسْأَلُوا رَحِمَكُمُ اللهُ ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ أَرْبَعَةً : السّائِلُ ، وَالْمُتَكَلِّمُ ، وَالْمُسْتَمِعُ ، وَالْمُحِبُّ لَهُمْ ، (٢).

وقال عَلَيْكِاللهُ في الحتّ على السؤال:

« سائِلُوا الْعُلَماءَ ، وَخاطِبُوا الْحُكَماءَ ، وَجالِسُوا الْفُقَراءَ » (٣).

# التقوى بغير علم

حذر النبي عَيْرُ من الفتوى بغير علم قال:

د مَنْ أَفْتَى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ١(٤).

إنّ الفتوى بغير علم تحلّل الحرام وتحرم الحلال ، وتلقي النّاس في الإثم فلذا حرّم الإسلام من الفتوى بغير علم .

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٧.

<sup>(</sup>٢-١) تحف العقول: ٤١.

# العلم للمباهاة

منع النبي عَلَيْكُ من تعلم العلم للماراة والمباهاة. قال عَلَيْكُ :

دإِنَّ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُمارِيَ بِهِ السُّفَهاءَ ، أَوْ يُباهِيَ بِهِ الْعُلَماءَ ، أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النّاسِ إِلَيْهِ لِيُعَظِّمُوهُ ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ ، فَإِنَّ الرّئاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلّا شِهِ وَلِأَهْلِها . وَمَنْ وَضَعَ اللهُ فِيهِ مَقَتَهُ اللهُ ، وَمَنْ دَعا إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَالَ : أَنا رَئِيسُكُمْ وَلَيْسَ هُوَ كَذَٰ لِكَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ حَتّىٰ يَرْجِعَ عَمّا قَالَ وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ مِمّا وَاللهِ مِمّا اللهِ اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مَا اللهِ مِمّا اللهِ مِمْ اللهِ اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمّا اللهِ مِمْ اللهِ مِمّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

إنّ طلب العلم يجب أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى غير مشفوع بالأغراض التي يؤول أمرها إلى التراب ، فمن طلب العلم ليعظمه النّاس فقد باء بغض من الله تعالى ، وهكذا حال من تعلّم ليماري السفهاء أو يباهى العلماء .

# التعليم برفق

أمّا منهج التعليم في الإسلام فينبغي أن يكون برفق لا بعنف ، وقد أثر عن النبي عَيَالِيا الله عَنْ المُعَنِّف ، (٢). النبي عَيَالِي الله عَنْ مِنَ الْمُعَنِّف ، (٢).

# ذمّ الجهل

الجهل آفة مدمّرة للمجتمع ، وقد أهاب النبيّ ﷺ بـأمّته أن لا تـرزح فـي هـذا الكابوس المظلم ، وقد أثر عنه القول بصفة الجاهل الصفة الممقوتة .

قَالَ عَلَيْ الْمُ الْجَاهِلِ: أَنْ يَظْلِمَ مَنْ خَالَطَهُ ، وَيَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ ، وَيَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ ، وَيَتَطَاوَلَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، كَلَامُهُ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ ، إِنْ تَكَلَّمَ أَيْمَ ، وَإِنْ سَكَتَ سَها ،

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٤ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٧: ١٧٥.

رَوَاتِعُ الْحِكْمِ وَالْآدَابِي ..... ٧٤٠ ... ... ٧٤٠

وَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ فِتْنَةٌ سَارَعَ إِلَيْهَا فَأَرْدَنْهُ ، وَإِنْ رَأَىٰ فَضِيلَةٌ أَعْرَضَ وَأَبْطَأَ عَنْها ، لَا يَخافُ ذُنُوبَهُ الْقَدِيمَةَ ، وَلَا يَرْتَدِعُ فِيما بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، يَتَوانىٰ عَنِ الْبِرِّ وَيُبْطِئُ عَنْهُ ، فَنُوبَهُ الْقَدِيمَةَ ، وَلَا يَرْتَدِعُ فِيما بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، يَتَوانىٰ عَنِ الْبِرِّ وَيُبْطِئُ عَنْهُ ، فَيَلْكَ عَشْرُ خِصالٍ مِنْ صِفَةِ الْجَاهِلِ اللَّذِي عَيْرَ مُكْتَرِبٍ لِمَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ضَيَّعَهُ ، فَتِلْكَ عَشْرُ خِصالٍ مِنْ صِفَةِ الْجَاهِلِ اللَّذِي خُرِمَ الْعَقْلَ ، (١).

وهذه الصفات الممقوتة من أبرز صفات الجاهل الذي حرم العقل والعلم ، وياء بسخط الله تعالى .

# التدبّر في الأُمور

حَثِّ النبيِّ عَلِيْهِ المسلمين على التدبّر والتفكّر في الأمور قبل الإقدام عليها، فقد وفد شخص عليه فقال له:

«يا رسول الله ، أوصني . . . ».

فقال له النبيّ عَلَيْظُ :

﴿ فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ ؟ ﴾ - أي تعمل بوصيتي - ، وقال ذلك له ثلاث مرّات .

«نعم، يا رسول الله».

فأوصاه النبيّ بهذه الوصيّة الثمينة قائلاً:

﴿ إِنِّي ٱوْصِيكَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ ، فَإِنْ يَكُ رُشْداً فَامْضِهِ ، وَإِنْ يَكُ غَيّاً فَانْتَهِ عَنْهُ ، (٢).

يا لها من وصيّة تضمن لمن أخذ بها السعادة والخير العميم ، فإنّ الإقدام على شيء مجهول عواقبه يجرّ الويل والعطب.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) روضة الكافى: ١٥٠.

#### الصلة والعفو

من المكارم والأخلاق الفاضلة التي أوصى بها النبيّ عَيَّالِيُّ هـي الصلة والعفو. قال عَيَّالِيُّ : «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ »(١).

هذه الكلمات أهم الركائز التي تبنى عليها الحضارة الإنسانيّة المتطوّرة التي تعنى بالقيم الكريمة التي يتحلّى بها الإنسان.

# الإشادة بالمعروف

أشاد النبي عَلَيْكُ بالذين يسدون المعروف، ويصنعون البرّ إلى النّاس. قال عَلَيْكُ :

النه الله تعالى جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ وَجُوها مِنْ خَلْقِهِ حَبَّبَ اِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ وَحَبَّبَ اِلَيْهِمُ الْعَدْبَةِ لِيَحْيِيها وَيُحْيِي بِها أَهْلَها وَإِنَّ الله تعالى جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْداءً مِنْ خَلْقِهِ بَغَضَ الْجَدْبَةِ لِيُحْيِيها وَيُحْيِي بِها أَهْلَها وَإِنَّ الله تعالى جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْداءً مِنْ خَلْقِهِ بَغَضَ الْبَهِمُ الْمَعْرُوفِ ، وَبَغَضَ إِلَيْهِمْ فِعالَهُ ، وَحَظَرَ عَلَىٰ طُلَابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ ، وَحَظَرَ عَلَىٰ طُلَابِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ عَلَى مَصَارِعَ السُّوءِ . وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْ الْمُلُ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهُ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهُ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهُ الْمَعْرُوفِ اللهُ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمُعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمَعْرُوفِ اللّهُ الْمَعْرُوفِ الللهِ الْمَعْرُوفِ الللهِ الْمَعْرُوفِ الللهِ الْمَعْرُوفِ اللهِ الْمُعْرُوفِ اللّهُ الْمُعْرُوفِ الللهِ الْمَعْرُوفِ الللهِ الْمَعْرُوفِ اللّهُ الْمُعْرُوفِ اللّهُ الْمُعْرُوفِ الللهُ الْمُلْولِ اللهُ الْمُعْرِولِ الللهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرُوفِ الللهُ الْمُعْرِولِ اللهُ الْمُعْرُوفِ الللّهِ الْمُلْمُ الللهُ الْمُعْرُوفِ الللهُ الْمُعْرُوفِ اللهُ الْمُعْرُوفِ اللهِ الْمُعْرِولِ الللهُ الْمُعْرِولِ اللهُ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُعْرُوفِ اللهُ الْمُعْرُوفِ الللهُ الْمُعْرُوفِ اللهُ الْمُعْرُوفِ اللهُ الْمُلْلُولُ اللهُ الْمُعْرُوفِ اللهُ الل

النّاس صنفان: صنف طبع على المعروف، وكان ذلك من خصائصهم، وقد ميّزهم الله تعالى على خلقه، ووفّقهم لصنع الخير، وصنف عادوا المعروف ونفروا منه، وهؤلاء عليهم غضب الله ونقمته، لا يوفّقون للخير.

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير: ١: ٦٩. رسائل ابن أبي الدنيا: ٧٤.

## آداب النفس

وضع النبي عَيِّنَا للهُ منهجاً لآداب النفس وتحلّيها بالفضائل. قال عَيْنِاللهُ:

« لَا مالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ. وَلَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ. وَلاَ عَقْلَ كَالتَّذَبِّرِ. ولا حَزْمَ كَالتَّقُوىٰ ، وَلَا قَرِينَ كَحُسْنِ الْحُلُقِ ، وَلَا مِيزانَ كَالْأَدَبِ ، وَلَا فَائِدَةَ كَالتَّوْفيقِ ، وَلاَ يَجارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَلاَ رِبْحَ كَثَوابِ اللهِ ، وَلاَ وَرَعَ كَالْوقُوفِ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ، وَلاَ يَجارَةَ كَالْوقُوفِ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ، وَلاَ يُجارَةَ كَالْوقُوفِ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ، وَلاَ زُعْدَ كَالزُّهْدِ في الْحَرامِ ، وَلاَ عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ ، وَلاَ عِبادَةَ كَأَداءِ الْفَرائِضِ ، وَلاَ إِيمانَ كَالْحَياءِ وَالصَّبْرِ ، وَلاَ حَسَبَ كَالتَّواضِعِ ، وَلا شَرَفَ كَالْعِلْمِ ، وَلا منظاهرَ كَالْمُشاوَرَةِ ، كَالْحَياءِ وَالصَّبْرِ ، وَلا حَسَبَ كَالتَّواضِعِ ، وَلا شَرَفَ كَالْعِلْمِ ، وَلا منظاهرَ كَالْمُشاوَرَةِ ، فاحْفَظِ الرَّأْسَ وَما حَوىٰ ، وَالْبَطْنَ وَما وَعَىٰ ، وَاذْكُرِ الْمَوْتَ وَطُولِ الْبَلَىٰ » (١) .

وحفل هذا الحديث بالآداب الرفيعة التي يسمو بها الإنسان ويبلغ ذروة الكمال.

#### السخاء

حَثَ النبيِّ عَيَّنِهِ على التحلّي بالسخاء الذي هو أبرز الصفات الحسنة. قال عَيَّنِهُ : «إِنَّ الله ـ تَعالَىٰ ـ اسْتَخْلَصَ هٰذَا الدِّينَ لِنَفْسِه ، وَلاَ يَصْلُحُ لِدينِكُمْ إِلَّا السَّخاءُ وَحُسْنُ الخُلُقِ أَلاَ فَزَيِّنُوا دينَكُمْ بِهِما ، (٢).

السخاء من نبل النفس وكمالها، وهو من الصفات الرفيعة التي يشرّف بها الإنسان، وكان رسول الله عَيَّا لِللهُ يَقَدُم الكريم في العطاء على غيره، فقد وفد عليه وفد من العرب فأعطاهم، وفضّل عليهم رجلاً منهم، فقيل له في ذلك، فقال: «كُلُّ الْقَوْمِ عِيالٌ عَلَيْهِ، (٣).

<sup>(</sup>١) نثر الدرر: ١: ١٧١. أمثال الماوردي: ٥٥. التذكرة الحمدونيّة: ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) سراج الملوك: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونيّة: ٢: ٢٨٦.

## فعل الخير

ندب النبيّ عَيْنَا المسلمين لفعل الخير.

قال عَيَّالُهُ: ﴿ إِفْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُم ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِهِ نَفَحاتٌ مِنْ رَحْمَةِ يُسِبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِن عِبادِهِ ، وَسَلُوا اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْراتِكُمْ ، وَيُؤْمِنَ رَوْعاتِكُمْ » (١).

إنّ فعل الخير من ذخائر الأعمال الصالحة التي ندب إليها الإسلام. قال تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (٢).

وقد حثّ النبيّ عَلَيْ الله على كلمة الخير التي توجب الاصلاح بين النّاس.

قال عَيَّا اللهُ عَلَيْمَ مِنَ الْخَيْرِ يَسْمَعُها الْمُؤْمِنُ ، وَيَعْمَلُ بِها ، وَيُعَلِّمُها ، خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ » (٣).

إنّ الحتّ على عمل الخير من أهم الأهداف الأصيلة التي ينشدها الإسلام.

## الإحسان

الإحسان إلى النّاس من الخصال الكريمة التي ندب إليها النبيّ عَلَيْظُهُ.

قال: (جُبِلَتِ القُلُوبُ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ النَّها وَبُغْضِ مَنْ أَساءَ النَّها (٤٠).

إنّ النفوس قد جُبلت على حبّ مَن أسدى إليها معروفاً وإحساناً ، كما جُبلت على بغض وكراهية مَن أساء إليها .

<sup>(</sup>١) الشهاب: ١٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ٢: ٢٥٤. أمثال الماوردي: ٥٦. محاضرات الراغب: ١: ٦٤٨.

#### صفات ذميمة ومحرّمة

حذّر النبيّ ﷺ من بعض الصفات الذميمة التي تجرّ للإنسان الويـل والدمـار، كان منها ما يلى:

# النِّفاق

النَّفاق من أرذل الصفات التي يجب على المسلم التخلُّص منه. قال عَلَيْظَةُ: « إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَىٰ أُمَّتي كُلُّ مُنافِقٍ عَليم اللِّسانِ » (١).

إنّ المنافق يشكّل خطراً على المجتمع الإسلامي ، وما أصيب الإسلام بكارثة كالمنافقين المندسّين في صفوف المجتمع .

#### الغدر

من الصفات الذميمة التي حاربها الإسلام: الغدر، فقد روي عن النبيّ عَلَيْظُ أُنّه قال : ﴿ إِنَّ الْغادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِواءٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُقالُ أَلَا هَاذِه غَدْرَةُ فُلانِ ابْنِ فُلانٍ ﴾ (٢).

ونظراً لتشديد الإسلام في حرمة الغدر فقد امتنع الشهيد الخالد مسلم بن عقيل من اغتيال المجرم الأثيم ابن زياد حينما كان في دار هانئ بن عروة.

# خيانة الأمانة

من الصفات الذميمة التي حاربها الإسلام خيانة الأمانة ، فقد أثر عن النبي عَلَيْكُمْ أَنّه قال : « يُؤْتِى بِصاحِبِ الْأَمانَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُقالُ : أَدُّ أَمانَتَكَ ، فَيَقُولُ : يا رَبِّ ، قَدْ ذَهَبَتِ الدُّنيا ، فَيُقالُ : اذْهَبوا بِهِ إِلَى الْهاوِيَةِ ، فَيَهُوي فيها حَتّىٰ يَنْتَهي إِلَىٰ قَعْرِها ، فَيَجِدُها هُناكَ الدُّنيا ، فَيُقالُ : اذْهَبوا بِهِ إِلَى الْهاوِيَةِ ، فَيَهُوي فيها حَتّىٰ يَنْتَهي إلىٰ قَعْرِها ، فَيَجِدُها هُناكَ

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء: ١: ٧٠. الجامع الصغير: ١: ١٤.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٣: ٥١٧.

كَهَيْئَتِها ، فَيَحْمِلُها فَيَضَعُها عَلَىٰ عاتِقِهِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِها حَنِّىٰ إِذَا رَأَىٰ قَدْ خَرَجَ زَلَّتْ فَهَوَتْ ، وَهُوىٰ فَى أَثْرِها أَبَدَ الْآبِدينَ ، (١).

إنّ خيانة الأمانة فحش وظلم وسرقة ، وأنّ الله تعالى يعاقب الخائنين بأقسى العقوبات.

## شهادة الزور

ومن بين الصفات التي مقتها الإسلام ، وتواعد على عقابها بالنّار هي شهادة الزور التي تَعَيَّرُ عن العقاب المذهل الذي يمنى به شاهد الزور.

قال ﷺ: «إِنَّ الطَّيْرَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَتَضْرِبُ بِمَناقِيرِها ، وَتَقْذِفُ بِما في حَواصِلِها ، وَتَقْذِفُ بِما في حَواصِلِها ، وَتُحَرِّكُ أَذْنابَها مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَما يُكَلَّمُ شاهِدُ الزُّورِ ، وَلَا تَقَرَّ قَدَماهُ في الأَرْضِ حَتَىٰ يُقْذَفَ بِهِ في النَّارِ » (٢).

# البغي

من الصفات التي حرّمها الإسلام: البغى، وقد حرّمه النبيّ عَلَيْظَالُهُ وشد د في تحريمه، قال: «أَعْجَلُ الْأَشْياءِ عُقُوبَةً الْبَغْي» (٣).

وقال ﷺ: « ما مِنْ ذَنْبٍ أَدْنَىٰ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيا مَعَ ما يُدَّخَرُ لَهُ في الاَّنْيا مَعَ ما يُدَّخَرُ لَهُ في الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطيعَةِ الرَّحِمِ » (٤).

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير: ٢: ٨٥. التذكرة الحمدونيّة: ٣: ٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٤: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) المستطرف: ٦: ٢٠٨. ربيع الأبرار: ٢: ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) بهجة المجالس: ١: ٤٠٦.

#### الشماتة

من الصفات المكروهة في الإسلام هي الشماتة. قال عَلَيْظَالله :

« لا تُظْهِر الشَّماتَةَ لِآخِيكَ فَيُعافِيهِ اللهُ وَ يَبْتَلِيكَ »(١).

إنّ الشماتة من صفات الأنذال الذين لم تهذّبهم الأيّام ، ولم تصقلهم التجارب ، وقد أقام الإسلام مجتمعه على النبل والشرف والكرامة .

## التكبّر

من الصفات التي مقتها الإسلام وذمّها التكبّر على الخلق، وقد أثر عن النبيّ عَيَّبُولُهُ الذمّ والمقت له.

قال عَيْنِ : ﴿ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ (٢).

وقال عَيَا اللهُ عَدْدُلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، (٣).

وقال ﷺ: ( مَنْ تَعَظَّمَ في نَفْسِهِ ، وَاخْتَالَ في مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُـوَ عَـلَيْهِ غَضْبَانٌ ، (٤).

إنّ التكبّر من صفات الجبّارين الذين ملئت نفوسهم بالظلم والطغيان.

#### السعاية

حرّم الإسلام سعاية المسلم بأخيه المسلم إلى السلطة ، فإنّها من أفحش الموبقات

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير: ٢: ٢٠١. كشف الخفاء: ٢: ٤٧٩. محاضرات الراغب: ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب: ٣: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ١: ٩٨. مجموعة ورّام: ١: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ١: ٩٨.

والمحرّمات. قال النبيّ عَيَّالُهُ: «لُعِنَ الْمُثَلَّثُ»، فقيل: ما المثلث يا رسول الله ؟ قال: «الَّذي يَسْعيٰ بِصاحِبِهِ إِلَيْ سُلْطانِهِ، فَيُهْلِكَ نَفْسَهُ وَصاحِبَهُ وَسُلْطانَهُ» (١).

وقال عَيَالَهُ: « مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَرْفَعَنَّ إِلَيْنا عَوْرَةَ أَخيهِ الْمُؤْمِنِ » (٢).

#### الحسد

حذّر النبي عَيَالِيُهُ من الحسد الذي هو من أرذل النزعات الشريرة. قال عَيَالِهُ: «إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»(٣).

إنّ الحسد قد جرّ الويلات والخطوب إلى النّاس، وألقاهم في شرّ عظيم، وكان من نتائجه الشريرة إبعاد العترة الطاهرة عن الخلافة، فقد رفعوا عقيرتهم قائلين: «لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد»، وقد أقصيت عترة النبيّ عَيَيْرَا عن الحياة السياسيّة، وقد عانت الأمّة من جرّاء ذلك أشقّ ألوان الأزمات والخطوب.

#### المكر

أمًا المكر فإنّه من أفحش الموبقات، وقد حذّر النبيّ عَلَيْظُ منه.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِيَّاكَ وَالْمَكْرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَىٰ أَنْ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السِّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، (٤).

إنّ المكر من أرذل الصفات ومن أخسها، ولا يتّصف به إلّا من تخلّى عن الإنسانيّة.

<sup>(</sup>١) سراج الملوك: ٢٦٧. ربيع الأبرار: ٣: ٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب: ٣: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٣: ٤٦١. أدب الدنيا والدين: ٢٦٤. المستطرف: ١: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٤٨.

### الكذب

أمًا الكذب، فإنّه من الموبقات، وقد حذّر منه النبي عَيْنِ الله .

قال: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَتَحَدَّثُوا الصَّدْقَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ»(١).

إنّ الكذب من الآفات المدمّرة التي تجرّ الويل والدمار للإسان، وقد حرّم الإسلام في القرآن العظيم الكذب، وشدّد في عقاب الكافرين.

## الحرص

من الصفات المذمومة التي حاربها الإسلام: الحرص.

قال ﷺ: « ما ذِنْبانِ جائِعانِ ٱرْسِلا في غَنَمٍ فَأَفْسَداها أَشَدَّ مِنْ حِرْضِ الْمَرْءِ عَلَىٰ الْمَالِ » (٢).

وقال ﷺ: « يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ ، وَتَشِبُّ مَعَهُ اثْنَتانِ : الْحِرْصُ عَلَى الْمالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُلْ الْعُمْرِ » (٣).

إنّ الحرص ظاهرة يمنى بعض النّاس بها ، فتصدّهم عن المعروف وإسداء الخير إلى الفقراء والبؤساء.

#### الفخر

أثرت عن النبي عَيَالِهُ كوكبة من الأحاديث في ذم الفخر، وهذه بعضها:

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ١: ٩٣. ربيع الأبرار: ٢: ٦٣٩. غرر الخصائص: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ١٠: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) نهاية الإرب: ٣: ٣٧٦.

- ١ \_ قال عَيْنِ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْر ، (١).
- ٢ ـ قال عَلَيْ اللهُ لَا يَسْأَلُ لِآدَمَ وَحَوّاء ، كَطَفّ الصّاعِ لَنْ تَمْلَؤُهُ . إِنَّ اللهَ لَا يَسْأَلُ عَنْ أَحْسابِكُمْ ، وَلَا يَسْأَلُ إِلَّا عَنْ أَعْمالِكُمْ . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ، وَلَا يَسْأَلُ إِلَّا عَنْ أَعْمالِكُمْ . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ، وَلَا يَسْأَلُ إِلَّا عَنْ أَعْمالِكُمْ . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ، وَلَا يَسْأَلُ إِلَّا عَنْ أَعْمالِكُمْ . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ،
- ٣ ـ قال عَيَالَهُ : «إِنَّ نَبِيَّكُمْ واحِدٌ ، وَإِنَّ أَباكُمْ واحدٌ ، وَإِنَّـهُ لَا فَـضْلَ لِـلْأَسْوَدِ عَـلَىٰ الْأَحْمَرِ ، وَلَا عَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ ، إِلَّا بِالتَّقُوىٰ »<sup>(٣)</sup>.

٤ قال عَلَيْ اللهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجاهِلِيَّةِ وَفَخْرَها بِالْآباءِ. النّاسُ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرابٍ ، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ ، وَفاجِرٌ شَقِيٌّ ، وَلَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يَفْخَرُونَ بِرجالِهِم ، إِنَّما هُمْ فَحَمٌ مِنْ تُرابٍ ، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ ، وَفاجِرٌ شَقِيٌّ ، وَلَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يَفْخَرُونَ بِرجالِهِم ، إِنَّما هُمْ فَحَمٌ مِنْ فَحَمٍ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتْنَ بِأَنْفِها ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ : ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٤) (٥).

وحطّم الإسلام التفاخر بالآباء الذي يتّخذ للعلق والفخر على الغير، ولم يسمح الإسلام بحال من الأحوال بهذه الظاهرة التي تنمّ عن الجهل.

# الظلم

أمًا الظلم فهو ممّا حرّمه الله تعالى ، وشدّد في العقوبة عليه.

قال رسول الله عَيَّا اللهُ عَالَيْ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ : أَيْنَ الظَّلَمَةُ ، وَأَعُوانُ الظَّلَمَةِ ، وَأَشْبَاهُ الظَّلَمَة ، حَتَّىٰ مَنْ بَرىٰ لَهُمْ قَلَماً أَوْ لَاقَ لَهُمْ دواةً ، فَيَجْتَمِعُونَ في تابوتِ حَديدٍ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ١: ٣٧٦. محاضرات الراغب: ٢: ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٤: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) فصل من خطبة الوداع.

<sup>(</sup>٤) هود ۱۱: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٢: ٦٢٤. مسند أحمد بن حنبل: ٢: ٣٦١.

# ثُمَّ يُلْقَىٰ بِهِمُ في جَهَنَّمَ )(١).

وقد أمر النبي عَيَالِيُّ أن يسارع الظالم إلى المظلوم ويطلب منه العفو.

قَالَ ﷺ : ﴿ رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَ لِأَخيهِ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أَوْ مالٍ ، فَأَتَاهُ فَحَلَّلَهُ مِنْها قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ الْقِيامَةِ لَيْسَ مَعَهُ دينارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ﴾ (٢).

وهدد النبي عَلَيْ الإمام الظالم بأنه لا تناله شفاعته.

قال عَيَّالُهُ: «رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي لا تَنالُهُما شَفاعَتِي: إِمامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ ، وَغالٍ في الدّينِ مارِقٌ مِنْهُ ، (٣).

# مَن يتّقى لسانه

من الصفات التي مقتها الإسلام هو الشرّ الذي يحدث من اللسان، فيتقي منه الناس خوفاً من شرّه واعتدائه، وقد روي عن النبي عَيَالِلهُ أنّه قال: «إِنَّ شَرَّ النّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النّاسُ لِاتّقاءِ فُحْشِهِ، وقال عَيَالِلهُ: «إِنَّ مِنْ شِرارِ النّاسِ الّذينَ يُكْرَمُونَ اتّقاءَ أَلْسِنَتِهِمْ (٤).

إنّ هؤلاء حصب جهنّم ، فهم يذمّون ويمدحون من أجل أغراضهم الخاصّة والظفر بالمادة ، وهم دوماً يجرحون عواطف النّاس ، ويعتدون عليهم إرضاء لرغباتهم .

## ذو الوجهين

كره الإسلام أن يكون المسلم ذا وجهين ، وينبغي له أن يكون ذا وجه واحد قوّال

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ٨٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٨١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٤٨.

بالحقّ ، ذامّاً للباطل. قال عَيْنِكُ : ﴿ لَا يَنْبَغي لَذي الْوَجْهَينِ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عِنْدَ اللهِ ، (١) ، وقال عَيْنِكُ : ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ في الدُّنْيا كَانَ لَهُ يَـوْمَ الْـقِيامَةِ لِسانانِ مِـنْ نـارٍ ، (٢) ، وقال عَيْنِكُ : ﴿ ذُو الْوَجْهَينِ لَا يَكُونُ وَجِيهاً ، (٣) .

## ضعف اليقين

إنّ ضعف اليقين في العقيدة من الأخطار المدمّرة للمجتمع ، وقد أثر عن النبيّ عَيَالِين الله الله الله الماء الله الماء الله الماء الما

# الإعانة على الباطل

حرّم الإسلام الإعانة على الباطل، فقد قال النبي عَلَيْ الله :

« مَن أَعانَ عَلَىٰ باطِلٍ لِيَدْحَضَ بِباطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ » (٥). وقال عَيَاللهُ: « مَنْ مَشَىٰ مَعَ ظالِمٍ لِيُعينَهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ ظالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسلامِ » (٦). إنّ الإسلام يطلب من المسلم أن يعين أخاه المسلم على الحق ، ولا يعينه على الظلم والباطل ، فإنّ فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام.

# مدح الفاسق

نهى النبيِّ عَيَا الله عن مدح الفاسق؛ لأنَّ فيه إماتة للعدل، ومعصية لله تعالى .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى: ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: ۲: ۵۵.

<sup>(</sup>٣) الشفاء / القاضي عيّاض: ١: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار: ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ٤: ٢٠٥ و: ٥: ٢١١.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: ٤: ٢٠٥.

قال ﷺ: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ اهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ ، وَغَضِبَ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَىٰ » (١). وقال ﷺ: «إِذَّ اللهَ يَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ » (٢).

إنّ الإسلام أهاب بالمسلمين أن يمدحوا الفاسقين والظالمين ، وأن ينشدوا الحقّ ولا يحيدون عنه .

## إخافة المسلم

وحرّم الإسلام إخافة المؤمن.

قال رسول الله عَيْنِهِ : ﴿ حَسْبُ امْرِئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُخيفَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ﴾ (٣).

إنّ ذعر الإنسان المسلم لأخيه ، وإدخال الرعب عليه من أفحش المحرّمات والموبقات ، والتي بها تتصدّع الوحدة الإسلاميّة .

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الصفات المذمومة والمحرّمة التي أُشرت عَلَيْهِ .

#### خصال محمودة

ندب الإسلام إلى بعض الصفات الكريمة التي يسمو بها الإنسان ، وقد أثرت عن النبي عَمِيْهِ :

#### خمس خصال

أدلى النبي عَلَيْهُ بخمس خصال توجب كمال الإنسان وصدق إيمانه.

قَالَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَمُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ حَتَّىٰ يَكُونَ فيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ،

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ١: ٤١٨. الجامع الصغير: ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٥١.

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار: ٢: ٤٩٢. المستطرف: ١: ١٥٥.

وَ التَّفُويِضُ إِلَى اللهِ ، وَ التَّصْدِيقُ لِأَمْرِ اللهِ ، وَ الرِّضَىٰ بِقَضاءِ اللهِ ، وَ الصَّبْرُ عَلَىٰ بَلَاءِ اللهِ ، إِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ للهِ . وَ مَنْعَ للهِ ، وَ مَنْعَ للهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمانَ » (١).

إنّ من يتحلّى بهذه الخصال فقد كمل إيمانه.

# أربع خصال

قال ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُوتِيهُنَّ فَقَدْ أُوتِي خَيْرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ: فَلْباً شاكِراً، وَلِساناً ذاكِراً، وَبَدَناً مِنَ الْبَلَاءِ صابِراً، وَزَوْجَةً لَا تَبْغيهِ في نَفْسِهِ وَمالِهِ خَوَناً، (٢).

إنّ هذه الخصال من موجبات السعادة ومن مكمّلات الإيمان.

#### القناعة

من الصفات الكريمة التي يسعد بها الإنسان: القناعة ، التي هي كنز لا يُـفنى ، وقد أكّد النبي عَلَيْظُ على التحلّي بها.

قال عَيْنِينًا : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ، (٣).

إنّ القناعة هي السعادة ، وأفضل صفة يتّصف بها الإنسان ، وقد قال النبيّ عَلَيْظُهُ فيها : « الْقَناعَةُ مالٌ لَا يَنْفَدُ » (٤).

#### الاقتصاد

حتّ النبيّ عَيَالِهُ على الاقتصاد، فقال: « ما عالَ مَنِ اقْتَصَدَ » (٥).

<sup>(</sup>١) اللاّلي المصنوعة: ١: ٣٠٢، لكن عدّه من الموضوعات.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونيّة: ٣: ٢١١.

<sup>(</sup>٤) نهاية الارب: ٣: ٧٤٧. المستطرف: ١: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير: ٢: ١٤٦. نهاية الإرب: ٣: ٣٤٧.

إنّ الذي يقتصد في صرفه فلا يمنى بعيلولة ، ويكون دوماً بمأمن من ضيق الحياة ويؤسها .

# طاعة الله عزّ وجلّ

من أفضل الأعمال وأسماها طاعة الله تعالى ، فهي عزّ للإبسان ، وشرف وذخيرة له يوم يلقى الله تعالى .

قَالَ عَيَّالَةُ : « مَنْ نَقَلَهُ اللهُ مِنْ ذُلِّ الْمَعاصي إلى عِزِّ التَّقُوىٰ أَغْناهُ بِلا مالٍ ، وَأَعَزَّهُ بِلَا عَشيَرَةٍ ، وَآنَسَهُ بِلَا أَنبسٍ . مَنْ خافَ اللهَ ـ تَعالىٰ ـ أَخافَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ » (١) .

#### الاستغفار

إنّ الاستغفار من الذنب يزيله ، فقد تلطّف الله وتفضّل على عباده بالمغفرة والرحمة لكلّ من أذنب إذا تاب واستغفر.

قال النبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ العَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ ﴾ ، قالوا : يا رسول الله ، كيف يدخله الجنّة ؟

قال: ( يَكُونُ نَصْبَ عَيْنَيْهِ تائِباً عَنْهُ مُسْتَغْفِراً حَتَّىٰ يَدْخُلَ بِهِ الجَنَّةَ (٢).

وقد حثّ النبيّ عَلَيْاللهُ على الاستغفار وندب إليه.

قال ﷺ: « مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمُّ فَرَجاً وَمَخْرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ، (٣).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الراغب: ١: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ١٥١.

# حرمة المؤمن

نظر النبي عَيَّا إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكَ ، لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنْكَ واحِدةً ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَاللهِ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مِنْكَ واحِدةً ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَاللهِ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مِنْكَ واحِدةً ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَاللهِ إِنَّ اللهُ عَرَّمَ مِنْكَ واحِدةً ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَاللهِ إِنَّ اللهُ عَرَّمَ مِنْكَ واحِدةً ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَمَالَهُ ، وَمَالَهُ ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ (١).

إنّ المؤمن له الحرمة الكاملة عند الله تعالى ، فقد حرّم نفسه ودمه وعِرضه ، وأحاطه بهالة من التعظيم والتكريم .

# إقالة العثرة

حَثَ النبيِّ عَلَيْ على إقالة عثرة المسلم، فقال: ﴿ أَقِيلُوا عَثَراتِ ذَوي الْهَيْنَاتِ عَثَراتِهِمْ ، إِلَّا مِنَ الْحُدودِ ، (٢) ، وقال عَيَّا اللهُ : ﴿ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيًّ الْحَوْضَ ، (٣) .

إنّ إقالة العثرة تطيّب القلوب، وتنعش النفوس، وتعود بالخير على النّاس، فلذا أكّد النبي عَلَيْقَالُهُ عليها.

# بغض أهل المعاصي

أكَّد النبيِّ عَيَالِيا عَلَى بغض أهل المعاصي والابتعاد عنهم.

قال عَيْنِ : ﴿ تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تَعالَىٰ بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعاصي ، وَالْتَمِسُوا رِضُوانَهُ بِالتَّباعُدِ مِنْهُم ﴾ ، قالوا: فمن نجالس ؟ قال: ﴿ مَنْ تُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ تَعالَىٰ رُؤْيَتُهُ ، وَيَزيدُ في فَهْمِكُمْ

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس: ١: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) نهاية الارب: ٣: ٢٥٨.

# مَنْطِقَهُ ، وَيُرَغِّبُكُمْ في الْآخِرَةِ عَمَلُهُ الْأَخِرَةِ

إنّ الابتعاد عن العصاة ردع للمنكر وأمر بالمعروف ، وإذلال لهم ، وهو ما يريده الإسلام من إشاعة الفضيلة والآداب بين النّاس .

# أحب النّاس للنبيّ عَلَيْظِهُ

تحدّث النبيّ عَيَالِينا عن أحب أوليائه وأعزهم عنده ، قال :

د أَغْبَطُ النّاسِ عِنْدِيْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحالِ ، ذُوْ حَظَّ مِنْ صَلَاةٍ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَلْقَى اللهَ ، وَأَحْسَنَ عَبادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ في السِّرِّ ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النّاسِ ، عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُراثُهُ وَقَلَّتْ بَواكِيهِ » (٢)

إنّ مَن يتّصف بهذه الصفات فهو من الزاهدين في الدنيا، والمنيبين إلى الله تعالى ، وما أقلّهم .

# الحكمة ضالّة المؤمن

حثّ النبيّ عَلَيْهِ على طلب الحكمة التي هي نور وهدى.

قال عَلَيْهُ : « الحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن ، (٣).

الحكمة تورث وعياً ونوراً في النفس، وهي ضالة كلّ مؤمن رشيد.

# الحثّ على قراءة القرآن

حتّ النبيّ عَلَيْ على قراءة القرآن الكريم الذي هـ والمنهاج الكامل لإصلاح

<sup>(</sup>١) نهاية الارب: ٥: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٥: ٥٢. مجموعة ورّام: ١: ١٨٢. الجامع الصغير: ١: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) كشف الخفاء: ١: ٤٣٥. المقاصد الحسنة: ١٩١.

الحياة ، وسعادة الإنسان ، وتطور حياته على أسس التقوى والإيمان .

قال ﷺ لِأنس: ( يَا بُنَيَّ ، لَا تَغْفَلْ عَنْ قِراءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا أَمْسَيْتَ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ ، وَيَنْهِيٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، (١).

إنّ قراءة القرآن الكريم تفتح آفاقاً للوعي والفكر ، وتهدي للتيّ هي أقوم.

## الرفق

أمر النبي عَيَّا الرفق وجعله منهجاً من مناهج التربية الإسلامية ، فقد استأذن عليه رهط من اليهود ، فقالوا: «السام (٢) عليك » ، فقال عَيَّا : «وَعَلَيْكُم » ، وانبرت عائشة مغيظة فقالت لهم: «بل عليكم السام واللعنة » ، فقال عَيَّا لها: «يا عائشة ، إنَّ الله يُحِبُّ الرَّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ » ، فقالت : «ألم تسمع ما قالوا ؟ فقال : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُم » (٣) .

وقال ﷺ : « مَنْ رَفِقَ بِأُمَّتِي رَفِقَ اللهُ بِهِ ، ومَنْ شَقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ ، (٤).

إنّ الرفق يطيّب النفوس ، ويقضي على الشحناء ، وهو من أهم الوسائل في التربية الإسلاميّة .

# فائدة الصوم

تحدّث النبيّ عَلَيْكُ عن فائدة الصوم، فقال: « زَكاةُ الْجَسَدِ الصَّيامُ » (٥).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونيّة: ١: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) **السام**: الموت.

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار: ٢: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار: ۲: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار: ٢: ١١٦.

رَوَاتِعُ الْحِدِمُ وَالْآدَابِ .....١٦٥

وقال عَلَيْكُ : ﴿ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، (١).

إنّ للصوم فوائد كثيرة ، ومنافع مهمّة ، فهو من الوسائل الناجحة للقضاء على السمنة التي تسبّب للإسان تصلّب الشرايين وارتفاع الضغط الدموي وغيرها .

#### الصلاة

أمّا الصلاة فهي عمود الدين، وقربان كلّ تقيّ، ونظراً لأهميتها البالغة كان النبيّ عَيَالِللهُ إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة (٢).

# المواساة في الطعام

ندب النبيّ عَيَّالًا إلى بذل الطعام لمن يراه فقال: « مَنْ أَكَلَ وَذُو عَيْنَيْنِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُواسِهِ ابْتَلِيَ بِداءٍ لا دَواءَ لَهُ »(٣).

إنّ عدم المواساة لمن ينظر إلى الطعام ، لا سيّما إذا كان فيه ألوان شهيّة ، فإنّه ينمّ عن الجشع ، ويترك الحسرة في نفس الناظر .

# الاقتصاد في الطعام

حثّ النبيّ ﷺ على الاقتصاد في الطعام، وعدم الإسراف فيه؛ لأنّه موجب للابتلاء بكثير من الأمراض.

قَالَ عَلَيْظَةُ : ﴿ مَا زَيِّنَ اللَّهُ رَجُلاً بِزِينَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عَفَافِ بَطْنِهِ ﴿ ٤ ).

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٢: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ربيع الأبرار: ٢: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار: ٢: ٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار: ٢: ٦٧٤.

وقىال عَيَالِيُهُ: « مَنْ قَلَّ طَعامُهُ صَعَّ بَطْنُهُ ، وَصَفا قَلْبُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ طَعامُهُ سَـقُمَ بَـطُنُهُ ، وَقَسا قَلْبُهُ ، (١).

وقال ﷺ: « مَا مَلَأَ أَبَن آدَمَ وَعَاءً شَرَاً مِنْ بَطْنٍ . حَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ طَعْمِهِ مَا أَقَامَ صُلْبَهُ ، أَمَّا إِذَا أَبَى ابْنُ آدَمَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ ، وَثُلُثٌ شَرابٌ ، وَثُلُثٌ نَفَسٌ » (٢) .

# تكريم الشيخ

من الآداب التي حتْ عليها النبيّ عَلَيْهِ تكريم الشيخ ، قال :

« مِنْ إِجْلالِ اللهِ إِجْلالِ ذي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ »(٣).

من الروابط الاجتماعيّة التي أقامها الإسلام تكريم الشيخ الطاعن في السنّ، فإنّ ذلك ينمّ عن الآداب وسموّ الأخلاق التي يريدها الإسلام للمسلمين.

# المجالس أمانة

من الآداب الإسلاميّة أن لا يشيع الرجل حديثاً جرى بينه وبين شخص آخر؛ لأنّه قد يكون ضرر في إشاعته ، وقد أثر عن النبئ عَيَالِيّ :

# \* الْمَجالِسُ أَمانَةٌ $*^{(1)}$ .

ومن الطريف أنّ عبدالملك بن مروان قد انقطع في طريقه عن حرّاسه وحمايته ، فرأى أعرابياً فقال له: « أتعرف عبدالملك ؟ » ، فقال الأعرابي : « جائر بائر » ، فقال له : « ويحك ، أنا عبدالملك » ، وأخذ الرجل في انتقاصه وذمّه ، ولمّا وصلت حمايته قال له الرجل : « يا أمير المؤمنين ، اكتم ما جرى ، فإنّ المجالس أمانة » .

<sup>(</sup>١) و (٢) ربيع الأبرار: ٢: ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الراغب: ٢: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار: ٢: ٣٢٣.

#### المشورة

من تعاليم الإسلام أن يستشير المرء في أموره ، ولا يستبدّ بها خوفاً من أن يقع فيما لا يحمد عقباه .

قال النبيّ عَيَّا الله عَمَا خابَ مَنِ اسْتَخارَ ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشارَ ، وَلَا افْتَقَرَ مَنِ اقْتَصَدَ ، (١).

يا لها من كلمات قد حوت الحكمة وفصل الخطاب، فقد أمر الله تعالى نبيّه عَيَّالله بمشاورة أصحابه؛ لأنّ فيها الخير وإشاعة المودّة بين النّاس، وقد أثر عن الإمام الصادق علي عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها العلميّة هذا القول: « مَنِ اسْتَشارَ لَمْ يُعْدِمْ عِنْدَ الصَّوابِ مادِحاً، وَعِنْدَ الْخَطاعَ عاذِراً».

وقد كان النبيّ عَيَّا يَسْ يَسْ يَسْ المنذر: «يا رسول الله ، هل أمرك الله تعالى بالنزول في ماء منها ، فقال له الحبّاب من المنذر: «يا رسول الله ، هل أمرك الله تعالى بالنزول في هذا المنزل فليس لك أن تتقدّمه وتتأخّره ، فقال عَيَّا الله : «بَلْ هُوَ الرَّأْيُ » ، فقال الله : «بَلْ هُوَ الرَّأْيُ » ، فقال له : «يا رسول الله ، إنّ هذا ليس بمنزل ، فارحل بالنّاس حتّى نأتي أدنى ماء من القوم فتنزله ، ثمّ نبني عليه حوضاً ، فتملأه ماء ، ثمّ تقاتل القوم ، فتشرب ولا يشربون » ، فقال النبيّ عَيَا الله : « لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْي » ، وفعل ما أشار به (٢).

#### الجماعة

من الآداب التي قننها النبي عَلَيْكُ وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم ، وقد أوصى بالاجتماع ونهى عن الفرقة ، وهذه بعض أحاديثه :

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٢: ٧٨٠. نهاية الارب: ٦: ٦٩. المستطرف: ١: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب: ٦: ٧٢ ـ ٧٣.

- ١ قال عَيْظَةُ: ( الجَماعَةُ رَحْمَةٌ وَ الفُرْقَةُ عَذابٌ ) (١).
- ٢ ـ قال عَلَيْكُ : « مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ ماتَ مِيْتَةُ جاهِلِيَّةً ، (٢).
- ٣ قال عَلَيْكُ : « مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْراً خَلَعَ اللهُ رِبْقَةَ الْإِسْلام مِنْ عُنُقِهِ ، (٣).

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أثرت عن النبيّ عَيَّالًا ، وهي تلزم المسلمين بالوحدة والاجتماع ، وتنهى عن الفرقة التي توجب انهيارهم ، وتدمير كلمتهم ، وطمع العدو فيهم .

# الجهاد في سبيل الله تعالى

من أفضل الأعمال وأحبّها عند الله تعالى الجهاد في سبيل الله تعالى لنشر كلمة الحقّ، وإماتة الباطل، وهذه بعض أحاديث النبيّ ﷺ فيه:

١ قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَقْرَبُ العَمَلِ إِلَى اللهِ الْجِهادُ فَــي سَــبيلِ اللهِ وَلَا يُــقارِبُهُ شَــيْءٌ ﴾.
 شَــيْءٌ ﴾ (٤).

٢ - قال عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ أَفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٥).

٣ ـ قال ﷺ: (جاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) (٦).

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٧: ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٨: ٨٧.

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود: ۲: ۲۲٦.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٤: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٦٠٧: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل: ٣: ١٢٤. كنز العمّال: ٤: ٢٩٧. سنن أبي داود: ١: ٥٦٢.

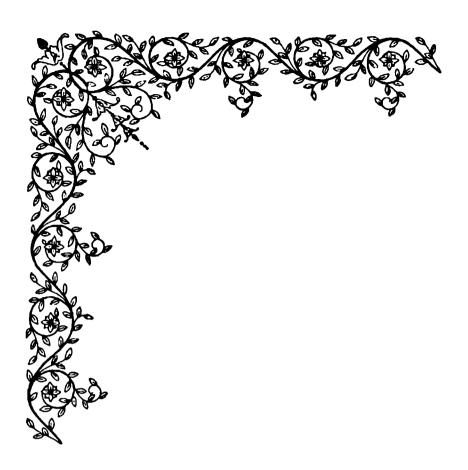

# الكالماكالفظاد

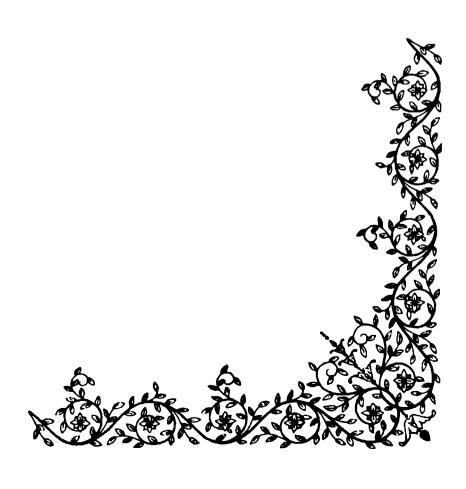

أثرت عن النبيّ عَيَّا لِللهُ كوكبة من الحكم القصار التي هي من ذخائر البيان ، ومن مناجم الأدب والحكمة ، وهي على إيجازها تمثّل روعة البلاغة والفصاحة ، وقد حكت الآداب الإسلاميّة الحافلة بمقوّمات الارتقاء والنهوض ، وهذا عرض لبعضها:

- ﴿ الْبَخِيلُ الْبَذِيُ الْفَاحِشُ ». ﴿ أَبْعَدُكُمْ بِي شَبَهَا الْبَخِيلُ الْبَذِي الْفَاحِشُ ».
  - ﴿ اللَّهُ الْخُصِمُ ». ﴿ أَبْغَضُ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ ».
- ﴿ الله عَفَائِكُمْ » . « البُغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ » .
- ﴿ اللَّهُ الل
  - ﴿ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَبَرُّوكُمْ ».
    - ﴿ مَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». ﴿ اتَّقُوا فَراسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
      - « اجْتَنِبِ الغَضَبَ ».
      - ﴿ مِنْ مِنْ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٌّ ».

﴿ وَ اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ».

﴿ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِن قَلَّ ».

﴿ الْأَعْمالِ إِلَى اللهِ مَنْ أَطْعَمَ مِنْ جُوعٍ ، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ مِنْ جُوعٍ ، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ مَنْ أَ

﴿ اللَّهِ مِفْظُ اللِّسانِ » . أَحَبُّ الْأَعْمالِ إِلَى اللهِ حِفْظُ اللِّسانِ » .

﴿ الْحَدِيثِ إِلَى اَصْدَقْهُ ». ﴿ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اَصْدَقْهُ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطُّعامِ إِلَى اللهِ ما كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَيْنَ فيهِ يَتِيْمٌ مُكَرَّمٌ ». ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَيْنَمٌ مُكَرَّمٌ ».

﴿ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعبادِهِ ، وَأَقْوَمُهُمْ بِحَقِّهِ ، اللَّذِينَ اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعبادِهِ ، وَأَقْوَمُهُمْ بِحَقِّهِ ، اللَّذِينَ يُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ وَفِعالَهُ ».

﴿ احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ ».

﴿ الْمَدَّاحِينَ » . أُحْتُوا التُّرابَ فِي وُجُوه الْمَدّاحينَ » .

﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ النَّاسِ أَكْظَمُهُمْ لِلْغَيْظِ » .

﴿ ٢١ ﴾ «احْفَظْ لِسانَك ».

﴿ ٢٢ ﴿ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » .

﴿ ٢٣ ﴿ وَأَوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتَ ، وَأَقيلُوا الكِرامَ عَثَراتِهِمْ إلَّا في حَدُّ

مِنْ حُدُودِ اللهِ ».

﴿ اللهِ اللهِ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِل لَاهٍ ».

﴿ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرامَتِه ». ﴿ إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرامَتِه ».

﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً صَيَّرَ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْهِ » .

﴿ الله عَبْدِ خَيْراً فَقَهَهُ في الدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيا ، وَرَهَّدَهُ فِي الدُّنْيا ، وَرَهَّدَهُ فِي الدُّنْيا ، وَرَهَّرَهُ عَيُوبَهُ ».

﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهلِ بَيتٍ خَيراً أَدْخَلَ عَلَيْهِم الرِّفْقَ ».

﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَفَافَ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ اللهُ عِلَيْهِمْ بابَ الْخِيانَةِ ».

٣٠ الشَّيْطانُ ». وإذا اسْتَشاطَ السُّلْطانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطانُ ».

﴿ ٣١ ﴿ وَإِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدأُ بِنَفْسِه وَأَهْلِ بَيْتِه ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ اللهَ مُحْسِنِينَ ».

﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لَا يُبالِي مَا قَالَ ، أَوْ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيٍّ الْمُ لَبَغِيِّ أَوْ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيٍّ أَنْ مَا قَيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيٍّ أَوْ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيً أَنْ مَا قَالَ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيٍّ أَنْ مَا قَالَ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيً أَنْ مَا قَالَ مَا قِيلَ فِيهِ فَاإِنَّهُ لَبَغِيً إِنَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حَدِي ٣٥ عَيْهِ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الْبَلاءِ فَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ » .

﴿ إِذَا سَادَ الْقَوْمَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَذَلَّهُمْ ، وَأَكْرِمَ الْمَوْمِ الْخَلْمُ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ ، فَلْيُنْتَظَر الْبَلَاءُ ».

﴿ ٣٧ ﴾ « إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً فَلْيُتْقِنْهُ ».

﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ».

﴿ فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُما ». ﴿ إِذَا كَانَ اثْنَانِ بِتَنَاجَيانِ فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُما ».

اِذَاكَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيارَكُمْ ، وَأَغْنِياؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ شُمَحَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ شُورِىٰ بَيْنَكُمْ ، فَظَهْرُ الأرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِها. وَإِذَا كَانَتْ شُورِىٰ بَيْنَكُمْ ، فَظَهْرُ الأرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِها . وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ أَشْرَارَكُمْ ، وَأَعْنِياؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ أُمْرَاؤُكُمْ أَشْرَارَكُمْ ، وَأَعْنِياؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَاءِكُمْ ، فَبَطْنُ الأرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِها ».

﴿ لِهِ اللَّهُ ﴿ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَا يَكُفْيِكَ فَلَا تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ ».

﴿ وَعَنْ عَبْدِ حَتَّىٰ يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعِ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْناهُ، وَعَنْ شَبابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَعَمَّا اكْتَسَبَهُ مِنْ أَبْلَاهُ، وَعَمَّا اكْتَسَبَهُ مِنْ أَبْلَاهُ، وَعَمَّا اكْتَسَبَهُ مِنْ أَبْلَاهُ الْبَيْتِ».

﴿ اللهِ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جارِيَةٍ ، أَوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أَوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ مَا تَطْلُبُ».

« أَذَلُّ النَّاسِ مَنْ أَهانَ النَّاسَ ». ﴿ أَذَلُّ النَّاسَ ».

﴿ اللهِ اللهُ الل

﴿ اَرْبُعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ فِي نُورِ اللهِ الْأَعْظَمِ: مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ قَالَ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَ خَيْراً مُصِيبَةٌ قَالَ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَ خَيْراً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَمَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِيئَةً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ».

هُ اللهِ ال

- ﴿ وَالْعَدَاوَةُ ، وَالنَّارُ » ﴿ أَرْبَعَةٌ قَلِيْلُهَا كَثِيْرٌ : الفَقْرُ ، وَالوَجَعُ ، وَالْعَدَاوَةُ ، وَالنَّارُ » .
- ﴿ ٥١ ﴾ « ارْحَمُوا عزيزاً ذَلَّ ، وَغَنِيّاً افْتَقَرَ ، وَعالِماً ضاعَ بَيْنَ جُهّالٍ ».
- ﴿ وَازْهَدْ فِيمَا فِي النَّاسُ ». وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسُ ». يُحِبُّكَ النَّاسُ ».
- ﴿ هِ هِ هِ هِ هِ اسْتَعينُوا عَلَىٰ أُمُورِكُمْ بِالْكِتْمانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ». ﴿ السَّتَعَينُوا عَلَىٰ اللهِ عَلَى الزُّناةِ ».
- ﴿ هُومَ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيامَةِ مَنْ يُرِي النَّاسَ أَنَّ فيهِ خَـيْرَاً وَ لَا خَيرَ فيهِ ».
  - ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ عذاباً يَوْمَ القِيامَةِ عالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلمُهُ ».

﴿ هِ اللَّهُ الْأَشْقِياءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنيا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ ». ﴿ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّلَّا لَلَّا لَلَّا اللَّلَّا لَا لَلْمُؤْلُولُ الللّو

﴿ وَمُونِهُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ لِغَيْرِكَ تُرْزَقُها في نَفْسِكَ ». ﴿ وَقُهَا فِي نَفْسِكَ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي تَعيشُوا في أكنافِهِمْ، وَلَا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ».

حَرِي مِن الْمُعْتِبِرُوا الصَّاحِبِ بالصَّاحِبِ ».

﴿ مَا كُرهَ لِنَفْسِه » وَكَرِهَ لَهُمْ مَنْ رَضِيَ لِلنَّاسِ مَا يَرْضَىٰ لِنَفْسِه ، وَكَرِهَ لَهُمْ مَا كَرهَ لِنَفْسِه ».

﴿ عَدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ ». ﴿ مُعْبَيْكَ ».

مَا عُطِ السَّائِلَ وَلَوْجاءَكَ عَلَىٰ فَرَسٍ ، وَأَعْطُوا الْأَجِيْرَ حَقَّهُ قَبْلَ وَلَوْجاءَكَ عَلَىٰ فَرَسٍ ، وَأَعْطُوا الْأَجِيْرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ».

حَرِّ اللهِ اللهُ النَّاسِ فِي الدُّنْيا خَطَراً مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلدُّنْيا عِنْدَهُ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلدُّنْيا عِنْدَهُ حَرَّا اللهُ الل

﴿ مِهِ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ مُداراةً لِلنَّاسِ ». ﴿ أَعْقَلُ النَّاسِ اللَّهُمُ مُداراةً لِلنَّاسِ

ه إِنَّما الأعمالُ بِالنِّيَاتِ وَالخَواتيمِ». ﴿إِنَّمَا الأَعمالُ بِالنِّيَاتِ وَالخَواتيمِ».

« الأعمالُ بِالنِّيَّةِ ». « الأعمالُ بِالنِّيَّةِ

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَخْذُ الْأَميرِ الْهَدِيَّةَ سُحْتٌ ، وَقَبُولُ القاضِي الرَّشْوَةَ كُفْرٌ ».

﴿ الله النَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَعِظْ بِتَغَيْرِ الدُّنْيا مِن حالٍ إِلَىٰ حالٍ ». ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْضِ أَسِيراً ». ﴿ وَالْمَالُ اللَّهُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْضِ أَسِيراً ».

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْفُنُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ ، وَصَلَوْا وَصَلَوْا وَصَلُوا بِهِ ﴿ وَصَلَوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ».

 $\sqrt{\frac{9}{2}}$  « أَفْضَلُ الْأَصْحابِ مَنْ إِذَا ذَكَرْتَ أَعَانَكَ ، وَإِذَا نَسِيْتَ ذَكَرَكَ » .  $\sqrt{\frac{9}{2}}$  « أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ » .

﴿ وَاللَّهُ الْأَعمالِ أَنْ تُدْخِلَ عَلَىٰ أَخيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً، وَ اللَّهُ وَمِنْ سُرُوراً، وَاللَّهُ وَيُناً».

ا أُفْضَلُ الْإِيمانِ الصَّبْرُ وَالسَّماحَةُ ». ﴿ أَفْضَلُ الْإِيمانِ الصَّبْرُ وَالسَّماحَةُ ».

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَفْضَلُ الْجِهادِ مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهِمَّ بِظُلْمٍ أَحَدٍ ».

« أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ تَكْرِمَةُ الْجُلَساءِ».

﴿ الْبَيْنِ » . ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ » .

﴿ الْمُسْلِمُ عِلْماً ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْماً ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ عِلْماً ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ».

﴿ ٨٢﴾ ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ حِفْظُ اللِّسانِ ».

﴿ اللَّهُ مَا الْعَمَلِ النَّيَّةُ الصَّادِقَةُ ». ﴿ أَفْضَلُ الْعَمَلِ النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ ».

الفضل الفضائل الفضائل أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ».

﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ ، وَزَهِدَ عَنْ غُنْيَةٍ ،

الجنوالناني

« أَفْضَلُ جِهادِ أُمَّتِي انْتِظارُ الْفَرَجِ».

﴿ ٨٧ ﴾ « أَفْضَلُكُمْ إِيماناً أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقاً ».

﴿ الْعَدْبُ » ﴿ أَفَةُ الْحَدِيثِ الْكِذْبُ » .

﴿ ٨٩ ﴿ الْنَبَلُوا الْكَرامَةَ ، وَأَفْضَلُ الْكَرامَةِ الطِّيبُ: أَخَفُّهُ حَمْلاً ، وَأَطْيَبُهُ ريحاً ».

﴿ وَآداكُمْ مِنِّي غَداً فِي الْمَوْقِفِ أَصْدَقُكُمْ لِلْحَدِيثِ، وَآداكُمْ لِلْحَدِيثِ، وَآداكُمْ لِلْمَانَةِ، وَأَوْفاكُمْ بِالْعَهْدِ، وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقاً، وَأَقْرَبُكُمْ مِنَ لِلْأَمَانَةِ، وَأَوْفاكُمْ بِالْعَهْدِ، وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقاً، وَأَقْرَبُكُمْ مِنَ النَّاسِ».

هِ أَقَلُّ النَّاسِ راحَةُ الْبَخيلُ ».

هِ اللهِ هِ اللهِ «أَقَلُّ النَّاسِ لَذَّةُ الْحَسُودُ».

﴿ هَا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ أَخٌ يُـوثَقُ بِهِ، أَوْ دِرْهَمٌ مِنْ حَلَالٍ ». حَلَالٍ ».

عَثراتِهِمْ ». ﴿ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَناةِ عَثراتِهِمْ ».

﴿ وَهِ اللَّهِ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ ».

﴿ وَعَقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعَقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوالِدَيْنِ،

النَّهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيامَةِ». ﴿ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً في اللُّنْيا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيامَةِ». ﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ قِيمَةً أَكْثَرَهُمْ عِلْماً ».

هِ أَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ ». ﴿ أَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ ».

﴿ اللهِ ﴿ أَكْرِمُوا أَوْلادَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا آدابَهُمْ ».

﴿ اللهُمُ اللهُ المُعَلَماءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَثْبِياءِ ، فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَرَسُولَهُ » .

﴿ الْحَدَّ أَحَدُكُمْ فَلَا الْحَدَّةِ: إذا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا الْحَدَّةِ: إذا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَخُوْا يَكُمْ بِالْجَنَّةِ: إذا حَدَّثُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَخُوْا يَخُوْا فَلَا يَخُوْدُ عَصَّوْا أَبْدِيَكُمْ ، وَإذا انْتُمِن فَلَا يَخُوْدُ عَصَّوْا أَبْدِيَكُمْ ، وَاحْفَظُوْا فَرُوجَكُمْ ».

﴿ الْأَكْلُ في السُّوقِ دَنَاءَةً ».

﴿ اللَّهُ السَّيْطانَ » ﴿ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطانَ » .

﴿ ١٠٧ ﴿ الْبَسْ جَديداً ، وَعِشْ حَميداً ».

﴿ ١٠٨ ﴾ « الْتَمِسُوا الْجارَ قَبْلَ شِرَى الدّارِ ، وَالرَّفيقَ قَبْلَ الطَّريقِ » .

﴿ الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ ، وَالْخِيانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ » .

﴿ اللَّهِ ﴿ المُّوتُ بِمُداراةِ النَّاسِ كَما أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِ الرِّسالَةِ ».

﴿ اللَّهُ الْأَمَلُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ لِأُمَّتِي. لَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمٌّ وَلَداً، وَلَداً، وَلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمٌّ وَلَداً، وَلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمٌّ وَلَداً،

﴿ اللهِ الْمَعْرُوفَ وَحَبَّبِ إِليْهِ اللهِ مَنْ حَبَّبَ إِليْهِ الْمَعْرُوفَ وَحَبَّبَ إِليْهِ

فِعالَهُ ».

﴿ الْمَمْلَكَةِ ، وَلَـٰكِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ ما أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ ، وَالْمالِكُ لِما مَلَّكَهُمْ الْمَمْلَكَةِ ، وَلَـٰكِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ ما أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ ، وَالْمالِكُ لِما مَلَّكَهُمْ إِلَاهُ ، فَإِنَّ الْعِبادَ إِنِ ائْتَمَرُوا بِطَاعَةِ اللهِ لَمْ يَكُنْ مِنْها مانِعٌ ، وَلَا عَنْها صادِّ، فَإِنَّ الْعِبادَ إِنِ ائْتَمَرُوا بِطَاعَةِ اللهِ لَمْ يَكُنْ مِنْها مانِعٌ ، وَلَا عَنْها صادِّ، وَإِنْ عَمِلُوا بِمَعْصِيَتِهِ فَشَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلَ ؛ وَلَيْسَ مَنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ فَعَلَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَأَتَاهُ الَّذِي فَعَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ كَالَهُ اللهِ يَعْمَلُوا بِمَعْصِيَتِهِ فَسَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَيْءٍ فَعَلَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَأَتَاهُ الَّذِي فَعَلَهُ كَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَهُ كَاللهُ عَلَى اللهِ المَالمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُ الْكِذْبَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصِّدْقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصِّدُقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصَّدِقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصَّدِقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصَّدُقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصَّدِقَ في الصَّلَاحِ ، وَأَبْغَضَ الصَّلَاحِ ، وَأَبْغُضَ الصَّلَادِ » .

﴿ إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَواضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ».

﴿ إِنَّ اللهَ جَبَلَ قُلُوبَ عِبادِهِ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْها ، وَبُغْضِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْها ، وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْها ».

﴿ ١٢٥ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يَهْتِكَ سِتْرَ عَبْدٍ فيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ». ﴿ اللهُ لَيَدْرَءُ بالصَّدَقَةِ سَبْعِينَ مِيْتَةً مِنَ السُّوءِ ».

﴿ اِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يُباهِى بِالشَّابِّ الْعابِدِ المَلَائِكَةَ ، يَقُولُ ٱنْظُرُوا إِلَى عَبْدِى تَرَكَ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجَلِى ».

« إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ ».

﴿ إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهُفَانِ ». ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُفَانِ ».

﴿ إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الْأَمْرِ كُلِّه ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تَعالَىٰ يُحِبُّ مِنْ عِبادِهِ الْغَيُورَ ».

﴿ الله عَالَىٰ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَنِهُ وَلَيْ وَلَنِكُوا لَنِكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي لَنَاتُكُمْ وَلِي لَنَاتُكُمْ وَلِي لَنِهُ وَلَنْ لَكُونُ وَلَنِهُ وَلِي لَنِهُ وَلِي لَنَاتُكُمْ وَلَنِكُمْ وَلِي لَا لَنِهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي لَا لِي لَنِهُ وَلِي لَا لِنَالِقُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَنَاتُكُمْ لِنِنَا لَنَا لَا لَنَا لَا لَنْ لَا لَنَا لَا لَنْ لَا لَنَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَنَا لَا لَا لَنْ لَا لَا لَنَا لَا لَا لَنَالَالَالُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لَا لَنَا لَا لَا لَنَا لَا لَنْ لِلْلِّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَنَالِهُ لَا لَاللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّ

﴿ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الشَّيْخَ الزّانِي ، وَالْغَنِيَّ الظَّلُومَ ، وَالْفَقِيرَ الْمُخْتَالَ ، وَالْفَقِيرَ الْمُخْتَالَ ، وَالْفَقِيرَ الْمُخْتَالَ ، وَالْفَقِيرَ الْمُخْتَالَ ، وَالْفَقِيرَ الْمُخْتِطُ أَجْرَ الْمُغْطِي الْمَنَانِ ، وَيَهْقُتُ الْبَذِيخَ الْمَغْطِي الْمَنَانِ ، وَيَهْقُتُ الْبَذِيخَ الْجَرِيَّ الْكَذَّابَ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ يَحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدِهِ أَنْ يُرِىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ وَيُبْغِضُ اللهُوْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُتَحابِّينَ في اللهِ في ظِلِّ العَرْشِ ».

﴿ اللَّهُ مِنْ يَأْخُذُ بِأَدَبِ اللهِ ، إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ اتَّسَعَ ، وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ أَمْسَكَ ». عَنْهُ أَمْسَكَ ».

﴿ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ وَأَنَّ الفَرْجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ

﴿ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ ». ﴿ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ ». ﴿ إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِسْلامِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ».

مِنْ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطانِ ».

﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ النَّتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ».

«إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمانِ».

﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُوفُونَ الْمُطيبُونَ ». ﴿ إِنَّ خِيارَ عِبادِ اللهِ الْمُوفُونَ الْمُطيبُونَ ».

﴿ اللَّهُ الْجَنَّةِ داراً يُقالُ لَها دارُ الفَرَحِ لَا يَدْخُلُها إِلَّا مَنْ فَرَّحَ لَا يَدْخُلُها إِلَّا مَنْ فَرَّحَ

﴿ اللهِ عَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا سِوَى الزَّكاةِ ». ﴿ إِن فِي الْمَالِ حَقّاً سِوَى الزَّكاةِ ».

﴿ ١٤٦ ﴾ « إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمُوالِكُمْ وَلَكِنْ سَعُوهُمْ بِأَخْلاقِكُمْ ». 
﴿ ١٤٧ ﴾ « إِنَّ هَـٰذِهِ القُلُوبَ تَصْدَءُكُما يَصْدَءُ الْحَديدُ ». قيلَ : فَما جَلاءُها ؟ 
قالَ : « ذِكْرُ الْمَوْتِ ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ».

﴿ اِنَّ للهِ عِباداً خَلَقَهُمْ لِحَوائِجِ النَّاسِ ». اللَّاسِ ».

﴿ اللهِ اللهِ عَبِهِ اللهِ عَبِهِ اللهِ عَبِهِ اللهِ عَبِهِ النَّاسِ ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ بِحَوائِجِ النَّاسِ ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ

في حَوائِجِهِمْ أُولَـٰئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ». ﴿إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ اُمَّتِي ثَلَاثًا: شُحَّا مُطَاعاً، وَهَوىً مُتَّبَعاً، وَإِماماً ضِالاً».

﴿ ١٥١ ﴾ « إِنَّما بَقِيَ مِنَ الدُّنْيا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ ».

﴿ اللَّهُ اللهُ ». ﴿ إِنَّمَا يُدْرَكُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ ال

﴿ ١٥٣ ﴾ « إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْماً ـ وَرُوِي حِكْمَةً ـ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيانِ سِحْراً » .

﴿ اللهِ الْحَتَابَةَ ، وَأَنْ يُحْسِنَ الْوَلَدِ عَلَىٰ والِدِه: أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ ، وَأَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ ، وَأَنْ يُزوِّجَهُ إذا بَلَغَ ».

﴿ ١٥٥ ﴾ ﴿ إِنَّ مِنْ مُوْجِباتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلَ السَّلامِ ، وَحُسْنَ الْكَلَامِ ». ﴿ اَوْ ثَقُ سِلاحِ إِبْلِيسَ النِّساءُ ».

اَوْصانِي رَبِّي بِنِسْع: أَوْصانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنىٰ ، وَأَنْ وَأَنْ وَالْغِنىٰ ، وَأَفْضِدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنىٰ ، وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَمَنْطِقِي ذِكْراً ، وَنَظَرِي عِبَراً ».

وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِى فِكْراً ، وَمَنْطِقِي ذِكْراً ، وَنَظَرِي عِبَراً ».

﴿ ١٥٨ ﴾ « أُوصيك أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ وَالرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ وَعَمِلَ الصَّالِحِ مِنْ وَعَمِلَ الصَّالِحِ مِنْ وَعَمِلَ السَّالِحِ مِنْ اللهِ عَمْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَي اللهِ عَمْ اللللهِ عَمْ الللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَ

﴿ أُوصِيكُمْ بِالْجارِ ».

﴿ اللَّهُ الْحَسَنُ » . ﴿ أُوَّلُ مَا يُوزَنُ فِي الْمِيزَانِ الخُلُقُ الْحَسَنُ » .

﴿ اللَّهُمْ فِي النَّارِ ». ﴿ أَهْلُ الْجَوْرِ وَأَعْوانُهُمْ فِي النَّارِ ».

﴿ اِيّاكُمْ وَالطَّمَعَ ، فَإِنَّهُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ ».

﴿ الله عَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِّينِ ، فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ في الدِّين » .

﴿ اِیّاکُمْ وَ تَخَشُّعَ النِّفَاقِ ، وَهُوَ أَنْ یُرَى الْجَسَلُخاشِعاً وَ الْقَلْبُ لَیْسَ الْجَسَلُخاشِعاً وَ الْقَلْبُ لَیْسَ الْجَسَلُخاشِع ».

الْحَسْناءُ في مَنْبَتِ سُوءٍ». قيل : وَما خَضْراءُ الدِّمَنِ ؟ قالَ : « المَرْأَةُ الدِّمَنِ ؟ قالَ : « المَرْأَةُ الْحَسْناءُ في مَنْبَتِ سُوءٍ ».

﴿ اِیّاكَ وَخَصْلَتَیْنِ: الضَّجَرَ، وَالكَسَلَ، فَإِنَّكَ إِن ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَيْ مَا لَكُونَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَيْ حَقِّ، وَإِن كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًاً ».

﴿ ﴿ اِیّاكَ وَقَرِیْنَ السُّوْءِ فَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ ».

﴿ اِیّاكَ وَكُلَّ آمِرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ ».

﴿ الْأَيْدِي ثَلَاثَةً: سائِلَةً، وَمُنْفِقَةً، وَمُسْكَةً، وَخَيْرُ الْأَيْدِي الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ».

﴿ ١٧٠ ﴾ « أَيُّما راعٍ لَمْ يَرْحَمْ رَعِيَّتَهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». ﴿ الْإِيمانُ بِالْقَدَرِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ».

﴿ الْإِيمانُ نِصْفَانِ؛ نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ، وَنِصْفٌ فِي الشَّكْرِ». وَنِصْفٌ فِي الشُّكْرِ». وَمِاجاءَكُمْ عَنِي يُوافِقُ كِتابَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَماجاءَكُمْ عَنِي يُوافِقُ كِتابَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَماجاءَكُمْ يُوافِقُ كِتابَ اللهِ فَلَمْ أَقُلْهُ». يُخالِفُ كِتابَ اللهِ فَلَمْ أَقُلْهُ».

الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَة ». ﴿ المَّدَقَة ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

« الْبَطانَةُ تُقْسِي الْقَلْبَ ». « الْبَطانَةُ تُقْسِي الْقَلْبَ ».

﴿ الصَّلَاةِ » . ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْعَبْدِ وَابَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » .

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ ١٧٩ ﴿ التَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةَ ».

﴿ التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللهِ شُكْرٌ ، وَ تَرْكُهُ كُفْرٌ ، وَمَنْ لَا يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرِ اللهَ ، وَالجَماعَةُ لَا يَشْكُرِ النّاسَ لَا يَشْكُرِ اللهَ ، وَالجَماعَةُ خَيْرٌ ، وَ الْفُرْقَةُ عَذابٌ ».

﴿ الْمَوْتُ » . « تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ » .

﴿ الشَّرِّ صَدَقَةٌ ». ﴿ تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ ».

﴿ الْغِلُّ عَنْ قُلُوبِكُمْ ». «تَصافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ عَنْ قُلُوبِكُمْ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ » .

﴿ اللهِ اله

﴿ اللَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هُمّه أَفْشَى اللهُ ضَيعَتَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتِ هُمّه أَفْشَى اللهُ ضَيعَتَهُ ، وَجَعَلَ فَيْنَاهُ في قَلْبِه ». الآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمّه جَمَعَ اللهُ تَعالَى أَمرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبِه ».

﴿ اللهِ اللهِ عَنْكُرُوا في آلاءِ اللهِ ، وَلَا تَفَكَّرُوا في اللهِ ».

﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ وَا فِي خَلْقِ اللهِ ، وَلَا تَفَكُّرُوا فِي اللهِ فَتَهْلِكُوا ».

﴿ ١٨٩ ﴿ مَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ ، وَتَواضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ ، وَلَا يَعَلَّمُونَهُ ، وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء ».

﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْكِلْمِلْمُلْمِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْمُلْمُلْمُلْكِمُلْكِلْمُلْمُلْمُلِ

﴿ اللَّهُ مِنْ أَبُوابِ الْبِرِّ: سَخاءُ النَّفْسِ ، وَطيبُ الْكَلَامِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ ». عَلَى الْأَذَىٰ ».

﴿ الْحَدِيثُ ١٩٢ ﴿ الْأَنْذَالِ ، وَالْحَدِيثُ الْقَلْبَ: الْجُلُوسُ مَعَ الْأَنْذَالِ ، وَالْحَدِيثُ مَعَ الْأَنْذَالِ ، وَالْحَدِيثُ مَعَ النَّسَاءِ ، وَالْجُلُوسُ مَعَ الْأَغْنِياءِ ».

﴿ اللَّهُ الل

﴿ ١٩٤ ﴿ جَاهِدُوا أَهُواءَكُمْ تَمْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ ».

هِ ١٩٥ هِ اللهُ اللهِ عَداً أَهْلُ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ في الدُّنيا».

﴿ ١٩٦ ﴾ «الْجَماعَةُ رَحمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ عَذابٌ ».

﴿ ١٩٧﴾ «جَمالُ الْمَرْءِ فَصاحَةُ لِسانِهِ ».

﴿ الْجَمالُ في الرَّجُلِ اللِّسانُ ». ﴿ الْجَمالُ في الرَّجُلِ اللِّسانُ ».

﴿ ١٩٩ ﴾ «الْجَمالُ فِي اللَّسانِ ».

﴿ مِنَ النَّاسِ يُعْمِي وَيُصِمُّ ». ﴿ حُبُّ الثَّنَاءِ مِنَ النَّاسِ يُعْمِي وَيُصِمُّ ».

﴿ حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ ».

« الْحَرْبُ خُدْعَةُ ».

﴿ الْحُرُماتُ الَّتِي تَلْزَمُ كُلَّ مُؤْمِنٍ رِعايتُها وَالْوَفاءُ بِها: حُرْمَةُ الطَّعام». الدِّينِ ، وَحُرْمَةُ الْأَدَبِ ، وَحُرْمَةُ الطَّعام».

﴿ مِنْ اللهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ » .

﴿ مِنْ الْبِشْرِ يُذْهِبُ بِالسَّخِيْمَةِ ». حُسْنُ الْبِشْرِ يُذْهِبُ بِالسَّخِيْمَةِ ».

﴿ مَسْنُ الْخُلُقِ يَبْلُغُ بِصاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». فَقِيلَ لَهُ: مَا أَفْضَلُ ما أَعْطِيَ الْعَبْدُ؟ قالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ».

« حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبادَةِ ».

« إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمانِ » .

﴿ مَسْنُ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ ».

﴿ اللَّهُ الل

﴿ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ في كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابِهِ ، وَمَا صَرَّمَ اللهُ في كِتَابِهِ ، وَمَا صَنْهُ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عُفِيَ عَنْهُ ».

﴿ الْحَمْدُ عَلَى النَّعْمَةِ أَمَانٌ لِزَوالِها ». «الْحَمْدُ عَلَى النَّعْمَةِ أَمَانٌ لِزَوالِها ».

﴿ الْحَياءُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ ، وَحَياءُ حُمْقٍ ، فَحَياءُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ ، وَحَياءُ حُمْقٍ ، فَحَياءُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ ، وَحَياءُ الْحُمْقِ الْجَهْلُ ».

﴿ ﴿ الْحَياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ». ﴿ الْحَياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ».

﴿ ٢١٦ ﴿ وَالْحَياءُ مِنَ الْإِيمانِ ».

﴿ ٢١٧ ﴾ «الحَياءُ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ».

﴿ مِنْكُ وَوْجَتَكَ صَدَقَةً ». ﴿ خِدْمَتُكَ زَوْجَتَكَ صَدَقَةً ».

﴿ كُلُّ حِكْمَةٍ ، وَالْوَرَعُ سَيِّدُ الْعَمَلِ ». وَالْوَرَعُ سَيِّدُ الْعَمَلِ ».

﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿ حَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُما مِنَ البِرِّ شَيْءٌ: الْإِيمانُ بِاللهِ ، وَالنَّفْعُ لِعِبادِ اللهِ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ خَلَّتَانِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِما مَفْتُونٌ: الصِّحَّةُ وَالْفَراغُ ».

﴿ ٢٢٣ ﴾ « الخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيالُ اللهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيالِه ».

﴿ ٢٢٤ ﴾ «خِيارُ الْمُؤْمِنِينَ الْقانِعُ ، وَشِرارُهُمُ الطَّامِعُ ».

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ ، وَزادَ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَزادَ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَزادَ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَزَادَ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَزَادَ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ،

«الْخِيانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ».

﴿ الْبِرِّ الصَّدَقَةُ ». ﴿ خَيْرُ أَبُوابِ الْبِرِّ الصَّدَقَةُ ».

« خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُها ».

﴿ ﴿ اللَّهُ ا

﴿ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ كُرِ الْخَفِيُّ ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ ما يَكْفي ».

﴿ ﴿ ﴿ خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما أَبْقَتْ غِنى ، وَالْيَدُ الْعُلْيا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ ،

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلِ أَنْ تُفارِقَ الدُّنْيا وَلِسانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ». ﴿ خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعامِلِ إِذَا نَصَحَ ».

﴿ الْمَجالِسِ أَوْسَعُها ». ﴿ خَيْرُ الْمَجالِسِ أَوْسَعُها ».

﴿ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ». ﴿ خَيْرُ النَّاسِ ».

﴿ النَّاسِ مَنْ طالَ عُمْرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طالَ عُمْرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طالَ عُمْرُهُ ، وَساءَ عَمَلُهُ ».

﴿ ٢٣٧ ﴾ «خَيْرُ دينِكُمُ الْوَرَعُ ».

﴿ ٢٣٩ ﴿ الْخَيْرُ كَثِيْرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِ قَلِيْلٌ » .

﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَنْ مُ كُمْ لأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَنْ مُ لأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَنْ مُ لَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ ».

﴿ ٢٤١ ﴾ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسائِه وَلِبَناتِه ».

﴿ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَمَلَكُهُ مَنْ أَعَانَهُ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَمَلَكَهَا ».

﴿ ٢٤٣ ﴾ « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرانَ وَعَلَّمَهُ ».

﴿ ٢٤٤ ﴿ وَلَدٌ صَالِحٌ مَا يُخَلُّفُ الْإِنْسَانُ بَعْدَهُ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَـدْعُو لَـهُ،

## وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُها ، وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ ».

﴿ النِّساءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ». ﴿ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّساءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ».

﴿ ٢٤٦ ﴿ خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ مُعْطِيهِ ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ فاعِلُهُ ».

﴿ كَنْ مُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صِداقاً ». ﴿ خَيْرُهُنَّ مِداقاً ».

﴿ ٢٤٨ ﴿ وَعُ قيلَ وَقالَ ، وَ كَثْرَةَ السُّؤالِ ، وَإِضاعَةَ الْمالِ » .

﴿ وَعُما يُريبُكَ إِلَى ما لَا يُرِيبُكَ ، فَانِّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لَا يُرِيبُكَ ، فَانَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلْهِ ».

﴿ الدُّنْيادُولُ ، فَماكانَ لَكَ أَتاكَ عَلىٰ ضَعْفِكَ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكَ أَتاكَ عَلىٰ ضَعْفِكَ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكَ أَتاكَ عَلىٰ ضَعْفِكَ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكُ أَتاكَ عَلَىٰ ضَعْفِكُ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكُ أَتاكَ عَلَىٰ ضَعْفِكُ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكُ أَتَاكَ عَلَىٰ ضَعْفِكُ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ لَكُ أَتَاكَ عَلَىٰ ضَعْفِكَ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَىٰ ضَعْفِكَ ، وَماكانَ مِنْها عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ لَكُ أَتَاكُ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ عَلَيْكُ مِ

﴿ ٢٥٧ ﴿ الدُّنْيا سِجْنُ المُؤْمِنِ ، وَجَنَّةُ الْكافِرِ » .

وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». ﴿ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ».

« الدِّينُ النَّصيحَةُ ».

﴿ مِنْ اللهِ شِفاءُ الْقُلُوبِ ». ﴿ كُرُ اللهِ شِفاءُ الْقُلُوبِ ».

﴿ رَأْسُ الدِّينِ الْوَرَعُ ». ﴿ رَأْسُ الدِّينِ الْوَرَعُ ».

﴿ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ، وَاصْطِناعُ الْمَعْرُوفِ إِلَى كُلِّ بَرِّوفاجِرِ».

﴿ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمانِ بِاللهِ الْحَياءُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ». ﴿ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمانِ بِاللهِ الْحَياءُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ». ﴿ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقيهٍ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ».

الله رُبَّ شَهْوَةِ ساعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَويلاً».

﴿ رُبَّ عابِدٍ جاهِلٍ ، وَرُبَّ عالِمٍ فاجِرٍ ، فَأَحذَرُوا الْجُهّالَ مِنَ الْعُلَماء ». الْعِبادِ ، وَالْفُجّارَ مِنَ الْعُلَماء ».

﴿ ٢٦٢ ﴾ « رَحِمَ اللهُ امْرَءاً أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِه ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِه ». ﴿ ٢٦٣ ﴾ ﴿ رَحِمَ اللهُ والِداً أَعانَ وَلَدَهُ عَلَىٰ بِرِّه ».

﴿ رَحِمَ اللهُ عَبْداً قالَ خَيْراً فَغَنِمَ ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ ». ﴿ رَحِمَ اللهُ عَيْناً سَهِرَتْ في ﴿ ٢٦٤ ﴿ وَرَحِمَ اللهُ عَيْناً سَهِرَتْ في ﴿ ٢٦٥ ﴾ ﴿ رَحِمَ اللهُ عَيْناً سَهِرَتْ في

﴿ رَضَا الرَّبِّ في رِضَا الْوالِدِ ، وَسُخْطُ الرَّبِّ في سُخْطِ الْوالِدِ ». وَسُخْطُ الرَّبِّ في سُخْطِ الْوالِدِ ». ﴿ رَضَا الرَّبِّ في رِضَا الْوالِدَيْنِ ، وَسُخْطُهُ في سُخْطِهِما ». ﴿ رَضَا الرَّبُ في رِضَا الْوالِدَيْنِ ، وَسُخْطُهُ في سُخْطِهِما ». ﴿ الرِّضَاعُ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ ».

﴿ ٢٦٩ ﴾ « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأُ ، وَالنِّسْيانُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ». ﴿ رَوِّحُوا الْقُلُوبَ ساعَةً بِساعَةٍ ».

﴿ اللَّهُ الل

﴿ ٢٧٢ ﴾ و الزُّهْدُ في الدُّنْيا يُريحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فيها تُتَّعِبُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فيها تُتَّعِبُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ ، وَالْبَدَنَ ».

﴿ الزَّهَادَةُ في اللَّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا يَكُونَ بِمَا في يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ وَلَا بِمَا في يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا في يَدِ اللهِ ، وَأَنْ تَكُونَ في ثَوابِ الْمُصيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِمَا في يَدِ اللهِ ، وَأَنْ تَكُونَ في ثَوابِ الْمُصيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ

٧٧٤ ه زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ».

﴿ اللهِ اللهُ الل

﴿ ٢٧٦ ﴾ «سابُ الْمَوْتَىٰ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ ».

﴿ السّاعي عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ، وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصّائِمِ النَّهارِ».

﴿ الله الله الله الله الله على الإمارة ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْكُمْ حَسْرَةً ونَدامَةً ، وَبِئْسَتِ الْفاطِمَةُ ». فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ ، وَبِئْسَتِ الْفاطِمَةُ ».

﴿ مَنْفَهُ ». «سَخافَةٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ ضَيْفَهُ ».

﴿ مَا الْمُؤْمِنِ » . « سُرْعَةُ الْمَشْيِ يَذْهَبْ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ » .

﴿ السَّلْطَانُ الْعَادِلُ ظِلَّ اللهِ في الْأَرْضِ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَداً لَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَداً لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ ٢٨٢ ﴾ « السُّلْطانُ الْعادِلُ ظِلَّ اللهِ في الْأَرْضِ فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَهَانَهُ اللهُ ».

﴿ السَّلْطانُ الْعادِلُ ظِلَّ اللهِ في الْأَرْضِ ؛ يَأْوي إِليْهِ الضَّعيفُ ، وَبِهِ النَّامِ الْمَظْلُومُ ».

﴿ مَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعافِيَةَ ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ ».

﴿ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ». « سَلُوا اللهَ عِلْماً نافِعاً ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ».

الْكِلِيْبَاكُ لَقِيْضِياكُ .....اللَّهُ مِنْ الْكِلِيْبَاكُ لَقِيْضِياكُ ....اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿ السَّماحُ رِباحٌ ، وَالْعُسْرُ شُؤْمٌ ».

﴿ مَهُ الْخُلُقِ شُومٌ ». « سُوءُ الْخُلُقِ شُومٌ ».

مَرِي ٢٨٨ عَلَى «سَيِّدُ الْقَوْمِ خادِمُهُمْ ، وَساقيهِمُ آخِرُهُمْ شَراباً».

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ شَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ اللَّهُ مِنْ شَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ مِنْ شَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ مَن سَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ مَنْ شَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ مَنْ شَيْخٍ بَحْيلٍ عَابِدٍ مَا لَكُلُقٍ ».

وَ السَّبابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ». «الشَّبابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ».

﴿ ﴿ اللَّهُ الْأُمُورِ مُحْلَثَاتُهَا ، وَشَرُّ الْعَمَىٰ عَمَى الْقَلْبِ ، وَشَرُّ الْعِذْرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْت ، وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَشَرُّ الْمَأْكَلِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْت ، وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَشَرُّ الْمَأْكَلِ أَكُلُ مَالِ الْيَتِيم ، وَشَرُّ الْمَكَاسِب كَسْبُ الرِّبا ».

﴿ مَارُّ النَّاسِ الْمُضَيِّقُ عَلَىٰ أَهْلِه ». ﴿ مَارُّ النَّاسِ الْمُضَيِّقُ عَلَىٰ أَهْلِه ».

﴿ ٢٩٣ ﴾ « شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَبْغُضُ النَّاسَ وَيَبْغُضُونَهُ ».

« الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ». « الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ ».

﴿ الشَّيْخُ شَابٌ في حُبِّ اثْنَتَيْنِ: في حُبِّ طُولِ الْحَياةِ ، وَكَثْرَةِ الْعَياةِ ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ ».

﴿ ٢٩٦ ﴾ «الصّائِمُ فِي عِبادَةٍ وَإِنْ كَانَ نائِماً عَلَىٰ فِراشِهِ ما لَـمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً ».

﴿ ٢٩٧ ﴾ «الصِدْقُ طُمَأْنينَةٌ ، وَالكِذْبُ رِيبَةٌ ».

﴿ ٢٩٨ ﴾ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ».

﴿ ٢٩٩ ﴿ وَالصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بِابِأً مِنَ السُّوءِ ».

﴿ وَلَوْ الْحَقَّ وَلَوْ مِنْ قَطَعَكَ ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى عَلَىٰ نَفْسِكَ ».

﴿ ٣٠١﴾ « صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ». وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ». ﴿ ٣٠٢ ﴾ « صِلُوا أَرْحامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَام ».

﴿ ٣٠٣ ﴾ « صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في الْعُمْرِ ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُعطْفِئُ غَضَبَ الْعُمْرِ ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُعطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ ».

﴿ ٣٠٤ ﴾ « صِنْفاذِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلُحا صَلُحَ النَّاسُ ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ الْسَدَ النَّاسُ : الْعُلَماءُ وَالْأُمَراءُ » .

﴿ وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ». ﴿ صَوْتَانِ يُبْغِضُهُمَا اللهُ: إِعْوَالٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ». ﴿ وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ». ﴿ وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ». ﴿ وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ».

« الطّاعِمُ الشّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصّائِم الصّابِرِ».

﴿ ٣٠٨ ﴿ هُمُ السَّخيِّ دُواءٌ ، وَطَعامُ الشَّحيحِ داءٌ ».

حَرِيْ ٣٠٩ الطَّمَعُ يُذْهِبُ الْحِكْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَماء».

﴿ ﴿ طُوبِيٰ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ فَحَسُنَ مُنْقَلَبُهُ إِذْ رَضِى عَنْهُ وَسِاءَ عَمَلُهُ فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ رَبُّهُ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَمْلُهُ فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَمْلُهُ فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَمَلُهُ فَسَاء مُنْقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَمْلُهُ وَبُهُ ».

﴿ ٣١٧ ﴾ و طُوبىٰ لِمَنْ مَلَكَ لِسانَهُ ، وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطَيئَتِه ». ﴿ ٣١٢ ﴾ و الظَّلَمَةُ وَأَعْوانُهُمْ في النّارِ ».

«الْعِبادَةُ سَبْعَةُ أَجْزاءٍ؛ أَفْضَلُها طَلَبُ الْحَلَالِ».

﴿ عَجَباً لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللهُ عَلَيْهِ قَضاءً إِلَّاكَانَ خَيْراً لَهُ ، سَرَّهُ أَوْ سَرَّهُ أَوْ سَاءَهُ ، إِنِ ابْتَلَاهُ كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ، وَإِنْ أَعْطاهُ وَأَكْرَمَهُ كَانَ قَدْ حَبَاهُ ».

«العَدْلُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْأُمَراءِ أَحْسَنُ ،السَّخاءُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْأُمْراءِ أَحْسَنُ ،السَّخاءُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْعُلَماءِ أَحْسَنُ ،الْوَرَعُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْعُلَماءِ أَحْسَنُ ،الْوَرَعُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْفُقَراءِ أَحْسَنُ ،التَّوْبَةُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في الْفُقراءِ أَحْسَنُ ،التَّوْبَةُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في النَّساء أَحْسَنُ ،الْحَياءُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في النِّساء أَحْسَنُ ،الْحَياءُ حَسَنٌ وَلَكِنْ في النِّساء أَحْسَنُ ».

«عَدْلُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ».

﴿ عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ ، وَاهْدِ لِمَنْ لَا يَهْدِي لَكَ » . وَاهْدِ لِمَنْ لَا يَهْدِي لَكَ » .

حَدِّهُ الْمُؤْمِنِ كَأَخْذٍ بِالْيَدِ».

﴿ الْعِدَةُ دَيْنٌ ، وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ ! وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ ! وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ ».

﴿ ﴿ ٢٦ ﴾ « عَرامَةُ الصَّبِيِّ في صِغَرِهِ زِيادَةٌ في عَقْلِهِ في كِبَرِهِ ».

﴿ ٣٢١ ﴿ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، وَأَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَأَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَأَحْبِبْ مَا أَعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٍّ بِه ».

حَدِيْدً النِّساءِ». (الْعَفافُ زينَةُ النِّساءِ».

﴿ ٣٢٣ ﴿ عَفْوُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوبِكَ ».

﴿ عَلَامَةُ رِضَى اللهِ عَنْ خَلْقِهِ رَخْصُ أَسْعارِهِمُ ، وَعَدْلُ سُلْطَانِهِمُ . وَعَدْلُ سُلْطَانِهِمُ . وَعَلَامُ أَسْعارِهِمْ » . وَعَلَامُ أَسْعارِهِمْ » .

﴿ الْعِلْمُ وَالْمَالُ يَسْتُرانِ كُلَّ عَيْبٍ ، وَالجَهْلُ وَالْفَقْرُ يَكْشِفانِ كُلَّ عَيْبٍ ، وَالجَهْلُ وَالْفَقْرُ يَكْشِفانِ كُلَّ عَيْبٍ ».

﴿ الله عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ ، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ ». ﴿ وَإِيَّاكَ وَالْفُحْشَ ».

﴿ عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمّا في أَيْدِي النَّاسِ ، وَإِيّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الحاضِرُ».

﴿ عَلَيْكُمْ بِالْصِّدْقِ فَإِنَّهُ بابٌ مِنَ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَإِيّاكُمْ وَالْكِذْبَ وَالْكِذْبَ وَالْكِذْبَ فَإِنَّهُ بابٌ مِنْ أَبُوابِ النّار ».

﴿ عَمَى الْقَلْبِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدىٰ ». ﴿ عَمَى الْقَلْبِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدىٰ ».

﴿ عَريبتانِ كَلِمَةُ حِكْمَةٍ مِنْ سَفيهٍ فَاقْبَلُوها ، وَ كَلِمَةُ سَيِّئَةٍ مِنْ حَكيمٍ فَاقْبَلُوها ، وَ كَلِمَةُ سَيِّئَةٍ مِنْ حَكيمٍ فَاغْفِرُوها ».

﴿ ٣٣١ ﴾ « الْغِلُّ وَالْحَسُدُ يَأْكُلانِ الْحَسَناتِ كَمَا تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ».

«الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخاكَ بِما يَكْرَهُ».

﴿ الْأَخِرَةِ » . ﴿ فُضُوحُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ » .

﴿ وَكُرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ». ﴿ وَكُرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ».

﴿ الْقُرآنُ هُوَ الدُّواءُ » . ﴿ الْقُرآنُ هُوَ الدُّواءُ » .

﴿ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرّاً » . ﴿ قُلِ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرّاً » .

﴿ وَالْأَملِ ». وَالْأَملِ الشَّيْخِ شاب على حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبُّ الْعَيْشِ وَالْأَملِ ». ﴿ وَلَّهُ الْعِيالِ أَحَدُ الْيَسارَيْنِ ».

« الْقَناعَةُ مالٌ لَا يَنْفَدُ » . « الْقَناعَةُ مالٌ لَا يَنْفَدُ

٣٤٠ ﴿ قُوا بِأَمْوالِكُمْ عَنْ أَعْراضِكُمْ ».

﴿ ٣٤١ ﴾ « قُولُوا خَيْراً تَغْنَمُوا ، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا » .

﴿ ٣٤٧ ﴿ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ ».

«الْكاسِبُ مِنْ يَدِهِ خَليلُ اللهِ».

﴿ عَنْدَ اللهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ جُوعٍ ، وَالنَّوْمُ مَنْ غَير سَهَرٍ ، وَالنَّوْمُ مَنْ غَير سَهَرٍ ، وَالنَّوْمُ مَنْ غَير سَهَرٍ ، وَالضَّحْكُ مِنْ غَيْر عَجَبِ ».

« كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُميتُ الْقَلْبَ ». « كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُميتُ الْقَلْبَ ».

«الْكِذْبُ كُلُّهُ إِثْمٌ إِلَّا مَا نَفَعَ بِهِ مُسْلِمٌ».

حَدِّ ٣٤٧ ﴾ « الْكَرَمُ التَّقُوىٰ ، وَالشَّرَفُ التَّواضُعُ ، وَالْيَقِينُ الْغِنىٰ ».

﴿ عَفْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ ». وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ ».

﴿ ٣٤٩ ﴿ كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدامَةُ ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَا تَى اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ».

هُ رِهِ اللَّهُ عَلَى بِالدَّهْرِ واعِظاً وَبِالْمَوْتِ مُفَرِّقاً ».

﴿ ٣٥١ ﴾ « كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ ».

﴿ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ عِلْماً أَنْ يَخْشَى اللهَ ، وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُعْجَبَ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُعْجَبَ بِنَفْسِه ».

وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ فِقْهَا إِذَا عَبَدَ اللهَ، وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا عَبَدَ اللهَ، وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا

أُعْجِبَ بِرَأْيِه ».

﴿ وَكُفَىٰ بِالْمَوْتِ وَاعِظاً ، وَكَفَىٰ بِالنَّقَىٰ غِنَى ، وَكَفَىٰ بِالْعِبادَةِ شُغْلاً ، وَكَفَىٰ بِالْعِبادَةِ شُغْلاً ، وَكَفَىٰ بِالْقِيامَةِ مَوْئِلاً وَبِاللهِ مُجازِياً ».

﴿ وَهِ ٣٥٥ ﴿ كُلُّ خُلَّةٍ يُطْبَعُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيانَةَ وَالْكِذْبَ ».

﴿ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَن يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ ماتَ مُشْرِكاً أَوْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُؤْمِناً مُؤْمِناً مُثَعمِّداً ».

﴿ ٣٥٧ ﴾ «كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ إِلَّا صَاحِبَ التَّواضُعِ ».

﴿ ٣٥٨ ﴿ كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ ».

﴿ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

هِ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

﴿ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ ﴿ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَنَعْتَهُ إِلَىٰ غَنيِّ أَوْ فَقيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

﴿ كُلُّ مُؤْذٍ في النّار ». كُلُّ مُؤْذٍ في النّار ».

« الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ». « الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ».

رَكُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلِ يَوْماً لَا يَسْتَكُمِلُهُ ، وَمُنْتَظِرٍ غَداً لَا يَبْلُغُهُ ». وَمُنْتَظِرٍ غَداً لَا يَبْلُغُهُ ». وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعاجِزُ مَنْ اتْبَعَ مِلْ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعاجِزُ مَنْ اتْبَعَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعاجِزُ مَنْ اتْبَعَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ هَواها ، وَتَمَنّىٰ عَلَى اللهِ الْأَمانِيّ ».

﴿ ٣٦٦ ﴾ « لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لَمِنْ لَا عَهْدَ لَهُ ». ﴿ ٣٦٦ ﴾ « لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدابَرُوا ، وَ كُونُوا

الكِلِيْرَاكُ لَقِيضِيانُ .....اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرًا عُنَالِكُ لَقِيضِيانُ .....اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عِبادَ اللهِ إِخْـوانـاً ، وَلَا تَكُـونُوا عَـيّابينَ ، وَلَا مَـدّاحـينَ ، وَلَا مَـدّاحـينَ ، وَلَا طَعّانينَ ».

﴿ اللهِ عَلَى أَحَدٍ سِتْراً » . ﴿ لَا تَخْرِقَنَّ عَلَى أَحَدٍ سِتْراً » .

حَدِّ ٣٦٩ ﴾ « لَا تَرُدُّوا السّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ».

عَلَيْ ٢٧٠ عَهِ « لَا تَسُبُّوا الْأَمْواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا ».

﴿ الْأَمْواتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْياءَ » . ﴿ لَا تَسُبُّوا الْأَمْواتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْياءَ » .

﴿ ٣٧٢ ﴾ « لَا تُظْهِرِ الشَّماتَةَ لِأَخِيكَ فَيُعافِيهِ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ ».

﴿ الله الله عَنْهُ الله عَنْدَ غَيْرِ أَهْلِها فَتَظْلِمُوها ، وَلَا تَمْنَعُوْها أَهْلَها فَتَظْلِمُوها ، وَلَا تَمْنَعُوْها أَهْلَها فَتَظْلِمُوهُمْ ».

﴿ اللهِ عَهُ اللهِ عَهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

﴿ وَلا تَنَبِّعُوا عَوراتِهِمْ ». ﴿ لَا تَغْتابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِّعُوا عَوراتِهِمْ ».

﴿ عِنْ الْغَضَبُ فَإِنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةً » . ﴿ لَا تَغْضَبُ مَفْسَدَةً » .

﴿ ٣٧٧﴾ ﴿ لَا تُكْثِرُ هَمَّكَ ما قُدِّرَ يَكُنْ وَما تُرْزَقْ يَأْتِك ».

﴿ اللهِ عَمَارِ أَخَاكَ ، وَلَا تُمازِحُهُ ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ ». وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ ».

﴿ اللهِ عَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَكْسُوهُ ». ﴿ لَا تَكْسُوهُ ».

« لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ ».

﴿ ٣٨١ ﴾ « لَا خَيرَ لَكَ في صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرِيْ لَكَ ما يَرِيْ لِنَفْسِهِ ».

﴿ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ». ﴿ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ».

٣٨٤ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ ٣٨٥ ﴿ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبيرِ ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُق ». وَلَا خَسَبَ كَحُسْنِ

﴿ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتِّىٰ يَدَعَ ما لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَتَّقِينَ حَتِّىٰ يَدَعَ ما لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَتَّقِينَ حَتِّىٰ يَدَعَ ما لَا بَأْسُ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ الْبَأْسُ ».

﴿ ٣٨٧ ﴾ « لَا يَزالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ في تُهْمَةِ مَنْ هُو بَرِيءٌ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ في تُهْمَةِ مَنْ هُو بَرِيءٌ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ وَالْمَسْرُوقِ ».

﴿ ٣٨٨ ﴾ « لَا يَشْبَعُ عالِمٌ مِنْ عِلْمِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ ».

﴿ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا

﴿ اللهِ عَنَ اللهُ الرّاشيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُما ».

﴿ ٣٩٢﴾ « لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَينَ الْوالِدَةِ ووَلَدِها ، وَبَينَ الْأَخِ وَأَخيهِ ».

« لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءُ الْخُلُقِ».

« لِكُلِّ شَيْءٍ عِمادٌ وَعِمادُ هَـٰذَا الدّينِ الْفِقْهُ ».

﴿ وَلِلْكَسْلانِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَتُوانىٰ حَتّى يُفَرِّطَ ، وَيُفَرِّطُ حَتّى يُفَرِّطُ حَتّى يُفَرِّطُ حَتّى يأْثُمَ ». يُضَيِّعَ ، وَيُضَيِّعُ حَتّى يأْثُمَ ».

﴿ ٣٩٦ ﴿ اللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهِ ».

الْكِلِيْرَانُ الْقِصِيِّ الْحُرِينِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

﴿ ٣٩٧﴾ ﴿ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَىٰ بَيْنَ اثنَيْنِ لِيُصْلِحَ ».

﴿ ٣٩٨ ﴾ « لَوْ بَعَىٰ جَبَلٌ عَلَىٰ جَبَلٍ لَدَكَّ اللهُ الْباغيَ مِنْهُما ».

﴿ هِ هِ هِ هِ هِ اللهِ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثيراً ».

﴿ اللَّهُ الل

﴿ ٤٠١ ﴾ « لَوْلَا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ».

﴿ لَوْلَا أَنَّ الْمَاضِي فَرَطُ الْبَاقِي ، وَأَنَّ الْآخِرَ لَاحِقٌ بِالْأَوَّلِ ، لَحَزَنًا عَيْنُهُ » ، وَقَالَ عَيَّلَهُ : « تَدْمَعُ الْعَيْنُ ، عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَمَعَتْ عَيْنُهُ » ، وَقَالَ عَيَّلَهُ : « تَدْمَعُ الْعَيْنُ ، وَلَا نَفُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ ، وَإِنَّا بِكَ وَيَالَ عَيْنُ اللَّهُ مَا يَرْضَى الرَّبُ ، وَإِنَّا بِكَ وَيَالَ عَيْنُ ، وَإِنَّا بِكَ وَيَالَ عَيْنُ اللَّهُ مَا يَرْضَى الرَّبُ ، وَإِنَّا بِكَ وَلَا نَفُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ ، وَإِنَّا بِكَ وَالْمَا يَرْضَى الرَّبُ ، وَإِنَّا بِكَ يَعْدُونُونَ » .

﴿ وَلَوْ اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْساً مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقائِكَ وَتَرْضَىٰ بِعَطائِكَ ». بِقَضائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطائِكَ ».

﴿ لَهُ أَنِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمانٌ لَا يُبالِي المَرْءُ بِما أَخَذَ المالَ أَمِنْ حَرام ».

﴿ وَعَلَى اللهِ عَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَى اللهَ وَمَا في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَكُمْ وَعُهِمِ مُزْعَةُ لَكُم ».

﴿ لَيَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ بِهِا عَلَىٰ ظَهْرِهِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ».

﴿ ١٠٧﴾ ﴿ لَيْسَ الغِنىٰ عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ وَلٰكِنَّ الغِنىٰ غِنَى النَّفْسِ ».

﴿ اللَّهُ الل

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكِذْبَ ». ﴿ إِنَّ النَّاسِ وَلَوْ تَعْنِي الكِذْبَ ».

﴿ اللهِ الل

﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَنْ عَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ ما كَرَهُ ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْرُوفِ الكَبيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَرْحَمِ الصَّغيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ».

﴿ اللهِ عَبْدُ عَبْداً شِهِ إِلَّا أَكْرَمَهُ رَبُّهُ».

﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَبْداً رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْها بِنُصْحِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ اللهِ وَدَاءَهَا إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ » .

﴿ اللهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَلَا أَذَلَّ اللهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَلَا أَذَلَّ اللهُ بِحِلْمٍ قَطُّ ».

﴿ الله عَلَم عَنْ رَدى ، وَلَا اسْتَقَامَ دينُهُ حَتىٰ يَسْتَقيمَ عَقْلُهُ ». يَرُدُّهُ عَنْ رَدى ، وَلَا اسْتَقَامَ دينُهُ حَتىٰ يَسْتَقيمَ عَقْلُهُ ».

﴿ ١٩٤ ﴾ «ما أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخاً لِسِنّهِ إِلّا قَيْضَ اللهُ عِنْدَ سِنّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ ». ﴿ ٤١٩ ﴿ وَإِنَّ نَبِيً وَلَا عَنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيً ﴿ وَلَا تَعْرَأُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيً ﴿ وَلَا تَعْرَا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيً لَا لَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ». الله داوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ».

﴿ الْمُسْلِمُ الْأَحْيِهِ هَدِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ حِكْمَةٍ عِكْمَةٍ مِكْمَةٍ عِكْمَةٍ عِكْمَةٍ

يَزِيدُهُ اللهُ بِها هُدئ أَوْ يَرُدُّهُ بِها عَنْ رَدئ ».

﴿ وَعِفَافٍ في الدُّنْيَا ، وَعِفَافٍ في الدُّنْيَا وَاللهُ اللهُ الل

﴿ وَهُمْ عَلَى اللهِ اللهُ الْقَحْطَ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا بِتَمَرُّدِهِمُ عَلَى اللهِ ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَلَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَانَهُ مِنْ إِلَّا وَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْأَوْلُولُولُولُ إِلَّا وَانَهُ ، وَلَا كُولُولُ الْأَلُولُ وَلَا كُولُولُولُ إِلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

﴿ ٢٦٤ ﴾ «عالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ ».

﴿ اللهِ مِنْ إِمامٍ إِنْ قَالَ صَدَقَ ، وَإِنْ حَكَمَ عَنْدَ اللهِ مِنْ إِمامٍ إِنْ قَالَ صَدَقَ ، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ » .

﴿ الْحَقِّ ١٢٨ ﴿ مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ ».

﴿ وَهِ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ إِشْبَاعِ كَبِدٍ جَائِعٍ ».

﴿ اللَّهُ عَرَفَ قَدْرَهُ ». ﴿ مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ ».

﴿ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ يُحَرِّكُهَا الرِّيحُ فَتَقُومُ مَرَّةً وَتَقَعُ أُخْرَىٰ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأُرُزَةِ لَا تَزالُ قائِمَةً حَتَىٰ تَنْفَعِرَ ».

﴿ وَالْمُجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَةِ اللهِ ».

﴿ الْمُحْسِنُ الْمَذْمُومُ مَرْحُومٌ ».

﴿ مُداراةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ ». مُداراةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ ».

﴿ وَمَنِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ الضَّجَرُ رَحَلَتْ عَنْهُ الرَّاحَةُ ».

﴿ ٢٣٧ ﴾ « مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي ».

﴿ ١٣٨ ﴾ « مَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ في طاعَةِ اللهِ فَهُوَ أَعَزُّ مِمَّنْ تَعَزَّزَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ». ﴿ ١٣٨ ﴾ « مَنْ أَحَبَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النّاسِ فَلْيَكُنْ بِما في يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ أَحَبَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النّاسِ فَلْيَكُنْ بِما في يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْ مَدْه ».

﴿ اللهُ فَي زُمْرَتِهِمْ ». ﴿ مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حَشَرَهُ اللهُ فَي زُمْرَتِهِمْ ».

﴿ اللهِ ».

﴿ لِهِ اللهِ عَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللهَ ».

﴿ اللهِ عَلَىٰ مَحَبَّةَ اللهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرُوفاً فَكَافُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَثْنُوه فَإِنَّ الثَّنَاءَ ﴿ يَكُولُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللللللللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّل

﴿ وَمِن اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ كُلَّ شَيْءٍ ». ﴿ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ كُلَّ شَيْءٍ ».

﴿ يَكُمُ اللَّهُ خَيْراً فَلْيُرَ عَلَيْهِ ». ﴿ مَنْ آتَاهُ اللهُ خَيْراً فَلْيُرَ عَلَيْهِ ».

﴿ اللهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُهُ ». ﴿ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُهُ ».

﴿ اللهُ الل

﴿ وَمَنِ ابْتَلِيَ بِالْقَضاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ في لَحْظِهِ وَمَجْلِسِهِ».

حَمْرِي النَّاسِ » . هَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَىٰ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ » .

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ سَبَّ أَباهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ ».

﴿ مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ ». ﴿ مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ ».

﴿ ١٥٣ ﴿ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيانَةُ في النَّارِ ».

﴿ وَاعْطاءُ مَنْ حَرَمَنا » ﴿ مُرُوءَتُنا أَهْلِ الْبَيْتِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنا ، وَإِعْطاءُ مَنْ حَرَمَنا ».

﴿ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ أُمَّتِي وَهِمَّتُهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمُ عَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمُ عَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَا فِلَيْسَ مِنَا فَلَيْسَ مِنَا فَا فَلَيْسَ مِنَا فَلَيْسَ مِنَا فَلَيْسَ مِنَا فَلَيْسَ مِنَا فَالْمَا فَالْمَالَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنَا فَاللَّهُ مِنْ أَقَرَا إِللللَّهُ مِنَا أَقُرَا إِلَاللَّهُ مِنْ أَقَوْمَ فِي فَيْرُ اللهِ فَلْسَالِهِ فَاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَا فَيْسَ مِنْ أَقَرَا إِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنَا فَلَالُ مَا لَيْنِ فَلْ فَلْسَالِهِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِينَ فَلْمُوا فَالْمُؤْمِنِيْسَ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِيْسَ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِيْسَ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُومِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَاللّهِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْم

﴿ وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْزِعَ ». ﴿ وَمَنْ أَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ ».

﴿ مَنْ اعْتَزَّ بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ اللهُ ».

﴿ وَمَنْ أَعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أَعْطِيَ الْإِسْتِغْفارَ لَمْ يُحْرَمِ النِّيادَةَ ، وَمَنْ أَعْطِي الشَّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيادَةَ ، وَمَنْ أَعْطِي الشَّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيادَةَ ، وَمَنْ أَعْطِي الشَّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيادَةَ ، وَمَنْ أَعْطِي الشَّعْبَ الدَّعاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإجابَةَ ».

﴿ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطايا اللِّسانُ الْكَذُوبُ ». « مِنْ أَعْظَمِ الْخَطايا اللِّسانُ الْكَذُوبُ ».

﴿ ٤٦١ ﴾ « مَنِ اقْتَرَبَ أَبُوابَ السَّلَاطينَ افْتَتَنَ » .

﴿ لَكُلُ مَا يَشْتَهِي ، وَلَبِسَ مَا يَشْتَهِي ، وَلَبِسَ مَا يَشْتَهِي ، وَرَكِبَ مَا يَشْتَهِي ، وَلَمِي مَا يَشْتَهِي ، وَرَكِبَ مَا يَشْتَهِي مَا يَشْتُهِي اللهُ إِلَيْهِ حَتّى يَنْزَعَ أَوْ يَتُرُكَ ».

﴿ وَمِنَ الْبِرِّ أَن تَصِلَ صَدِيقَ أَبيك ».

﴿ عَلَى النَّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ الْوَجْهِ ». ﴿ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَىَ النَّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ الْوَجْهِ ».

﴿ وَمَنْ أَلْقَىٰ جِلْبابَ الْحَياءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ ». ﴿ وَمَنْ أَلْقَىٰ جِلْبابَ الْحَياءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ ».

﴿ وَمَنْ بَدأً بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجيبُوهُ ». ﴿ وَمَنْ بَدأً بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجيبُوهُ ».

﴿ وَمَنْ بَلَغَ حَدّاً في غَيْرِ حَقٌّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ ». ﴿ وَمِنَ الْمُعْتَدِينَ ».

﴿ وَمَنْ عَجَّلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ عَجَّلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ ». ﴿ وَمَنْ عَجَّلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ ».

﴿ مَنْ تَأَنَّىٰ أَدْرَكَ مَا تَمَنَّى ». ﴿ مَنْ تَأَنَّىٰ أَدْرَكَ مَا تَمَنَّى ».

﴿ يَكُمُ اللَّهُ مِنْ تَشَبُّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

﴿ ٤٧١ ﴾ « مَنْ تَعَوَّدَ كَثْرَةَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ قَسا قَلْبُهُ ».

﴿ مَنْ تَفَاقَرَ افْتَقَرَ ». ﴿ مَنْ تَفَاقَرَ افْتَقَرَ ».

﴿ مِنْ تَمامِ التَّحِيَّةِ الْأَخَذُ بِالْيَدِ » . ﴿ مِنْ تَمامِ التَّحِيَّةِ الْأَخَذُ بِالْيَدِ » .

﴿ مَنْ جَادَلَ في خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَمْ يَزَلُ في سَخَطِ الله حَنِّىٰ يَرَالُ في سَخَطِ الله حَنِّىٰ يَرَالُ في سَخَطِ الله حَنِّىٰ يَرُالُ في سَخَطِ الله حَنِّىٰ يَرُالُ في سَخَطِ الله حَنِّىٰ يَارُنُ

﴿ الْخَيْرَ كُلَّهُ ». « مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ».

﴿ وَمَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». ﴿ وَمَنْ خَافَ النَّارِ ».

﴿ اللهِ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه ». ﴿ وَاعِلِه ». ﴿ وَاعِلِه ».

﴿ لِهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ». ﴿ مَنْ رَدًّ عَنَ عِرْضِ أَخيهِ رَدًّ اللهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ».

﴿ مَنْ رَفِقَ بِأُمَّتِي رَفِقَ اللهُ بِهِ ». ﴿ مَنْ رَفِقَ اللهُ بِهِ ».

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ مَنْ رَمَىٰ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَفَتلِهِ ».

﴿ اللَّهُ اللهُ ا

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ أَخِيهِ سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنيا وَالْآخِرَةِ ».

﴿ وَالْمَرْءِ: الْمَسْكَنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكِ ، وَالْمَرْكَبُ الْمَسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْمَرْءِ ، وَالْمَرْكَبُ الْمَرْءِ ، وَالْمَرْكَبُ الْمَسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْمَسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْءِ ، وَالْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْءِ ، وَالْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمُسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْعِ الْمَالِحُ الْمُسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمُسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمَرْعِ الْمُسْكِنُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْعِ الْمُسْكِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْكِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْكِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْكِنُ اللَّهُ اللّ

٤٨٤ ﴾ « مَنْ ضَرَبَ بِسَوطٍ ظُلْماً أَقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ».

﴿ ١٨٥ ﴾ « مَنْ ضَمَّ يَتِيماً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّىٰ يُغْنِيهِ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

﴿ وَمَنْ طَلَبَ رِضَىٰ مَخْلُوقٍ بِسَخَطِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مَنْ طَلَبَ رِضَىٰ مَخْلُوقٍ بِسَخَطِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ دَالِكَ الْمَخْلُوقَ ».

﴿ ٤٨٧ ﴾ « مَنْ عَزّىٰ مُصاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ».

﴿ كُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْعُسْرَةِ ».

﴿ اللهِ عَالَبَ اللهَ غَلَبَهُ ، وَمَنْ خَادَعَ اللهَ خَدَعَهُ ». ﴿ وَمَنْ خَادَعَ اللهَ خَدَعَهُ ».

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزْهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَىٰ يُغْلَقُ عَنْهُ ».

﴿ ١٩٢﴾ ﴿ مَنْ قَطَعَ رَحِماً أَوْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمينٍ فَاجِرَةٍ رَأَىٰ وَبِالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ رَأَىٰ وَبِالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ رَأَىٰ وَبِالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ رَأَىٰ وَبِالَهُ قَبْلَ أَنْ

﴿ وَمَنْ كَثُرَ طَعْمُهُ سَعَّ بَدَنُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ طَعْمُهُ سَقَّمَ بَدَنُهُ ، وَقَسا فَيْهُ سَقَّمَ بَدَنُهُ ، وَقَسا فَلْبُهُ ».

﴿ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ ».

﴿ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ ».

﴿ ٢٩٦ ﴾ « مَنْ كَتَمَ عِلْماً عَنْ أَهْلِهِ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِجاماً مِنْ نارٍ ».

﴿ ١٩٧ ﴾ « مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ سَقُمَ بَدَنُهُ ، وَمَنْ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ الْمَعْ فَا خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ ساءَ خُلُقُهُ عَذَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

﴿ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّءُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

﴿ ١٩٩ ﴾ ﴿ مَنْ كَفَّ لِسانَهُ عَنْ أَعْراضِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ». ﴿ وَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ ﴿ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ اللهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيةٍ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْصِيةٍ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيةٍ اللهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلِهُ ».

« مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ يَضُرُّهُ جَهْلُهُ».

﴿ مَنْ مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ فَقَدْ أَجْرَمَ ».

٥٠٣ هُمَّ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَرَكَهُ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً».

« مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ ».

هُ ١٠٥ هُمُنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِه في الدُّنيا».

﴿ وَمَنْ يَعْفُ اللهُ عَنْهُ ﴾ « مَنْ يَغْفِرْ يَغْفِرِ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهُ عَنْهُ ».

﴿ وَمَالُهُ ، وَمَالُهُ ، وَدَمُهُ ». ﴿ الْمُؤْمِنُ حَرامٌ كُلُّهُ: عِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ، وَدَمُهُ ».

﴿ ١٨ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنُ غُرٌّ كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ ».

﴿ وَهِ هِ الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ ».

﴿ ١٠٥ ﴾ « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعْضاً ».

المكلِبُاكَ القِضِ الْحَرِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ ١١٥ ﴾ «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، أَخو الْمُؤْمِنِ ؛ يَحُوطُهُ مِنْ وَرائِه ». ﴿ ١٨ ﴾ «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ ودِمائِهِمْ ». ﴿ ١٨ ﴾ «الْمُؤْمِنُ مَنْفَعَةٌ ؛ إِنْ ماشَيْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شاوَرْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شاوَرْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شارَرْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شارَرْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شارَرْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شارَكْتَهُ نَفَعَكَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَنْفَعَةٌ ».

النَّاسُ أَشْبَهُ بِزَمانِهِمْ ». ﴿ النَّاسُ أَشْبَهُ بِزَمانِهِمْ ».

هِ ١٥ هِ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » .

ه النَّدَمُ تَوْبَةً».

« النظافة مِنَ الْإِيمانِ ». « النظافة مِنَ الْإِيمانِ ».

الله عبادة الله عبادة » « نظر الولد إلى والديه حُبّاً لهما عبادة » .

هِ إِنْ عُمَ الشَّفِيعُ القُرْآنُ لِصاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».

«نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمام الْحاجَةِ».

﴿ اللهِ النَّغِمَ الْعَوْنُ عَلَىٰ تَقْوَى اللهِ الْغِنىٰ ».

﴿ الْعَلَىٰ اللهِ الْمَالُ » . ﴿ يَعْمَ الْعَوْنُ عَلَىٰ تَقْوَى اللهِ الْمالُ » .

﴿ مِنْعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ».

﴿ وَنِعْمَ الْهَدِيَّةُ الْكَلِمَةُ مِنْ كَلَامِ الْحِكْمَةِ ». ﴿ وَنِعْمَ الْهَدِيَّةُ الْكَلِمَةُ مِنْ كَلَامِ الْحِكْمَةِ

هُ مِنْ صَلَاةٍ عَلَىٰ جَهلٍ». وَنُومٌ عَلَىٰ عِلم خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَىٰ جَهلٍ».

مِنْ اللَّهُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صاحِبَها الْجَنَّةَ ».

﴿ وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ غَضَبَ فَحَلَمَ ».

مَرِي « الوَرعُ سَيِّدُ العَمَلُ ».

﴿ ﴿ وَزِنَ حِبْرُ الْعُلَماءِ بِدَمِ الشُّهَداءِ فَرَجَحَ عليهِ ».

هِ الْوَلَدُ مِنْ رَبْحانِ الْجَنَّةِ».

﴿ وَيْلٌ لِمَنِ اسْتَطَالَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فَانْتَقَصَ حَقَّهُ ».

﴿ وَقَدِمَ عَلَىٰ رَبِّه بِشَرِّ». ﴿ الْوَيْلُ لِمَنْ تَرَكَ عِيالَهُ بِخَيْرٍ ، وَقَدِمَ عَلَىٰ رَبِّه بِشَرِّ».

﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ، فَمَنْ أَهْدِيَ إِليْهِ شَيْءٌ فَلْيَقْبَلْهُ ».

« الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ ». « الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ ».

﴿ وَهُمُ النَّاسِ فَمَانٌ يَكُونُ النَّاسُ فِيهِ فِتَاباً ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِنْباً ﴿ وَمُنْ لَمْ يَكُنْ ذِنْباً وَمُونَ النَّاسُ فِيهِ فِتَاباً ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِنْباً ﴿ وَمُنْ لَمْ يَكُنْ ذِنْباً ﴾ .

﴿ ٣٦٥ ﴾ « الْيَدُ الْعُلْيا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » . ﴿ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » . ﴿ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ » . ﴿ وَهِ وَابْدَأُ لِمِنْ تَعُولُ » . ﴿ وَهِ وَابْدَأُ اللهِ عَلَى الجَماعَةِ » .

« الْيَمِينُ الْكاذِبَةُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ » .

ويهذه الكلمات الرائعة التي أثرت عن النبيّ عَلَيْلُهُ نطوي حديثنا عن كلماته القصار التي شملت جميع قضايا الحياة ، وقد اقتبسناها من نهج الفصاحة تأليف الشيخ الفاضل غلام حسين المجيدي دون مصادرها تجنّباً للإطالة . ومن الجدير بالذكر أن الكلمات التي ذكرنا مصادرها لم نقتبسها من الكتاب المذكور .

والله تعالى وليّ التوفيق



واقعة بكترا

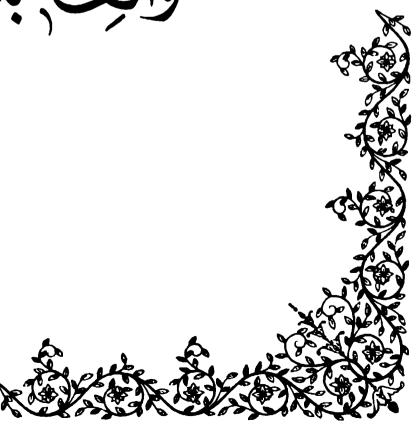

احتلّت واقعة بدر مركزاً مهمّاً في تاريخ الإسلام، فقد فتح الله تعالى بها الفتح الممين، والنصر الحاسم لعبده ورسوله محمّد عَمَا الله وأعزّ دينه، وأذلّ أعداءه، وقهر خصومه الذين انطوت أفكارهم على الجهل والغطرسة والأنانية.

لقد كانت واقعة بدر بداية لارتفاع راية الإسلام وفتوحاته ، واندحار معالم الجاهليّة ، ونعرض لبعض فصولها:

### تجارة أبي سفيان

أمّا الحياة الاقتصادية في مكة فكانت تعتمد بصورة أوّليّة على التجارة إلى الشام، فكان تجّار مكّة يجلبون منها ما تحتاجه بلدهم من السلع الضروريّة والكماليّة، وكانت أضخم تجارة لهم خرج بها أبوسفيان ومعه سبعون قرشيّاً، وقد نضوا ماكان معهم من سلع، واشتروا من البضائع ما يريدون، ثمّ قفلوا راجعين إلى وطنهم، وعلم النبي عَيَا ذلك، وكان يتحيّن الفرص للاستيلاء على أموالهم لإضعافهم اقتصاديًا حتى لا يتمكّنون من مناجزته، فقال عَيَا للله المصحابه:

#### و هلذِهِ عِيرُ قُرَيشٍ ، فَاخْرجُوا إِلَيْها لَعَلَّ اللهُ تَعالَىٰ يُنْفِلُكُموها ».

وعلم أبو سفيان بما دبر له فخاف أن يعترضه المسلمون ، ويصادرون تجارتهم ، ويقتلون من كان معه من فتيان قريش .

### استنجاد أبي سفيان بقريش

واستنجد أبو سفيان بالقرشيّين لحمايته ، وحماية البضائع التي كانت معه ، فأوفد لهم ضَمْضَم بن عَمْرو الغِفاري ، وأخذ يجدّ السير لا يلوي على شيء حتّى دخل مكّة بصورة مذهلة قد قطع أذني بعيره ، وجَدع أنفه ، وحوّل رَحْله ، وشقّ قميصَه من قبل ومن دبر ، رافعاً عقيرته مشفوعاً بالحزن قائلاً بأعلى صوته :

« يا معشر قُريش ، اللَّطيمة (۱) . اللَّطيمة . . أموالُكم مع أبي سفيان قد عَرَض لها محمّد في أصحابه ، لا أرى أن تُدْركوها . . الغوْثَ . . الغوْثَ » .

فكان نداؤه كالصاعقة على رؤوس القرشيّين ، فقد أصابهم زلزال مدمّر من الفزع والذعر ، فقد خافوا على أموالهم ، وخافوا على زعيمهم أبي سفيان ، وعلى مَن كان معه من فتيانهم .

#### رؤيا عاتكة

رأت السيّدة عاتكة بنت عبدالمطّلب في منامها رؤيا أفزعتها، فسارعت إلى أخيها العبّاس بن عبدالمطّلب تريد أن تقصّها عليه قائلةً:

« إنّي رأيت رُؤْيا أفزعتني ».

وسارع العبّاس قائلاً:

« ما رأيتِ ؟ ».

وأخذت تبدي خوفها وفزعها قائلةً:

« إنِّي أتخوِّف على قومك منها شرّاً عظيماً ، فاكتُمْ عنِّي ما أحدَّثك به ».

<sup>(</sup>١) اللَّطيمة: الإبل التي عليها التجارة.

« أفعل ذلك » .

وأخذت تقصّ عليه رؤياها . .

«رأيتُ راكباً أقبل على بعير له ، حتى وقف بالأبطح ، ثمّ صَرخ بأعلى صوته : ألا انفِرُوا يا آل غدر (١) لمصارِعكم في ثلاث ، فأرى النّاسَ اجتمعوا إليه ، ثمّ دخل المسجدَ والنّاسُ يَتْبعونه ، فبينما هم حوله مَثَل به بعيرُه (٢) على ظهر الكعبة ، شمّ صرخ بمثلها ، ألا انفروا يالغُدُر لمصارعكم في ثلاث ، ثمّ مثل به بعيرُه على رأس أبي قبيس (٣) فصرخ بمثلها ، ثمّ أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تَهْوي حتّى إذا كانت بأسفلِ الجبل ارفضَتْ (٤) ، فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دار إلّا دخلتها منها فِلقة (٥) » .

ويهر العبّاس بهذه الرؤيا، وأوصاها بكتمانها، وقد استوعب فكره خوفاً على قومه، والتقى بالوليد بن عُتبة، وكان له صديقاً حميماً، فحدّثه برؤيا أخته، وفشا الوليد بهذه الرؤيا، فتحدّثت بها أوساط قريش، وسارع أبو جهل إلى العبّاس قائلاً:

« يا بنى عبدالمطّلب ، متى حَدثَتْ فيكم هذه النبيّة ؟ » ، يعنى عاتكة .

«ما ذاك؟».

« تلك الرؤيا التي رأت عاتكةً ».

« ما رأتْ ؟ ».

« يا بني عبدالمطلب ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالُكم حتّى تتنبّأ نساؤكم ، قد زعَمتْ عاتكة في رؤياها أنّه قال : انفروا في ثلاث ، فسنتربّص بكم هذه الثلاث ، فإن يك حقّاً

<sup>(</sup>١) وفي رواية: « يالغدر » ، وهو بضم الغين والدال جمع غدور .

<sup>(</sup>٢) مثل به: قام به.

<sup>(</sup>٣) سمّي هذا الجبل بأبي قبيس ، وهو اسم رجل من جرهم هلك فيه .

<sup>(</sup>٤) **ارفضت**:أي تفتّت.

<sup>(</sup>٥) فِلقة:أي قطعة.

ما تقول فسيكون ، وإن تَمْض الثلاث ، ولم يكن شيء من ذلك ، نَكْتُب عليكم كتاباً أنّكم أكذب أهل بيت في العرب . . . » .

وأنكر العبّاس رؤيا عاتكة ، وأنّ ذلك قد اُلصق بها ، ولم يعن أبو جهل بـذلك ، ولامت العبّاس نساء بني عبدالمطّلب على موقفه المتخاذل أمام أبي جهل ، وعبن عليه ذلك .

ولم تمض الأيام الثلاث من رؤيا عاتكة حتّى قدم ضَمْضم بن عمرو مكّة مرعوباً يستغيث ويستجير بقريش لإنقاذ تجارتهم من أيدي المسلمين ، وبذلك فقد صدقت رؤيا عاتكة .

# النفير العام في مكة

وهرعت قريش عن بكرة أبيها لحماية أبي سفيان ، وحماية تجارتها ، ولم يتخلّف أحد من أشراف قريش سوى أبي لهب ، فقد بعث مكانه العاص بن هشام ، وكان مديناً له ، بأربعة آلاف درهم ، وقد أفلس بها فاستأُجره مكانها ، فخرج نيابة عنه ، كما توقّف عن الخروج أميّة بن خلف ، وكان شيخاً جليلاً جسيماً ، فأتاه وهو في المسجد عُقبة بن أبي مُعيط ومعه أبوجهل بمكحلة ومرود ، ووضع أمامه مجْمَرة فيها نار ، وقال له : «استَجْمر ، فإنّما أنت من النساء ».

وقال له أبو جهل: «اكتحل، إنّما أنت امرأة»، فشقّ عليه ذلك، وأمرهم أن يبتاعوا له أفضل بعير في الوادي، فأتوا به، فخرج معهم ولم يبق بمكّة متخلّف قادر على حمل السلاح إلّا خرج.

#### زحف المسلمين

وخرج النبيّ عَيَالِهُ من يثرب لثمان خَلوْن من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة ، ومعه جيشه المتسلّح بالإيمان ، وعدده خمسة وثلثمائة رجل ، منهم ثلاثة

وَاقِعَـٰهُ بِكُنْرِينِ..... وَاقِعَـٰهُ بِكُنْرِينِ.... ٢١٧

وثمانون من المهاجرين، وواحد وستون من الأوس، والباقي من الخزرج، ولم تكن عندهم قوّة كافية من العتاد، فقد كانت إبلهم سبعين بعيراً يتعاقبون عليها كلّ اثنين منهم أو ثلاثة أو أربعة يتعاقبون بعيراً، وكان النبي عَيَّا والإمام أمير المؤمنين التَهِ ومَرْثَد بن أبي مَرْثد الغنوي يَتَعَقَّبون بعيراً، وسار المسلمون مسرعين لملاحقة أبي سفيان، والاستيلاء على البضائع التي معه، وانطلق المسلمون في مسيرتهم، فأخبروا أنّ أبا سفيان قد أفلت من قبضتهم، وقد فوجئوا بأنّ قريشاً قد خرجت للدفاع عن أبي سفيان وعن تجارتها.

# استشارة النبي عَلَيْظِه أصحابه

من سمو أخلاق النبي عَيَّالَهُ مشاورته لأصحابه في الشؤون السياسيّة ، وغيرها من الأمور العامّة التي ترجع إلى تدبير الدولة ، وقد أدّبه الله تعالى بذلك ، قال عزّ اسمه : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١).

وعلى أي حال ، فقد عرف رسول الله عَلَيْظُ بخروج قريش لحماية تجارتهم ، فاستشار أصحابه في الأمر ، فأشار عليه أبو بكر وعمر برأي لم يذكر في سيرة ابن هشام ، وانبرى إليه المقداد بن عمرو فقال له بصدق وعزيمة وإيمان :

«امضِ يا رسول الله لما أراك الله تعالى ، فنحن معك ، والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٢) ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحقّ لو سرْت بنا إلى بَرْك الغِماد (٣) لجالدنا معك من دونه حتّى تَبْلُغه ...».

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) برك الغماد : موضع بناحية اليمن ، وقيل : هو أقصى جحر ، وقيل : إنّها مدينة في الحبشة .

وشكر النبي عَلَيْهُ المقداد، وأثنى عليه، ودعاله، ثمّ التفت إلى أصحابه قائلاً: وأُشِيرُوا عَلَى أَيُّها النّاسُ.....

وقد قصد بذلك الأنصار الذين هم العمود الفقري في جيشه ؛ لأنهم قد بايعوه بالعقبة على أن يحموه كما يحموا أبناءهم ونساءهم ما دام في ديارهم ، وأراد التعرّف على بقاءهم والتزامهم بما عاهدوه ، وانطلق سعدُ بن مَعاذ وقد فهم ما أراد النبي عَيَالِيُّهُ فقال له :

« يا رسول الله ، كأنّك تريدنا ؟ » .

« أجل » .

وراح سعد يعلن دعمه الكامل للنبيّ قائلاً:

«قد آمنًا بك وصدّقناك ، وشَهِدنا أنّ ما جئتَ به هو الحقّ ، وأعطيناك على ذلك عُهودَنا ومَواثيقنا على السمع والطاعة ، فامضِ يا رسولَ الله لما أردتَ ، فنحن معك ، فوالذي بَعَثك بالحقّ ، لو استعرضت بنا هذا البحرَ فَخُضْتَه لخُضناه معك ، ما تخلّف منّا رجل واحد ، وما نكره أن تَلْقى بنا عدوّنا غداً ، إنّا لَصُبْرٌ في الحرب ، صدْق في اللقاء ، لعلّ الله \_ تعالى \_ يُريك منّا ما تقرُّ به عينك ، فسِرْ بنا على بركة الله تعالى . . . » .

حكت هذه الكلمات إيمان سعد، وتصميمه على الذبّ عن النبيّ عَلَيْلُهُ مهما تلبّدت الظروف بالمخاوف، وأنّه مع الأنصار يفدون النبيّ بأرواحهم وأموالهم، ويقفون إلى جانبه لا يحيدون عنه، وسرّ النبيّ بمقالة سعد، وراح يبشّر أصحابه بالظفر بأعدائهم قائلاً:

« سيرُوا وَأَبْشِروا ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ قَدْ وَعَدَني إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ ، وَاللهِ لَكَأَنِّي الْآن أَنْظُرُ مَصارعَ الْقَوْم » .

وتحقّق ما تنبّأ به النبيّ عَلَيْكُ ، فلم تمض حفنة من الأيّام وإذا بعيون القرشيّين وزعمائهم صرعى ، وألقيت جيفهم في القليب تلاحقهم اللعنة والعذاب الأليم .

#### إلقاء القبض على غلامين لقريش

وجعل رسول الله عَلَيْظُ يتطلّع أخبار قريش ، والوقوف على مكان إقامتهم ، وتعداد عددهم ، فأوعز إلى كوكبة من أصحابه في طليعتهم الإمام أمير المؤمنين النِّلِا أن يوافوه بأنبائهم ، وخرج الإمام مع جماعته فألقوا القبض على غلامين لقريش ، فسألوهما:

« من أنتما ؟ » .

فقالا: «نحن سُقاة قُريش، بعثونا لنسقيهم الماء»، فلم يرتضوا مقالتهما، وأوسعوهما ضرباً، فقالا: «نحن لأبي سفيان».

وكان النبي عَيَّا مَشْغُولاً بصلاته ، فلمّا فرغ منها قال : «إِذَا صَدَّقَاكُم ضَرَبْتُمُوهُما ، وَإِذَا كَذَّباكُم تَرَكْتُمُوهُما » ، ثمّ سألهما النبيّ عن قريش ، فقالا : «هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى والكثيب : العَقَنْقَل . . » ، ثمّ سألهما النبيّ :

(كُمِ الْقَوْمِ ؟ ) .

«كثيرون ».

د ما عِدَّ تُهُم ؟ » .

« لاندري ».

(كَمْ يَنْحَرُون كُلُّ يَوْم ؟ ) .

«يوماً تسعاً ـمن الإبل ـ ويوماً عشراً ».

واستشفّ النبيّ عددهم ، فقال : « القَوْمُ ما بَيْنَ التَّسْعمائَةِ وَالأَلْف ، ، ثمّ سألهما : « مَنْ فيهِم مِنْ أَشْرافِ قُرَيْش ؟ » .

« عُتْبة بن ربيعة ، وشَيْبة بن ربيعة ، وأبو البْختَرِيِّ بن هشام ، وحَكِيم بن حِزام ، ونَوْفل بن خُويلد ، والحارث بن عامر ، وطُعَيْمة بن عَدِيّ ، والنَّضْر بن الحارث ،

وزَمَعة بن الأسود، وأبو جهل بن هِشام، وأميّة بن خلف، وسُهَيل بن عمرو، ونبيه ومُنبّه ابنا الحجّاج، وعمرو بن عبد ودّ».

وأقبل النبيّ على أصحابه فقال لهم:

« هـٰذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُم أَفْلاذَ كَبدِها . . . » .

لقد أقبلت مكّة بأفلاذ أكبادها ، وأعزّ أبنائها ليذلّها الله تعالى وينتقم منها ، ويسفك دماءها على يد أعزّ أوليائه ، وحماة دينه .

# نجاة أبي سفيان

وانتظر المسلمون مرور أبي سفيان ليستولوا على تجارته ، إلّا أنّه أفلت منه ، فقد سبقهم إلى المكان الذي فيه الماء ليستقي منه ، فوجد مَجْديّ بن عمرو ، فسأله : هل رأى أحداً ؟ فقال له : « إنّه لم يرّ إلّا راكبين أناخا إلى هذا التلّ » ، فأتى أبو سفيان مُناخَهما ، فوجد فيه روثاً ، فأخذ منه روثة وفتتها فوجد فيها نواة ، فعرف أنّها من علائف يَثْرب ، فأسرع إلى أصحابه وأخبرهم بالأمر ، وعدل عن الطريق ، ونجا من المسلمين .

# رسول أبى سفيان لقريش

وأرسل أبو سفيان رسولاً إلى قريش يخبرهم بنجاة تجارته ، ويطلب منهم العودة إلى مكّة ، ومضى رسوله فأخبرهم ، ورأى غير واحد منهم الصواب في الرجوع إلى بلدهم إلّا أنّ أبا جهل صاح:

« لا نَرْجع حتّى نَرِد بدراً فنُقيم فيه ثلاثاً ، فَننْحَر الجُزُر ، ونُطْعَم الطعام ، ونُسْقَى الخمر ، وتَعْزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب فيهابوننا » ، واستجاب له قوم ، فمكثوا معه ، ولم يستجب له آخرون ، فقفلوا راجعين إلى مكة .

## إقامة المسلمين والمكيّين

أقام المسلمون في واد دَهْس، وهو المكان اللين الذي لم يبلغ فيه الرمل، بحيث لو أرادوا أن يرحلوا عنه لرحلوا، أمّا المكّيون فقد أقاموا في مكان عثر لو أرادوا أن يرحلوا لما استطاعوا، وكان ذلك من غضب الله تعالى عليهم وما سيواجهون من مصير مظلم.

## مشورة الحُبَاب على النبيّ عَلَيْظِهُ

ولم يكن المكان الذي أقام فيه النبي عَلَيْنَ صالحاً للعمليّات الحربيّة ، فأقبل عليه الحُبّاب بن المُنذر بن الجَموح ، وكان بصيراً بالشؤون العسكرية ، فقال للنبي عَلَيْنَ :

« أرأيتَ هذا المنزل ، أمنزلاً أنزلكه الله تعالى ليس لنا أن نتقدّمه ، ولا نتأخّر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ ».

وراح النبي عَلِيْهُ يخبره بواقع الأمر قائلاً:

﴿ بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ والمَكيدَةُ ﴾ .

فقال الحبّاب:

«يا رسول الله ، فإنّ هذا ليس بمنزل ، فانهض بالنّاس حتّى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ، ثمّ نُغَوّر ما وراءه من القُلُب ، ثمّ نبني عليه حوضاً فنَمْلؤه ماء ، ثمّ نقاتل القوم ، فتشرب ولا يشربون ».

واستحسن النبي عَيَّا هذا الرأي الأصيل الذي تنجح فيه العمليات الحربية ؛ لأنّ المقاتل أحوج ما يكون إلى الماء ، ونهض النبيّ ومن معه حتّى انتهى إلى أدنى ماء فنزل فيه ، ثمّ بنى حوضاً على القليب فمُلِئَ ماءً.

# بناء عريش للنبي عَلَيْظِهُ

أقبل سعد بن مَعاذ على رسول الله عَيَّالَةُ ، فعرض عليه بناء عريش له يتّقي به في أثناء المعركة من قريش ، قائلاً:

«يا نبيّ الله ، ألا نَبْني لك عريشاً (١) تكون فيه ، ونُعِدُّ عندك ركائبك ، ثمّ نَلقى عدونا ، فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا ، كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على رَكائبك ، فَلجِقْت بمَنْ وراءنا ، فقد تخلّف عنك أقوام يا نبيّ الله ، ما نحنُ بأشدَ لك حبّاً منهم ، ولو ظنّوا أنّك تلقى حرباً ما تخلّفوا عنك ، يَمْنَعُك الله بهم ، يُناصحوك ، ويجاهدون معك ؟ ».

فأثنى عليه النبي عَيَالَهُ وشكر مساعيه ، ودعا له بخير ، وقام سعد مع قومه ، فبنى له عريشاً يقي النبي عَيَالُهُ من الاعتداء عليه ويحميه من سهام الأعداء .

## قريش تختبر الجيش الإسلامي

وأوعزت قريش إلى عُمَير بن وهب الجُمَحي أن يختبر عدد الجيش الإسلامي ، ومدى قوّته وقدرته على القتال ، فمضى بفرسه يجول حول العسكر ، ثمّ قفل راجعاً إليهم ، وأخبرهم أنهم ثلاثمائة رجل ، يزيدون قليلاً أو يَنْقُصون ، ثمّ استمهلهم لينظر هل لهم كمِينٌ أو مَدَد ، وراح يجول في الوادي فلم يرّ شيئاً ، فرجع إليهم ، وقال : «ما وجدتُ شيئاً ، ولكنّي قد رأيت \_يا معشرَ قريش \_البَلايا تَحمل المَنايا ، نواضحَ يَثْرِب (٢) تحمل الموت الناقع (٣) قوم ليس معهم مَنعة ، ولا مَلجأ إلّا سيوفهم ، والله ! ما أرى أن يُقتل رجلً منهم حتّى يَقتل رجلاً منكم ، فإذا أصابوا منكم

<sup>(</sup>١) العريش: شبه الخيمة يستظل به.

<sup>(</sup>٢) النواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء.

<sup>(</sup>٣) الناقع: الثابت البالغ في الإفناء.

أعدادهم ، فما خيرُ العيش بعد ذلك ؟ » .

وأصابت فراسته الواقع ، فقد كانت نواضح يثرب تحمل الأسود المزوّدة بالإيمان ، المتهافتين على الشهادة في سبيل الله ، وجيش قريش غارق في اللهو والمجون ، وقد حصد أولئك الأبطال رؤوس هؤلاء الأقزام ، وأشاعوا الثكل والحزن في بيوتهم .

## نصيحة عُتْبةً بن ربيعة

وأسدى عتبة بن ربيعة نصيحة لقريش بعدم مناجزتهم لحرب رسول الله عَلَيْهُ وعدم فتح باب الحرب مع المسلمين قائلاً:

«إنّي أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم .. يا قوم ، اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة ، ولقد علمتم أنّي لست بأجبنكم .. ».

وأشار عليهم بالنصيحة التي تحفظ نفوسهم وأموالهم، وكان من أرشد قومه، وأشار عليهم بالنصيحة التي تحفظ نفوسهم وأموالهم، وكان من أرشد قومه، وأكثرهم وعياً، وقد نظر إليه النبئ عَلَيْقًا وهو على جمل أحمر، فقال الأصحابه:

اإِنْ يَكُنْ في أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صاحِبِ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ، إِنْ يُطيعوهُ يَرْشُدوا . . . ) .

وسخر أبو جهل من كلامه وراح يقول:

« لا نرجع حتى يحكم الله \_ تعالى \_ بيننا وبين محمّد . . وما بِعُتْبة ما قال ، ولكنّه قد رأى أنّ محمّداً وأصحابه أكلة جَزُور ، وفيهم ابنُه فقد تخوّفكم عليه » .

وجرت مشادة عنيفة بين عتبة وأبي جهل ، فقد قال لعتبة :

«لقد ملئت رئتك وجوفك رعباً من محمّد ».

فرد عليه عتبة بعنف قائلاً:

## إيّاي يا مصفراً أسته (١) تعيّرني ستعلم اليوم أيّنا أجبن؟

ولم تصغ قريش لمنطق الفكر ، ومضت سادرة في جهلها وكفرها ، مصمّمة على مناجزة النبي عَلَيْظِهُ .

## سقاية الإمام علي الجيش

وانبرى بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين التلي إلى القليب وجاء بالماء فسقى الجيش.

# النبي عَلَيْهِ مع أصحابه

وأخذ النبي عَلَيْ للهم أصحابه القوة والنشاط قائلاً لهم:

« والَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يُقاتِلُهُم رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِراً مُحْتَسِباً ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ . . . » .

وبعثت هذه الكلمات في نفوس أصحابه القوّة والعزم والنشاط، فاندفعوا بعزم صادق إلى مناجزة أعداء الله تعالى .

## المعركة

بدأت المعركة صباح يوم الجمعة في يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ( ٢ه) المصادف ١٥ كانون الثاني سنة ( ٦٢٤م) ، وقد فتح القرشيّون باب الحرب ، فقد برز منهم عتبة بن ربيعة ، وشيبة والوليد ، وهم أبطال قريش ، وانبرى إليهم كوكبة من فتيان الأنصار فزهد فيهم عتبة ، وأخذته العزّة بالإثم ، وقال لهم : « لا نريد هؤلاء ،

<sup>(</sup>١) كان أبو جهل مصاباً بشذوذ جنسي ، وكان يحني استه ليرغب فيه فسّاق قومه ، فلذا عيره عتبة.

وَاقِعَـٰهُ بِكَنْرِينِ..... وَاقِعَـٰهُ بِكَنْرِينِ.... ٢٢٥

ولكن نريد أن يبارزنا بنو أعمامنا من بني عبدالمطلب »، فندب إليهم النبيّ عَيَالِيهُ أخاه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة ، فرضوا بهم أكفاء كراماً ، ويرز حمزة إلى شيبة فقتله ، وبرز الإمام إلى الوليد فاختطفه بسيفه الذي كان منجل الموت ، ويرز عبيدة إلى عتبة ، فأثبت كلّ منهما سيفه في رأس صاحبه ، فبادر الإمام وحمزة ، فمزقا جسد عتبة بسيفهما ، وامتلئت قلوب القرشيين غيظاً وفزعاً ، فقد هوت إلى الأرض جثث أعمدتهم هامدة لا حراك فيها .

## دعاء النبيّ عَلَيْظِهُ

وتوجّه النبيّ عَيَّالِيُهُ إلى الخالق العظيم بخشوع يدعوه أن ينصر المسلمين بنصره الذي لا غالب له قائلاً:

و اللّٰهُمَّ هَـٰذِهِ قُرَيْشُ قَدْ أَتَتْ بِخُيَلائِها تُحاوِلُ أَنْ تُكَذَّبَ رَسُولَكَ ، اللّٰهُمَّ فَنَصْركَ الّذي وَعَدْ تَني ، اللّٰهُمَّ إِنْ تَهْلَكَ هَـٰذِهِ العِصابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَد . . . » .

وما زال مادًا يده يدعو الله تعالى ، وهو أشدّ ما يكون تضرّعاً وخشوعاً وإيـماناً بالنصر الحاسم الذي وعده الله تعالى به وهو لا يخلف الميعاد.

#### المعركة الحاسمة

والتحم الجيشان كأشد ما يكون الالتحام يريد أصحاب النبي عَلَيْهُ أن ينصروا الله ورسوله وتعلو كلمة الإسلام، ويريد القرشيّون أن ينصروا أصنامهم وأوثانهم وتقاليدهم، وقد قذف الله تعالى في قلوب القرشيّين الفزع والخوف، وأخذت سيوف المسلمين تحصد رؤوسهم، وتهوي جثثهم إلى الأرض.

## بسالة الإمام علي

وأبدى الإمام أمير المؤمنين علي إلى من البسالة والصمود ما لا يوصف ، فقد كان القوة

الضاربة في جيش الرسول عَلَيْلَا ، فقد غاص في أوساط القرشيين يحصد رؤوسهم ، ويشيع فيهم القتل والدمار ، وقد بهرت الملائكة من قوّة بأسه ، وعظيم إيمانه ، فنادى جبرئيل :

 $(1)^{(1)}$  ولا فتى إلّا ذو الفقار  $(1)^{(1)}$  ، ولا فتى إلّا على  $(1)^{(1)}$ .

وكتب الله تعالى للإمام النِّلِ أن يفوز بنصر الإسلام وأن ترتفع رايته بيده.

#### النصر المبين

ونصر الله تعالى نبيّه ورسوله وأعزّه ، وأذلّ أعداءه ، فقد تلاشت أجسام المشركين ، وانتشرت جيفهم على أرض المعركة ، تلاحقهم اللعنة والعذاب الدائم ، وهلك في هذه المعركة جميع الرؤوس والضروس المعادية لرسول الله عَيَاتُهُ والغارقة في الحقد عليه كان منهم :

## ١ ـ أبوجهل

وقع أبو جهل صريعاً في المعركة ، فاجتاز عليه عبدالله بن مسعود ، وكان به رمق من الحياة ، فجلس على صدره ليحتز رأسه ويشفي غليله منه ؛ لأنه عذّبه كثيراً في مكّة ، فقال له أبو جهل بألم وحزن:

« لقد ارتقيتَ مُرْتَقًى صَعْباً يا رُوَيْعِيَ الغنم . . . » .

ثمّ فصل رأسه الخبيث عن جسده ، وجاء به إلى رسول الله عَلَيْظُهُ ، فقال له :

« يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبي جهل » .

وسرّ رسول الله عَلَيْلُمُ بذلك وراح يقول:

<sup>(</sup>١) سمّى هذا السيف بذي الفقار لأنّه كانت له فقرات كفقرات الظهر.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٣: ١٥٤ وغيره.

( اللهُ الَّذي لا إِلَّهَ غَيْرُه ).

وهكذا انتقم الله تعالى من هذا العدق الماكر الذي قابل رسول الله عَلَيْقُ بجميع ضروب الاعتداء.

ومن الجدير بالذكر أنّ الذي ألقى أبا جهل صريعاً في أرض المعركة هو معاذ بن عمرو بن الجموح ، فقد كان يتحرّى قتله ، وقد تبعه فضربه ضربة منكرة أطنّت (١) بنصف قدمه ، فسقط إلى الأرض ، وعمد ابن عكرمة فضرب معاذاً على عاتقه ، فطرح يده فتعلّقت بجلدة ، فلم يحفل بها ، وظلّ يقاتل عامّة يومه ، فلمّا آلمته يده وضعها تحت قدمه فأزالها ، ثمّ انخرط شاهراً سيفه في صفوف المجاهدين .. أرأيتم هذا الإيمان الذي لا حدود له الذي كان يتمتّع به أصحاب النبي عَمَا الله ..

## ٢ ـ أُميّة بن خلف

وكان هذا الجاهلي قد أسرف في تعذيب المسلمين في مكّة ، وكان يعذّب بلالاً فيخرجه إلى الرمضاء (٢) ، ويضجعه على ظهره ، ثمّ يأتي بصخرة عظيمة فيضعها على صدره ، ويقول له : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمّد عَمَا الله ، فيجيبه بلال غير حافل بألم التعذيب قائلاً :

«أحد . . أحد . . » .

يعني بذلك أنّ الله تعالى واحد لا شريك له ، وقد أسره مع ابنه عبدالرحمن بن عوف ، فرآه بلال فرفع صوته قائلاً:

« رأس الكُفر أميّة بن خلف ، لانجوتُ إن نجا » .

فعذله عبدالرحمن، فلم يعن به بلال وراح يصيح:

<sup>(</sup>١) أطنّت قدمه:أي ازالت قدمه.

<sup>(</sup>٢) الرمضاء:الرمل الحارّ.

« يا أنصار الله ، رأس الكُفْر أميّة بن خَلَف » .

فأحاط به المسلمون من كلّ جانب ومزّقوه مع ابنه بأسيافهم ، وهكذا لقي عدوّ الله مصيره .

## ٣۔ عقبة بن أبى معيط

أسره المسلمون ، وكان من ألد أعداء النبي عَلَيْلُهُ ، فأمر بقتله ، فصاح عقبة : «من للصبية يا محمّد ؟».

فقال عَلَيْكُ : « النَّار » ، وانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين النَّار » ، وانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين النَّا فحصد رأسه .

#### ٤ ـ النضر بن الحارث

أسره المقداد، وكان من أشد الحاقدين على الإسلام، وقد عذّب كوكبة من المسلمين في مكة، وقد لقوا منه أشد ألوان التعذيب، وحينما عرض الأسرى على النبيّ عَيَالِيً نظر إليه بغضب، فاستشعر من النظر القتل، فقال إلى رجل إلى جنبه: «محمّد والله قاتلي، لقد نظر إليّ بعينين فيهما الموت»، فأنكر عليه الرجل ذلك وقال له: «ما هذا والله منك إلّا رعب».

والتفت النضر إلى مصعب بن عمير فقال له: «كلّم صاحبك \_يعني النبيّ - أن يجعلني كرجل من أصحابه ، فهو والله قاتلي إن لم تفعل » ، وردّ عليه مصعب : « أنك كنت تقول في كتاب الله وفي نبيّه كذا وكذا ، وكنت تعذّب أصحابه » ، وأخذ النضر يستثير عواطف مصعب قائلاً له :

«لو أسرتك قريش ما قتلتك وأنا حيّ . . . » .

ورد عليه مصعب هذه المراوغة قائلاً:

« إنّي والله ما أراك صادقاً...».

وأمر النبئ عَلَيْهُ بقتله ، وكان المقداد يطمع في فديته ، فقال : « النضر أسيري » ،

فقال النبي : « اللَّهُمَّ أَغْنِ الْمِقْدادَ مِنْ فَضْلِك » ، وانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين الرَّالِخ فقتله .

#### ٥ \_ عتبة بن ربيعة

قتل في المعركة ، وكان من أعدى النّاس إلى رسول الله عَيْنَوالله عَيْنَوالله .

#### ٦ شيبة بن ربيعة

قُتل في المعركة ، وٱلقيت جيفته في القليب ، وكان من الحاقدين على النبي عَلَيْهِ الله ورسوله ، أبادهم سيف الإمام أمير المؤمنين المُنالِد .

# أسماء من قتلهم الإمام عليلا

وكان معظم القتلى في معركة بدر بسيف الإمام أمير المؤمنين الله اله وهذه قائمة بأسمائهم:

- ١ الوليد بن عتبة: كان جريئاً ، فتاكاً ، تهابه الرجال ، هو أخو هند أمّ معاوية زوجة أبي سفيان .
  - ٢ حنظلة بن أبي سفيان.
  - ٣- العاص بن سعيد: كان بطلاً تهابه الأبطال.
- ع نوفل بن خويلد: كان من أشد المشركين عداوة لرسول الله ﷺ، وكانت قريش تقدّمه، وتطيعه، وهو من بني نوفل بن عبدمناف.
  - ٥ ـ زَمْعَة بن الأسود.
  - ٦- النضر بن الحارث بن كلدة: من بني عبدالدار.
  - ٧- طُعَيمة بن عدي بن نوفل: كان من رؤوس أهل الضلال.
  - ٨- عمير بن عثمان بن كعب بن تيم: عمّ طلحة بن عبدالله.

٩- عثمان بن عبدالله.

١٠ ـ مالك بن عبيدالله: أخو عثمان.

١١ - مسعود بن أميّة بن المغيرة : من بني مخزوم .

١٢ - حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة .

١٣ ـ قيس بن الفاكه.

١٤ - أبو قيس بن الوليد بن المغيرة.

١٥ ـ عمر بن مخزوم.

١٦ ـ الحارث بن زمعة .

١٧ - أبو المنذر بن أبي رفاعة.

١٨ - مُنبّه بن الحجّاج.

١٩ - العاص بن منبه: من بني سهم .

٢٠ علقمة بن كلدة.

٢١ أبو العاص بن قيس بن عدي .

٢٢ - معاوية بن المغيرة بن أبي العاص.

٢٣ لوذان بن ربيعة.

٢٤ عبدالله بن المنذر.

٢٥ حاجب بن السائب بن عويم.

٢٦ أوس بن المغيرة بن لوذان.

۲۷ ـ زید بن ملیص.

۲۸ عانم بن أبي عويف.

- ۲۹ سعید بن وهب: حلیف بنی عامر.
  - ٣٠ معاوية بن عامر: من عبد القيس.
- ٣١ عبدالله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد.
  - ٣٢ السائب بن مالك.
  - ٣٣ أبو الحكم بن الأخنس.
  - **٣٤** هشام بن أبي أميّة بن المغيرة (١).

هؤلاء الذين حصد رؤوسهم بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه من أجل رفع كلمة الله تعالى في الأرض.

## جيف المشركين في القليب

أمر النبيّ عَيَّا الله المأسركين بالقليب ، فألقيت فيه سوى أميّة بن خلف ، فقد تفسّخ بدنه ، فألقوا عليه التراب والحجارة ممّا غيّبه عن الأنظار ، وهكذا كان مصير هؤلاء الخيبة والخسران ، وسوء المصير .

## خطاب النبي عَلَيْظِه على أهل القليب

وقف النبي عَلَيْظُهُ على شفير القليب، وخاطب القتلى قائلاً:

و هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا ».

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ : ١٢ ـ ١٩ ، نقلاً عن السيرة النبويّة / ابن هشام : ٢ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

وبهر أصحاب النبي عَلَيْلَةُ من خطابه للقتلى قائلين:

« يا رسول الله ، أتنادي قوماً قد جيفوا؟ » .

فأجابهم النبي عَيَلِظ :

و وَما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِما أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُم لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي ،

إنّ الأرواح لا تفنى ولا تبلى ، وإنّما الأجسام هي التي تَبلى وتعود إلى عنصرها الذي تكوّنت منه . .

وفي رواية أنّ النبيّ عَيَّا لِللهِ قال لأهل القليب:

« يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ ، بِئْسَ الْعَشِيرَةِ الَّتِي كُنْتُم لَنَبِيِّكُم ؛ كَذَّ بْتُموني وَصَـدَّقَني النّـاسُ ، وأَخْرَجْتُمونى وَآوانى النّاسُ ، وقاتَلْتُمونى ونَصَرَنى النّاسُ » .

لقد أعزّ الله تعالى عبده ورسوله ونصره على أولئك الفسقة الأقزام الذين جهدوا على إطفاء نور الإسلام، وإعادة الحياة الجاهليّة الآثمة إلى مسرح الحياة.

# شعر حسّان في أهل القليب

نظم حسّان بن ثابت مقطوعة من الشعر عرض فيها إلى ما صنعه الله تعالى بالمشركين من قريش من التنكيل والقتل والدمار في واقعة بدر التي انتصر فيها الإسلام انتصاراً حاسماً، وأذل قريشاً دعاة الجاهليّة، وألقى أعمدتهم في القليب، وهذه مقطوعته:

عرفتُ ديارَ زَيْنب بالكَثِيب تَداوَلَها الرِّياحُ وكُلُّ جَوْدٍ

كَخَطِّ الوَحْي في الوَرَقِ القَشِيبِ (١) مِنَ الوَسْميِّ مُنْهَمِرٍ سَكوبِ (٢)

<sup>(</sup>١) الكثيب: الرمل. القشيب: الجديد.

<sup>(</sup>٢) **الوسمى**: مطر الخريف.

فَ أَمْسَىٰ رَسْمُها خَلَقاً وأَمْسَتْ فَدع عَنْك التَّذَكُ رُكُلٌ يَوْم وخــبًر بـالَّذى لاعَـيْبَ فـيهِ بما صنع المليك غداة بَدْر غَـداةَ كَانًا جَمعَهم حِراءً أمسامَ مُسحمَّدِ قَسدْ وازَرُوهُ بايْديهم صوارِمُ مُرْهَفاتٌ بـنُو الأوسِ الغَـطارفُ وازرتُـها فسخادَرْنا أبا جهل صَريعاً وَشَيْبة قَدْ تَركنا في رجالٍ يُــناديهم رســولُ اللهِ لمّــا أَلَــمْ تَــجدُوا كَـلامى كــانَ حَـقًا فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا

يَباباً بَعدَ ساكِنِها الحبيب(١) ورُدَّ حــرارة الصَّـدر الكَـئِيب بصِدْقِ غير إِخْبار الكَذُوب لنا في المُشركينَ مِنَ النَّصيب بَدَت أَرْكانُهُ جُنْحَ الغُروب(٢) كأسد الغاب مُرْدانٌ وشِيبِ عَلَى الأعداءِ في لَفْح الحُرُوبِ وكل مجرَّب خاطى الكُعُوب بنو النَّجّار في الدِّين الصَّلِيب<sup>(٣)</sup> وعُــتْبة قَـد تَـركنا بالجَبُوب(١) ذَوِى حَسَب إذا نُسِبوا حسيب قَذفناهُم كَباكِبَ في القَلِيبِ(٥) وأمْسرُ اللهِ يسأخُذُ بسالقُلوب صَدَقْتَ وكُنْتَ ذا رأى مُصيب (٦)

وصوّرت هذه الأبيات ما لاقته قريش من الدمار والقتل بأيدي المسلمين، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين النيلا، فقد حصد رؤوس أعلامهم وقادتهم.

<sup>(</sup>١) يباباً:قفراً.

<sup>(</sup>٢) حراء: موضع بمكة.

<sup>(</sup>٣) **الغطارف**:السادة.

<sup>(</sup>٤) الجبوب: وجه الأرض.

<sup>(</sup>٥) الكباكب: الجماعات.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية / ابن كثير: ٢: ٤٥٢.

## الأسرى من قريش

وقع سبعون أسيراً من قريش (١) بأيدي القوّات المسلّحة من جيش النبيّ عَيَالِيًّ فأخذ من بعضهم الجزية وأطلق سراحهم ، وكانت جزية أحدهم أربعة آلاف درهم ، وتسابق القرشيّون إلى إعطاء الفدية عن أسراهم ، وقد أوصى النبيّ عَيَالِيُّ بالأسارى خيراً ، وكان من لا يتمكن من دفع الجزية وهو يحسن القراءة والكتابة أمره النبي عَيَالِيُّ بتعليم أبناء المسلمين بدل الجزية ، وقد أقام بذلك أوّل صرح في عاصمته لمحو الأميّة .

# أبو رافع مع أبي لهب

كان أبو رافع مولى لرسول الله ﷺ، وكان يكتم إسلامه مع أمّ الفضل زوجة العبّاس بن عبدالمطّلب ، ولمّا جاء النبأ بهزيمة قريش في واقعة بدر وجد أبو رافع مع من كتم إسلامه من قريش قوّة في نفوسهم وعزّاً ، وقد ملئت نفوسهم فرحاً وسروراً ، وينما كان أبو رافع جالساً ومعه أمّ الفضل إذ أقبل أبو لهب وهو يتطلّع إلى أخبار قريش في بدر ، فجلس إلى جانب أبي رافع ، وبينما هما يتحدّثان إذ أطل عليهما المغيرة بن الحارث بن عبدالمطّلب ، فسارع إليه أبو لهب قائلاً:

« هلم إلى فعندك الخبر؟».

فجلس المغيرة وفي نفسه ألم ممّا جرى على قومه ، فأخذ يحدّثه عن الكارثة التي ألمّت بقريش قائلاً:

« والله! ما هو إلّا أن لَقِينا القوم فَمَنحْناهم أكتافَنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسرُوننا كيف شاءوا ، وأيمُ الله! مع ذلك ما لُمت النّاس لقينا رجالاً بيضاً على خيْل بُلْق بين

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء: ١: ١٣٦. تاريخ الأمم والملوك: ٢: ١٣٥.

السماء والأرض، والله! ما تَلِيق شيئاً ولا يقوم لها شيء . . . » .

وفرح أبو رافع بنصر الله تعالى للمسلمين ، وراح يقول : « تلك والله الملائكة » .

وهي التي شتّت قريش وأنزلت بهم الهزيمة الساحقة ، ولمّا سمع ذلك أبو لهب فقد أهابه ، فرفع يده ولطم وجه أبي رافع ، ثمّ طرحه أرضاً وبرك على صدره يوسعه ضرباً ولكماً ، وانبرت إليه أمّ الفضل زوجة العبّاس بن عبدالمطّلب ، فأخذت عموداً فضربته على رأسه ، وصاحت به : « استضعفته إن غاب عنه سيّده » ، يعني العبّاس . فخرج ذليلاً ولم يلبث إلّا أيّاماً حتّى هلك عدو الله ... » (1).

#### متارك بدر

وتركت واقعة بدر أموراً بالغة الأهمية ، كان منها ما يلى :

#### ١ - انتصار الإسلام

وانتصر الإسلام انتصاراً رائعاً بعد انتهاء واقعة بدر، فقد قويت شوكة المسلمين، وأكسبتهم قوّة نفسية هائلة، فهي أمّ الفتوح التي شجّعتهم على الخوض في أعنف المعارك التي شنّها عليهم أعداء الإسلام، لقد انتهت معركة بدر، وقد تقلّد الإمام أمير المؤمنين المؤلفيها وسام شرف، فقد كان سيفه فيها منجل الموت الذي حصد به رؤوس القرشيّين الذين ما آمنوا بالله طرفة عين حتّى بعد إعلامهم المزيّف للإسلام، وأنّ جميع ما عاناه المسلمون من الأزمات كانت من صنعهم وتدبيرهم.

### ٢ - فزع المشركين

أحدث انتصار الإسلام في واقعة بـدر مـوجة مـن الفـزع والخـوف فـي نـفوس

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٣٠١ و ٣٠٢، ومعظم هذه البحوث اقـتبسناها مـن هـذه السيرة.

المشركين من العرب؛ لأن قريش التي هي أقوى العرب في نفوذها وإمكانيًاتها الاقتصاديّة قد تحطّمت، وفقدت أهم أعمدتها في صراعها مع الإسلام، وأيقنت العرب أنها لا تستطيع أن تقف أمامه، وأنّه قوّة لا تُقهر.

#### ٣ حزن القرشيين

حزن القرشيّون كأشد ما يكون الحزن على ما مُنوا به من الخسائر الفادحة في النفوس والأموال ، وكان حزنهم كامناً في نفوسهم ، لا يظهرون خوفاً من شماتة المسلمين بهم ، فقد كتمت هند أمّ معاوية حزنها على أهلها الذين حصدت رؤوسهم وقالت : «كيف أبكيكم فيبلغ محمّداً وأصحابه فيشمتوا بنا ، لا والله! حتّى أثأر من محمّد وأصحابه ، وأمّا أبو سفيان فقد أقسم محمّد وأصحابه ، والدهن عليً حرام حتّى نغزوا محمّداً » ، وأمّا أبو سفيان فقد أقسم أن لا يمسّ رأسه ماء من جنابة وغيرها (١).

لقد تركت واقعة بدر لوعة في نفوس القرشيّين، وقد أعرب عن حزنهم البالغ بعض شعرائهم بقوله:

ف ماذا ب القَلِيب قَ لِيبِ بَدْرٍ منَ الْفِيْيانِ والقَ و الكِرامِ وماذا ب القَلِيب قَ لِيبِ بَدْرٍ من الشَّيزي (٢) تُكلَّلُ بالسَّنام (٣)

أرأيتم هذا الحزن العميق والأسى البالغ على قتلى بدر، فقد هام القرشيون بتيّارات من اللوعة والحزن ظلّ يتابعهم حتّى لمّا بويع الإمام أمير المؤمنين للبيّلا بالخلافة، فقد نظم أسيد بن أياس القرشي مقطوعة من الشعر يستنهض بها همم القرشيّين على مناهضة حكومة الإمام للبيّلاً، ويذكّرهم بمواقفه يوم بدر قائلاً:

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب التَّلْإ: ٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشيزى: شجرة يتّخذ منها الجفان.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١١٨.

في كلِّ مجمع غاية أخراكُم للهِ درُّكُــم أَلمَــا تــنكروا هذا ابنُ فاطمة (٢) الَّذي أَفْناكُم أعطوه خرجا واتكفوا تنضريبه أينَ الكُنهولُ وأينَ كلّ دعامةٍ أفناهُمُ قَصعاً وضَرباً يَـفْتَرى

جذع أبرّ على المذاكي القرح(١) قَد يذكر الحرُّ الكريم ويستَحى ذَبْحاً وبقتلة بعضه لم يذبح فِعلَ الذليل وبيعة لم تربح فى المُعْضلاتِ وأينَ زينُ الأبطح بالسَّيْفِ يعملُ حده لَمْ يصفح (٣)

حكت هذه الأبيات مدى حقد القرشيين، وعداءهم السافر للإمام في أيام حكومته ، ويطلب منهم الشاعر مناهضة حكومته والتمرّد على سلطانه طلباً لثأرهم ، وقد ظلَّ هذا الحقد كامناً في نفوس أبنائهم أمثال يزيد بن معاوية حينما قفز على دست الحكم الذي بناه له أبوه فبادر إلى إباده العترة الطاهرة من أبناء الرسول عَلَيْكُاللهُ تشفّياً وانتقاماً لقتلى بدر ، وأخذ يترنّم بهذه الأبيات :

لَسْتُ مِنْ خِنْدِفَ إِنْ لَمْ أَنْتَقِمْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ ما كانَ فَعَلْ قَدْ قَـتَلْنَا الْقَرْمَ مِنْ ساداتِهِمْ وَعَـدَلْناهُ بِـبَدْرِ فَاعْتَدَلْ

وعلى أيّ حال ، فقد انطوت نفوس القرشيّين على ألم ممضّ ، وحزن عميق على قتلى بدر، وقد اندفع شعراؤهم إلى رثائهم بذوب أرواحهم، ولنستمع إلى بعض شعرائهم:

<sup>(</sup>١) الجذع: الشاب ، يعني به الإمام الذي حصد رؤوس القرشيّين بسيفه ذي الفقار. الأبر: الغالب والمنتصر. المذاكي: الخيل.

<sup>(</sup>٢) فاطمة: هي أمّ الإمام أمير المؤمنين الطُّلِّدِ.

<sup>(</sup>٣) القصع : الدفع والكسر ، والقصعة : المرّة منه . موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لمكلية: ٢: ٢١.

#### ابن إسحاق

بكي ابن إسحاق حليفُ بن عبدالدار قتلي بدر ورثاهم بقصيدة منها هذه الأبيات:

من فِتْيةٍ بِيضُ الوجُوهِ كِرامِ وَابْنَى رَبِيعةَ خَصْمٍ فِئَامِ (١) كالبَدرِ جَلىَّ ليلةَ الإظْلام (٢) ماذا عَلَىٰ بَدْرٍ وماذا حَوْلَهُ تَركوا نُبَيها خَلْفَهم ومُنَبِّها وَلَمَنَبُّها والمَارِثَ الفَيّاض يَبْرُقُ وَجههُ

ويستمرّ الشاعر بذكر أوصافهم وصفاتهم ، ويتوجّع عليهم ، ويبكيهم أمرّ البكاء .

## الحارث بن هشام

ورثى الحارث بن هشام قتلى بدر بقصيدة أعرب فيها عن أساه وحزنه عليهم كان منها هذه الأبيات :

وللحُزْنِ منِّي والحَرارةِ في الصَّدْرِ<sup>(٣)</sup> فريدٌ هَوى من سِلْكِ نـاظِمِهِ يَـجْرِي

ألاب لَـقوْمي للـصَّبابةِ والهَـجْرِ وللـدَّمْعِ مـنْ عَـيْنيَّ جَـوْداً كـأنَّهُ

ويستمرّ الحارث في بكائه وعويله على قتلى بدر الذين حصدت رؤوسهم سيوف الحقّ.

# أميّة بن أبي الصلت

رثى أميّة بن أبي الصلت قتلي بدر بلوعة وحزن بقصيدة كان منها هذه الأبيات:

مِ بَني الكِرامِ أولي المَمادحُ ع الأَيْكِ في الغُصُنِ الجَوانِحُ (٤) ألا بَكسيتِ عسلى الكِسرا كبكا الحسمامِ عسلىٰ فُسرو

<sup>(</sup>١) **الفئام**: الجماعات من النّاس.

<sup>(</sup>٢) الفيّاض: الكثير الإعطاء.

<sup>(</sup>٣) الصبابة: رقّة الشوق.

<sup>(</sup>٤) **الأيك**: الشجر الملتفت. **الجوانح**: الموائل.

يَبْكِينَ حَرَّى مُسْتكيناتٍ يَسرُحْنَ مَسعَ الرَّوائِكُ أمستالُهنَّ البساكسيا تُ المُعْوِلاتُ مِنَ النَّوائِحُ مَسنْ يَبْكِهِم يَبْكِ على حُرْنٍ ويَسعدُق كلَّ مادِحْ

ويستمرّ ببكائه على أهل بدر ويذكر صفاتهم وخسارة مكّة بفقدهم.

#### هند بنت عتبة

رثت هند بنت عتبة أباها بمقطوعات من الشعر أبدت فيها حزنها العميق، كان منها هذه الأبيات:

> أَبَعْدَ قَتِيلٍ مِن لُؤيِّ بِنِ غَالَبٍ أَلَا رُبَّ يَسُومٍ قَسَدْ رُزِئتُ مُسرَزًّاً فَا أَبْلِغْ أَبِا سُفِيانَ عَنِّي مَا أَلَكاً فَقَدْ كَانَ حَربٌ يَشْعَرُ الحربَ إِنَّهُ

يُراع امروُّ إنْ ماتَ أوْ ماتَ صاحِبُهُ تسروحُ وتَسغُدو بسالجزيلِ مَواهبُهُ فسإِنْ أَلْسقَهُ يسوماً فسسوفَ أعساتِبُهُ لِكُلِّ امْرِئُ في النّاسِ مولًى يُطالِبُهُ

لقد نخب الحزن قلب هند ، وراحت تحرّض قريش على الأخذ بثأر مَن قتل من أهلها.

وذكر ابن هشام مجموعة من القصائد لشعراء مكّة يرثون فيها قتلاهم ببدر، وقد ملئت قلوبهم بالحقد والعداء للنبي عَلَيْقُ وللإمام أمير المؤمنين عليلاً بصورة خاصّة لأنّه حصد رؤوس أعلامهم.

#### ٤ - سرور المسلمين

سادت المسرّات ، وعمّت الأفراح في أوساط المسلمين على ما أحرزوه من الانتصار في واقعة بدر التي أذل الله بها خصومهم ، وقهروا أعدائهم ، وقد انبرى شعراؤهم إلى نظم هذا النصر العظيم ،كان منهم :

#### حسّان بن ثابت

ونظم حسّان بن ثابت عدّة قصائد في واقعة بدر أبدى سروره البالغ بنصر المسلمين، وشماتته بقتل القرشيّين وأسرهم، وكان من قصائده هذه الأبيات:

غداة الأسرِ والقَتْلِ الشَّدِيدِ حُماةُ الحَربِ يَومَ أبي الوَلِيدِ إلَـيْنا في مُـضاعَفَةِ الحَديدِ بنو النَّجّارِ تَخْطِرُ كالأسوُدِ<sup>(۱)</sup> وأسْلَمها الحُويْرِثُ مِنْ بَعيدِ جَـهيزاً نافِذاً تحتَ الوَرِيدِ ولَمْ يَلُووا على الحَسَبِ التَّليدِ<sup>(۲)</sup> لقَدْ علِمَتْ قريشٌ يَومَ بَدْدٍ بِالنّا حينَ تَشْتَجِرُ العَوالي قَدَتُلنا ابْسنَيْ ربيعة يومَ سارا وفَرَ بها حَكِيمٌ يومَ جالت وولّتْ عند ذاكَ جُموعُ فِهْرٍ لوَسَنّلاً وقَد تلاً وقَد تلاً وقد تلاً وقد علاً القوم قد ولّوا جميعاً

حكى هذا الشعر ما لاقته قريش من القتل والأسر والهزيمة المنكرة على أيدي بني النجّار الأسود، الذين نصروا الإسلام واستجابوا لدعوة الحقّ.

وممًا قاله حسّان في قتلي بدر من قريش:

ألاليتَ شِعْري هل أتىٰ أهلَ مكّة إِبارَتُنا الكفّارُ في ساعةِ العُسْرِ<sup>(٣)</sup> وَتَلْنا سُرَاةَ القَوْمِ عِندَ مَجالِنا فَلَم يَرْجِعوا إلّا بقاصِمَةِ الظَّهْرِ قَتْلنا أب اجَهْلِ وعُتْبة قَبْلَهُ وشيبّة يَكْبُو لليَدَينِ وَللنَّحْرِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) **تخطر**: تهتزً.

<sup>(</sup>٢) **التليد**:القديم.

<sup>(</sup>٣) إبارَتُنا:أي هلاكنا.

<sup>(</sup>٤) يكبو: يسقط.

قَــتَلنا سُــوَيداً ثُـم عُـنْبة بعدَهُ فكَـم قُــتَلْنا مِنْ كَريم مُرزاء فكـم قَــتَلْنا مِنْ كَريم مُرزاء تــنُبْنَهم للــعاويات يَــنُبْنَهم لعمرُك ما حامَتْ فوارسُ مالكِ

وطُعْمة أيضاً عند ثائِرَةِ الفَتْرِ<sup>(۱)</sup> لهُ حَسَبٌ في قـومِهِ نـابهِ الذكـرِ ويَصلونَ ناراً بعدُ حـاميةَ القَعْرِ وأشياعُهُم يومَ التَقَيْنا على بَـدْرِ

عرض حسّان في هذه الأبيات إلى ما واجهته قريش في معركة بدر، فقد قتل سراتها وعيونها كأبي جهل وعتبة وسويداً وغيرهم، وقد انتقم الله منهم، وأنزلهم سوء الدار بمحاربتهم لرسول الله ﷺ ومناهضتهم لدعوته.

#### عبيدة بن الحارث

كان عبيدة من أبطال المسلمين ومن عيون المجاهدين، وقد قطعت رجله في واقعة بدر، فقال معتزًا ومفتخراً بما أصابه ومندّداً بالقرشيّين، قال:

سَنَبْلُغُ عنا أهلَ مكة وَقْعة بسعدَهُ بسعنَبة إذْ ولسى وشيبة بسعدَهُ فإنْ تَقْطَعوا رِجْلي فإنّي مُسلم وبعت بها عَيشاً تَعرّفْتُ صَفوَهُ فأكْرَمني الرَّحمنُ مِنْ فَضْلِ مَنّهِ وما كانَ مكروها إلَيّ قِتالُهم ولم يَبْغ إذْ سألوا النّبيّ سواءنا ليقناهُمُ كالأُسْدِ تَخْطِرُ بالقَنا لَيْ اللّهُم كالأُسْدِ تَخْطِرُ بالقَنا

يَهُبُّ لها مَن كانَ عَنْ ذاكَ نائِيا وماكانَ فيها بكْرُ عُتْبة راضِيا أُرجِّسي بها عيشاً مِنَ اللهِ دانِيا وعالَجْتهُ حَتّى فقدْتُ الأدانِيا بنُوبٍ منَ الإسلام غَطَّى المَساوِيا غداة دعا الأكفاء مَنْ كانَ داعِيا غداة دعا الأكفاء مَنْ كانَ داعِيا نُقاتِلُ في الرَّحامن مَنْ كانَ عاصِيا نُقاتِلُ في الرَّحامن مَنْ كانَ عاصِيا

عرض عبيدة بهذه الأبيات إلى منازلته مع حمزة والإمام الطِّ إلى أبطال قريش،

<sup>(</sup>١) الفتر: الغبار.

وقطع رجله في ميدان الحرب، وأنّه يرجو من الله تعالى أن يعوضه عنها بعيشة راضية يوم يلقاه، وأنّه مع ما عاناه من المصائب والأزمات فإنّه سعيد باعتناقه للإسلام. ومن الجدير بالذكر أنّه لمّا أصيبت رجله قال: «أما والله! لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أنّي أحقّ منه بما قال:

كَـذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ يبرز مُحَمَّداً وَلَـمَا نُـطَاعِنْ دونَـهُ ونُناضِلِ ونَـناضِلِ ونَـناضِلِ ونَـنْصُرُهُ حَـتَى نُـصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُذْهَلَ عَنْ أَبْنائِنا والحَـلَائِلِ (١)

وبهذا نطوي الحديث عن واقعة بدر التي نصر الله تعالى بها عبده ورسوله، وأذلّ قريشاً وسائر القوى المعادية للإسلام.

<sup>(</sup>١) جميع هذه البحوث مقتبسة من السيرة النبؤية لابن هشام: ٢: ٨-٣١.

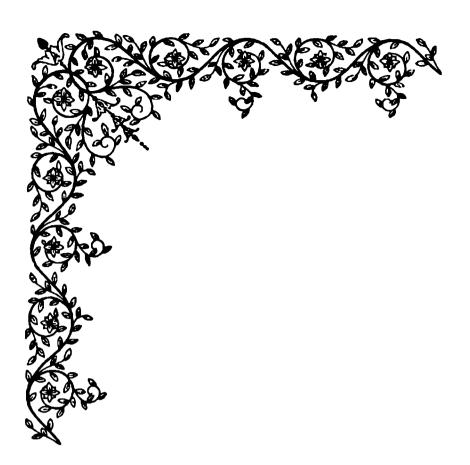

# واقعة الحرا

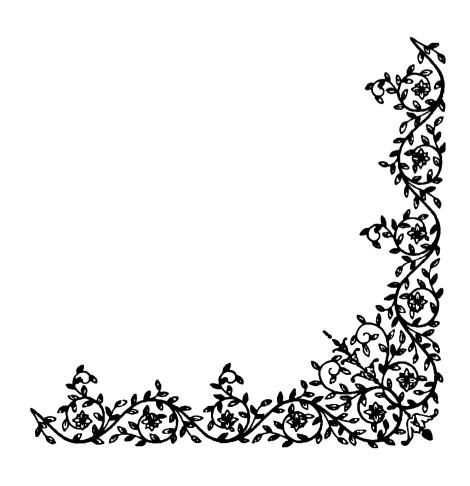

استقبلت قريش نبأ هزيمتهم المنكرة، وخسائرهم الفادحة بالأنفس والأموال في معركة بدر بمزيد من الأسى واللوعة، وساد فيهم حزن عميق، وأسى مرير، وكان من أشدّهم لوعة أبو سفيان وزوجته هند أمّ معاوية، فقد حرّمت على نفسها وعلى الرجال والنساء من قريش البكاء على قتلاهم حتّى يظلّ الحزن كامناً في نفوسهم لا يطفأ إلّا بأخذ الثأر من المسلمين.. ونعرض إلى بعض فصول هذه المعركة التي سمّيت بواقعة أحد (١).

# قيادة أبي سفيان

كان أبو سفيان قائد قريش في واقعة أحد، والزعيم الأوّل في هذه المعركة، فقد قام بدور إيجابي في دفع الجماهير لحرب رسول الله ﷺ، وقد طلب من تجّار قريش وذوي ثرائهم أن يعينونه على حرب رسول الله ﷺ بأموالهم ؛ ليدركوا ثأرهم، فاستجابوا له، وأعطوه ما أراد من المال، فاشترى به السلاح والعتاد، وفي هذه الواقعة نزلت ستّون آية من آل عمران.

<sup>(</sup>۱) أحد: جبل مشهور بالمدينة ، كانت الواقعة في شؤال سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لإحدى عشر ليلة من شؤال ـ السيرة الحلبيّة / زيني دحلان ، المطبوع على هامش السيرة الحلبيّة : ۲: ۱۹.

### إجماع قريش على الحرب

وأجمعت قريش على حرب رسول الله عَلَيْكُولَةُ وتبعها قبائل كنانة ، وأهل تِهامة وأحابِيشهم ، فكان عددهم فيما يقول المؤرّخون ثلاثة آلاف ، وجيش المسلمين سبعمائة .

وقد عزم على التخلّف عن المعركة عمرو بن عبدالله الجُمَحيّ ؛ لأنّ رسول الله عَيْرَالله قد منّ عليه في واقعة بدر فأطلق سراحه ولم يأخذ منه فدية ؛ لأنّه بائس فقير ، فأقبل عليه صَفُوان بن أميّة فقال له :

« إنّك امروُّ شاعرٌ ، فأعنّا بِلسانك فاخرُج معنا » .

فاعتذر منه وقال له: «إنّ محمّداً قد منّ علَيّ ، فلاأريد أن أظاهر عليه »، وأخذ يخدعه ويغريه قائلاً له: «لك الله عليّ إن رجعتُ أن أغنيك ، وإن أصِبْتَ أن أجعل بناتِك مع بناتي يُصيبهن ما أصابهن من عُسْر ويُسر »، واستجاب له عمرو بعد هذا الالحاح والاغراء ، فخرج يدعو بني كنانة وهو رافع عقيرته قائلاً:

إيْهاً بني عبد مناة الرُّزَامُ أنتم حُماةً وأبوكم حامُ (١) لا تَعِدُوني نَصرَكم بعدَ العام لا تُسلموني لا يَحلُّ اسْلام

وأخذ صوته يدوي في أوساط الجماهير ، فاستجاب له ، وتهيّأت لحرب رسول الله ﷺ ، ولم يتخلّف أحد منهم .

## خروج قريش مع نسائها للحرب

وخرجت قريش عن بكرة أبيها لحرب رسول الله عَلَيْ تصحبهم نساؤهم ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) الرزام: جمع رازم، وهو الذي يثبت في الحرب.

أدعى للتفاني في الحرب، فخرج أبو سفيان ومعه هند بنت عتبة ، وعمروبن العاص ومعه رَبْطة بنت مُنبّه ، وعكرمة بن أبي جهل ومعه أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام ، والحارث بن هشام بن المُغيرة ومعه فاطمة بنت الوليد بنُ المُغيرة ، وصفوان بن أميّة ومعه بَرُزَة بنت مسعود ، وطلحة بن أبي طلحة ومعه سُلَافة بنت سعد ، وأبو عزيز بن عمير ومعه خناس بنت مالك ، كما خرجت عمرة بنت علقمة من نساء بني الحارث ، وغيرهن من النساء ، وتتقدّمهن هند ، وكنّ يضربن بالدفوف خلف الرجال ، وهند أمّ معاوية رافعة صوتها بنشيدها:

ويهاً بَني عبدالدار ويها حُماةَ الأدبار (١) ضَرْباً بكل بَتَار (٢) وتقول في نشيد آخر:

إِن تُسَفَّبِلُوا نُسَعَانِقٌ وَنَفْرَشُ النَّمَارِقُ<sup>(٣)</sup> أَو تُسَدِّبِرُوا نُسَفَارِقْ فِراقَ غير وامِتُ<sup>(٤)</sup>

وكانت هند تبعث الحماس في نفوس الرجال ، وزوجها يتقدّم أرجاس المردة والطغاة ، ويحرّضهم على الخوض في الحرب لإطفاء نور الله تعالى ، وإخماد رسالة الإسلام ، واستمرّت قريش في مسيرتها حتّى انتهت إلى الأبواء أشارت عليهم هند أمّ معاوية بنبش قبر السيّدة أمّ النبي عَلَيْهُ ، فإن أسر منكم أحد فديتم كلّ إنسان منكم بجزء من أجزائها ، فلم يستجيبوا ، وقال بعضهم : « لا يفتح هذا الباب وإلّا نبش موتانا عند مجيئهم »(٥).

<sup>(</sup>١) حُماةَ الأدبار: الذين يحمون أعقاب النّاس.

<sup>(</sup>٢) البتّار: القاطع.

<sup>(</sup>٣) النمارق \_ جمع نمرقة \_: الوسادة الصغيرة .

<sup>(</sup>٤) الوامق:المحبّ.

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٦٨.

# مشاورة النبيّ ﷺ لأصحابه

كان النبيّ عَيَّا في معظم أموره السياسيّة والعسكريّة يستشير أصحابه فيها ما لم ينزل عليه الوحي من السماء، وقد عرض على أصحابه الخروج من المدينة لحدّ عدوان المعتدين من قريش، أو الإقامة في المدينة، فإذا جاء العدو قاتلوه فيها، واختلف رأي أصحابه، فكان رأي عبدالله بن أبيّ بن سَلول الإقامة في المدينة، وقال آخرون: «يا رسول الله، اخرُج بنا إلى أعدائنا لا يَروْن أنّا جَبُنّا وضَعُفنا»، واستجاب لهم النبيّ عَيَا على كره، فدخل بيته ولبس لامته، وذلك في يوم الجمعة، وخرج معه ألف مقاتل.

#### انخذال المنافقين

وزحف الرسول عَلَيْهُ بجيشه لصد العدوان عليه ، فلمّا كان بالشَّوْط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبدالله بن أبيّ بن سَلول ، وهو من رؤوس المنافقين ، ومعه ثلث عسكر النبيّ ، وناداهم عبدالله بن عَمرو بن حَرَام برفيع صوته :

« يا قوم ، أذكّركم الله ألّا تخذُلوا قومَكم ونَبِيّكم عندما حَضَر من عدوّهم . . » .

فلم يستجيبوا له ، واعتذروا بأعذار واهية ، فقال لهم :

« أبعدكم الله أعداء الله ، فشيغني الله عنكم نبيّه ..».

وانصرف النبئ عَيْنِهُ عنهم ومعه سبعمائة مقاتل.

# نزول النبى عَلَيْكِلَّهُ بِالشِّعبِ

وسار الرسول ﷺ بجيشه لا يلوي على شيء ، حتى نزل الشعب في عُدُوة الوادي إلى الجَبل ، واستدبر جبل أحد ، وأقام عليه خمسين رجلاً من الرماة ، وأمّر عليهم عبدالله بن جبير ، وألزمهم بالإقامة على الجبل لا يريمون عنه ليحفظ وَاقِعَةُ الْحُدِّ .....وَاقِعَةُ الْحُدِّ .....وَاقِعَةُ الْحُدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ

المسلمين من خلفهم ، وقال عَلَيْلَة لعبدالله:

«انْضَحَ الخَيْلَ عَنّا بِالنَّبْلِ لا يَأْتُونا مِنْ خَلْفِنا ، إِنْ كَانَتْ لَنا أَوْ عَلَيْنا ، لا تُـؤْتَيَنَّ مِـنْ قِبَلِك ».

وفي رواية : أنّ النبيّ عَيَّالِيُهُ قال للرماة على الجبل : ﴿ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَتَخَطَّفُنَا فَلا تَبْرَحُوا حَتّىٰ ٱرْسِلَ إِلَيْكُم ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى القَوْمِ وَأَوْطَأْنَاهُم فَلا تَبْرَحُوا حَتّىٰ ٱرْسِلَ إِلَيْكُم ، (١).

ولو أنّ هذا الفصيل من الجيش أخذ بوصيّة النبيّ ﷺ لما مني المسلمون بكارثة الهزيمة وما أعقبها من الخسائر في الأرواح.

#### الحرب

وفتحت قريش باب الحرب على المسلمين، فقد برز إلى الساحة طلحة بن أبى طلحة، وكان من فرسان قريش رافعاً صوته قائلاً:

«يا أصحاب محمّد ، تزعمون أنّ الله \_تعالى \_ يعجّلنا بأسيافكم إلى النّار ، ويعجّلكم بأسيافنا إلى الجنّة ، فأيّكم يبرز إليّ ؟ ».

فبرز إليه بطل الإسلام، وأسد الله ورسوله الإمام أمير المؤمنين للسلام، وأسد الله ورسوله الإمام أمير المؤمنين للسلام،

﴿ وَاللَّهِ ! لَا أَفَارِقُكَ حَتَّىٰ أُعَجِّلَكَ بِسَيْفِي إِلَى النَّارِ ﴾ .

وبادره بضربة برا بها رجله فسقط إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه ، وأراد الإمام أن يجهز عليه ، فناشده الله والرحم أن يتركه ، فتركه ولم يلبث إلّا ساعة حتّى هلك ، وفرح النبيّ عَيَّا بهلاكه ، كما عمّت الفرحة جميع المسلمين (٢) ؛ لأنّه كان يسمّى

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار: ٧٨.

كبش الكتيبة لشجاعته ، وقد كان لقتله صدى حزن ووهن في نفوس القرشين ، فقد انخذلوا بقتله ، وطاردهم الرعب والفزع بهلاكه ، ويرز بعد طلحة أبطال قريش وشجعانها ، فانبرى إليهم بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليلاً ، فحصد رؤوسهم بسيفه ، وقد انهارت معنويًاتهم ، وأيقنوا بالهلاك .

وكانت هند أمّ معاوية في وسط المعركة تلهب في نفوس الجيش الحماس لمحاربة المسلمين، وإذا انهزم رجل من قريش دفعت له ميلاً ومكحلة، وقالت له: «إنّما أنت امرأة فاكتحل بها»(١)، ولا يقلّ حماسها عن حماس زوجها أبي سفيان الذي كان يجول في المعركة ويحرّض بلهفة المشركين على قتال المسلمين، وكان يقول لبنى عبدالدار وهم حملة لواء الجيش:

«إنكم قد وَلِيتم لِواءَنا يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنّما يؤتى النّاس من قِبَل راياتهم ، إذا زالت زالوا، فأمّا أن تكفّونا لِواءَنا ، وأمّا أن تُخلُوا بيننا وبينه فنكْفِيكموه » ، وقد أثار عواطفهم ، واعتبروا ذلك تنديداً بهم ، واحتقاراً لهم ، وقالوا له : «أنحن نُسلّم إليك لواءَنا ، ستعلم غداً إذا التقينا كيف نَصْنع » ، وهذا ما أراده أبو سفيان من إغراءه لهم .

# النبيّ عَلَيْظِهُ مع أبي دجانة

كان أبو دجانة من خيار الصحابة ، وكان شجاعاً يختال الأعداء عند الحرب ، وكان بيد رسول الله عَلَيْظِهُ سيف ، فقال : « مَنْ يَأْخُذُ هذا السَّيَف بِحَقِّه ؟ » .

فانبرى إليه أبو دجانة فقال : « ما حقّه يا رسول الله ؟ » .

( أَنْ تَضْرِبَ بِهِ في وَجْهِ العَدُوَّ حَتَّىٰ يَنْحَني ) .

« أنا آخذه يا رسول الله بحقه ».

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المثلِلْ: ٢: ٣٣.

فناوله النبيّ إيّاه ، فأخذه وتعصّب بعصابة حمراء ، فقالت الأنصار :

« أخرج عصابة الموت » ، فخرج مزهوّاً لم يختلج في قلبه رعب ، وهو يقول :

أنا الَّذي عاهدَني خَلِيلي ونَحنُ بالسَّفْحِ لدى النَّخِيلِ اللَّه أَوْمُ الدَّهرَ في الكَيُّول<sup>(١)</sup> أَضْرَبْ بسيفِ اللهِ والرَّسولِ

وحمل على المشركين، فكان لا يلقى أحداً إلّا قتله، وحمل على هند أمّ معاوية حتّى بلغ سيفه مَفْرِق رأسها، إلّا أنّه عدل عن ذلك ترفّعاً منه (٢).

وفي رواية: أنّه قال: « أكرمت سيف رسول الله عَيْنَ أَن أضرب به امرأة » (٣).

وهِكذاكان موقف أصحاب النبي عَلَيْقَ مُتّسماً بأسمى ألوان التضحية في سبيل الله تعالى ، كماكان متّسماً بالشرف والنبل والكرامة .

## مصرع الشهيد حمزة

أبدى الشهيد الخالد حمزة بن عبدالمطلب من البسالة ما لا يوصف ، فقد وقف بإيمان وعزم مدافعاً عن دين الله تعالى ، وهو يجندل الأبطال ويروي الأرض من دماء أولئك الوحوش الكاسرة التي انطوت نفوسهم على الكفر والرذائل ، فكان القوة الضارية في جيش الإسلام ، ونعرض بايجاز إلى بعض فصول شهادة بطل الإسلام حمزة سلام الله عليه .

#### اغتيال حمزة

أمّا الذي اغتال حمزة فإنّه من أرجاس الجاهليّة ، وهو وحشي ، ولم ينبعث

<sup>(</sup>١) الكيول: أخر الصفوف في الحرب.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٣: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٢٧.

من تلقاء نفسه إلى القيام بهذه العمليّة ، وإنّما بعثه إلى ذلك:

١ هند أمّ معاوية ؛ لأنّها قد وترت في واقعة بدر بأعمدة أسرتها ، وقد وعدت وحشياً بالخير الكثير إن قام باغتيال حمزة .

٧- جُبير بن مُطعْم مولى وحشي ، وقد وعده بالعتق والحرية إن اغتال حمزة ، وقد استجاب الخبيث إلى ذلك ، ولنتركه يحدّثنا عن كيفيّة اغتياله لبطل الإسلام ، يقول: «خرجتُ مع النّاس ، وكنتُ رجلاً حَبشيّاً أقْذِف بالحَرْبة قَذْفَ الحَبشة ، قلَما أخطئ بها شيئاً ، فلما التقى النّاس خرجتُ أنظر حَمزة وأتبصره ، حتى رأيته في عُرْض النّاس مثل الجمل الأورق (١) ، يَهدّ النّاس بسيفه هَدّاً ، ما يقُوم له شيء ، فوالله إنّي لأتهيّا له ، أريده واستتر منه بشجرة أو حَجَر ليدنو منّي ؛ إذ تقدّمني إليه سِباعُ بن عبدالعُزى ، فلمّا رآه حمزة قال له : هلم إليّ يابن مُقطّعة البُظور ، فضربه ضربة ما أخطأت رأسه ، قال وحشي : وهززت حربتي ، حتّى إذا رضيت منها ، دفعتُها عليه ، فوقعتْ في تُنّته (٢) حتّى خرجتْ من بين رِجليه ، وَذهب لينُوء (٣) نحوي ، فغُلِب فوقعتْ في تُنّته (٢) حتى مات ، ثمّ أتيتُه فأخذتُ حَربتي ، ثمّ رجعت إلى العسكر » (٤)، وقد انطوت بشهادته صفحة من أروع صفحات الإيمان ، وقد هدّ مقتله المسلمون ، وقد خسروا ألمع قائد جاهد في نصرة الإسلام ، والذبّ عن قيمه وأهدافه ، فسلام فقد خسروا ألمع قائدته على المسلمين .

#### التمثيل بجسده الطاهر

وطارت هند أمّ معاوية فرحاً بقتل الشهيد حمزة ، وسارعت إلى أرض المعركة

<sup>(</sup>١) الجمل الأورق: الذي يميل لونه بين الغبرة والسواد.

<sup>(</sup>٢) **الثنة**: ما بين أسفل البطن إلى العانة.

<sup>(</sup>٣) ينوء: ينهض مثقلاً.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٣٦.

وَاقِعَةُ الْجُذِ

تفتّش عن جثمانه لتروى حقدها من جسده ، ولمّا انتهت إليه عمدت إلى بقر بطنه ، واستخرجت كبده فلاكتها ، ولم تستطع أن تُسِيغها (١) ، فَلفَظَتها وجدّعت أنفه وأذنيه ومذاكيره، واتّخذتها قلادة لها، وفعلن النسوة التي معها مثل ذلك في أجسام الشهداء(٢)، وقد شفت حقدها بهذه العمليّة، نفسها المترعة بالبغضاء والكراهية لحمزة ، وقد أعلنت ذلك بقولها:

حستى بَقَرْتُ بَطْنَه عن الكبد من لَذْعه الحَزن الشَّديد المُعْتَمدِ تُقْدم إقداماً عليكم كالأسَدِ (٤) شَفَيْتُ من حَـمْزة نَـفْسى بـأحد أَذْهبَ عَنَّى ذاك ما كنتُ أجد والحَرب تَعْلوكم بشُؤبوب (٣) بَرد

# مكافأة وحشى

شكرت هند بمزيد من التقدير لوحشي لاغتياله حمزة ، فأعطته خدمها وقلائدها وقرطها (٥)، وقد أثر عنها من الشعر في شكره والثناء عليه، وذلك بقولها:

شَفَيتُ نَفْسِي وَقَـضَيتُ نَـذُرِي شَفَيتَ وَحْشَيٌّ غَلِيلَ صَدْرِي (٦) فشُكْرُ وَحْشَىً عَلَىَّ عُمْرى حَتَّىٰ تَرمَّ أَعْظُمى في قَبْرى (٧)

وقد سجّلت بهذا الشعر شكرها لوحشى ، فقد شفى نفسها الآثمة باغتياله لبطل الإسلام.

<sup>(</sup>١) تسيغها: تبلعها.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) **الشؤبوب**: دفعة المطر الشديد.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٣: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٩١.

<sup>(</sup>٦) الغليل: العطش.

<sup>(</sup>٧) ترم: تبل وتتفتّت.

# شماتة أبي سفيان

وراح أبو سفيان يفتش في جثث القتلى عن جسد حمزة ليروي غليله ، فلمًا بصر به أخذ يضرب في شِدْقه بزُجٌ رمحه ، وهو يهتز فرحاً وسروراً ويقول: « ذُق عُقَقُ » ، فقال له الحُليَس: « هذا سيّد قُريش يصنع بابن عمّه ما تَروَن لحماً (١) » ، فاستحى وقال له: « اكْتُمها عنّي فإنها كانت زلّة » (٢) .

إنّ الأسرة الأموية رجالاً ونساءً قد تربّت على الرذائل والغدر والخيانة والشماتة ، وليس فيهم شريف ولا شهم ، وهذا حفيد أبي سفيان يزيد بن معاوية الذي أباد عترة رسول الله عَيَّاتُهُ وهو يعتز بأنّه شفى غليله من رسول الله عَيَّاتُهُ بقتله لريحانته وسائر الكواكب المشرقة من أهل البيت المَهِيُ ، وأنّه قد أخذ ثأره من النبيّ بواقعة بدر.

## لوعة النبيّ عَلَيْظِهُ على عمّه

مضى النبيّ مع كوكبة من أصحابه يفتّش عن جثمان عمّه حتّى انتهى إليه ، فلمّا رآه ، ويا لهول ما رأى ، فقد نظر إليه وقد مُثّل به ، فراح يقول بأسى وحزن وغيظ :

« لَنْ أَصَابَ بِمِثْلِكَ أَبِداً ، مَا وَقَفْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَغْيَظَ إِلَيَّ مِنْ هَـٰذا ، لَوْلَا أَنْ تَحْزَنَ صَفِيّةُ وَيَكُونَ سُنَةً مِنْ بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ ، حَتّىٰ يَكُونَ فِي بُطُونِ السَّباعِ ، وَحَواصِلِ الطُّيُورِ ، وَلَئِنْ أَعْهَرَنِي اللهُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ فِي مَوْطِنٍ مِنَ الْمَواطِنِ لَامَثْلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ ، (٣) .

وفي هذا نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَدِيْرٌ لِسلصًا بِرِينَ \* وَاصْسِبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي

<sup>(</sup>١) لحماً:أي ميّت.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٢: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٩٥.

## ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (١).

فصبر رسول الله عَلَيْظُهُ ، وعفا ونهى عن المُثلة ولو بالكلب العقور.

#### مواراة الجثمان المقدس

وقام النبي عَيَّا اللهُ بأسى بالغ وحزن عميق بمواراة جثمان عمّه وهو يـذرف أحـرّ الدموع قائلاً:

« يا عَمَّ رَسُولِ اللهِ وَأَسَدَ اللهِ وَأَسَدَ رَسولِهِ ، يا فاعِلَ الْخَيْراتِ ، يا كاشِفَ الكُرُباتِ يا حَمْزَةَ ، يا ذابً عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ، (٢).

وسجّى النبيّ عَيَّا جثمان عمّه ببردته ، وصلّى عليه بسبع تكبيرات ، ثمّ أتى بالقتلى فوضعهم إلى جانب عمّه ، فصلّى عليهم وعليه ثنتين وسَبْعين مرة (٣) ، ثمّ واراه ، وقد وارى معه النبل والشهامة والتقوى ، فقد كان الله صفحة مشرقة من الجهاد والتضحية في الإسلام .

## مأتم عزاء على حمزة

كانت نساء الأنصار قد أقمن المآتم على أزواجهن وإخوانهن وأبنائهن، وهن يندبوهم بأقسى ندبة ، فمر عليهن رسول الله عَيَّالًا ، فقال : «لكِنَ حَمْزَةَ لا بَواكمي عَلَيْهِ».

وسارعت نساء الأنصار إلى البقية وأخبرنهن بمقالة النبي ، وقلن لهن : « لا تبكين على قتلاكم حتى تبكين على عم النبي عَيَّالَةُ » ، فأقمن النساء المآتم على الشهيد عم النبي عَيَّالَةُ .

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ١٢٦ و ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٩٧.

#### مصرع الشهيد مصعب

كان مصعب من أنبل فتيان قريش ، ومن أتقى المسلمين في إيمانه وجهاده ، فقد أبلى في الله بلاءً حسناً ، وصبر على ما عاناه من ألوان التعذيب ، ومن صنوف المحن والخطوب .

بعثه النبي عَلَيْ الله المدينة مبشراً بدين الله وداعياً إلى الإسلام، وقد أفلح في سفارته، فقد أسلم على يده جمع كبير.. وكان الله من القادة المبرزين في واقعة أحد، وقد أبلى في المعركة بلاء حسناً، واستشهد فيها، قتله الجاهلي ابن قمئة الليثى ظاناً أنّه النبي عَلَيْ أَهُ وقد رفع عقيرته قائلاً في وسط المعركة:

« قتلتُ محمّداً » .

وتألّم النبيّ عَلَيْ على فقده لهذا الفذّ ، فقد خسرت القيادة الإسلاميّة بطلاً من قادتها المجاهدين الذين أخلصوا في الدفاع عن الإسلام كأعظم ما يكون الإخلاص.

#### اندحار المشركين

وأباد المسلمون وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين حملة ألوية المشركين ، وسقط معظم قادتهم ، وولّى جيشهم الأدبار لا يلوون على شيء ، وخلفهم نساؤهم ينادين

<sup>(</sup>١) النمرة: بردة من صوف.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٦٥.

بالويل والثبور حتى قصدن الجبل كاشفات سياقهن ، وهن بأقصى مكان من الذلّ والهوان (١) ، ولكن لم يمض إلّا قليل من الوقت حتّى انعكس الأمر .

#### هزيمة المسلمين

وتكبّد المسلمون أفدح الخسائر في الأرواح ، فقد نزلت بهم كارثة مدمرة كادت تلفّ لواء الإسلام ، ويعود السبب في ذلك إلى مخالفة الرماة الذين أقامهم النبي على على الجبل لحماية جيشه لشلّا يأتيهم العدو من خلفهم ، وقد ألزمهم الإقامة بمواضعهم ، وأن لا يفارقوه في جميع الأحوال ، ولمّا تعرّضت قريش إلى هزيمة منكرة تاركة وراءها أمتعتها وأسلحتها ، فلمّا رآها الرماة تركوا مواضعهم ، وانسابوا إلى أرض المعركة لنهب الأمتعة والعتاد ، ويصر بهم خالد بن الوليد وهو من أبطال قريش ، فحمل على أصحاب النبيّ من الخلف وهم لا يشعرون ، فقتل منهم كوكبة كان معظمها من القادة البارزين في جيش النبيّ عَيَالُهُ ، وكانت هذه الكارثة ناجمة من مخالفة الرماة لأوامر النبيّ المشدّدة في الحفاظ على أماكنهم لأنّها أهم قاعدة عسكريّة تضمن للجيش الإسلامي الظفر بالأعداء .

# دعاء النبيّ عَلَيْظُهُ

ولمّا نظر النبيّ ﷺ إلى الهزيمة المنكرة التي مُني بها جيشه رفع يديه بالدعاء قائلاً:

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا مُنطِى لِما مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِما مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِما مَنَعْتَ ،

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٢٦.

وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بِاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ.

اللُّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنا بَرَكاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ .

اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعيمَ الْمُقيمَ الَّذي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ.

اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، وَالْغَنَاءَ يَوْمَ الْفَاقَةَ.

اللُّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا.

اللُّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ في قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرّاشِدينَ.

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايِا وَلَا مَفْتُونِينَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَّهَ الْحَقِّ (۱).

حكى هذا الدعاء انقطاع النبي عَلَيْقُ إلى الله تعالى ، والتجائه إليه ، وقد سأل ما يقرّبه إليه زلفى .

# دعاء آخر للنبيّ عَلَيْنِواللهُ

وفي ميدان المعركة دعا النبي عَلَيْ بهذا الدعاء الذي أناط به جميع أموره بيد الله تعالى قائلاً:

« اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِيٰ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ».

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٧٧.

وَاقْعِهُ الْجُدِّ ..... وَاقْعِهُ الْجُدِّ الْحُدِّ الْعَلَيْ عُلِيمًا لِمُعْلِمُ الْجُدِّ الْحَدِيم الْعَلَى

وهبط جبرئيل المُثِلِّ قائلاً له: «لقد دعوت بدعاء إبراهيم حينما ألقي في النّار، ودعا به يونس حينما صار في بطن الحوت »(١).

## شعار المشركين في المعركة

كان شعار المشركين في المعركة الذين يقاتلون من أجله: يا للعزّى ، يا لهبل ، ودلّ ذلك على مدى تمسّكهم بالأصنام والأوثان.

## جهاد أمّ عمارة

من النساء الفاضلات التي كان لهن دور مشرق ومتميّز في المعركة الصحابيّة أمّ عمارة ، فقد أبلت في المعركة بلاءً حسناً ، وقد سألتها أمّ سعد بنت سعد بن الربيع عن جهادها بين يدي رسول الله عَيْنِينُهُ ، فقالت : « خرجت أوّل النّهار إلى أحُد أنظرُ ما يصنع النّاس ، ومعي سِقاءً فيه ماءً ، فانتهيت إلى رسول الله عَيْنِهُ وهو في أصحابه ، والدّولة والريحُ (٢) للمسلمين ، فلمّا انهزم المسلمون انحزتُ إلى رسول الله عَيْنِهُ ، فقمت أباشر القتال ، وأذب عنه بالسيف ، وأرمي بالقوس حتّى خَلَصتْ إليً الجراحُ ، وكان على عاتقها جرحاً أجوف ، فقالت لها أمّ سعد :

« من أصابكِ بهذا؟ ».

#### قالت:

ابن قمئة ، أقمأه الله ، لمّا ولّى النّاسُ عن رسول الله ﷺ أقبل يقول: دلّوني على محمّد ، فلا نجوت إن نجا ، فاعترضتُ أنا ومصْعب بن عُمير ، وأناس ممّن ثَبت مع رسولِ الله ، فضرَبني هذه الضّربة ، ولقد ضربته على ذلك ضَربات ، ولكنّ عدو الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٩: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) **الربع**:النصر.

كانت عليه دِرْعان »(١). وكانت الصحابيّة الممجّدة أم أيمن لها دور متميّز في المعركة ، فقد قامت بسقاية الجرحي...(٢).

# أرجاس حاولوا قتل النبي عَلَيْظِهُ

وأحاطت عصابة من المجرمين بالنبئ عَلَيْ أرادت قتله وهم:

# ١ ـ عُتبة بن أبى وقّاص

كان عتبة بن أبي وقاص من أعدى النّاس إلى رسول الله ﷺ، وقد رماه هذا الخبيث الرجس بحجر فكسر رُباعِيّته اليمنّى والسُّفلى، وقد دعا عليه النبيّ ﷺ، وقال:

## ﴿ اللَّهُمَّ لا يَحولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ حَتَّىٰ يَموتَ كافِراً ﴾ .

واستجاب الله تعالى دعاء نبيّه ، فقتله حاطب بن أبي بلتعة في نفس ذلك اليوم ، وأخذ سيفه وفرسه ، وجاء بهما إلى النبيّ عَيَّا فأسرّ النبي بذلك ، وقال له : « رَضِيَ اللهُ عَنْك » (٣).

## ٢ ـ أُميّة بن خلف

من ألد أعداء النبي عَيْرَالله ، وكان يلقاه بمكة ويقول له :

« يا محمّد ، إنّ عندي العَوْذ ـ وهو اسم لفرسه ـ أعْلفه في كلّ يوم فَرَقاً (٤) من ذُرة لأقتلك عليه ».

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) الفرق: مكيال يسع ستّة عشر منّاً.

فأجابه النبيّ عَلَيْظُهُ:

﴿ بَلْ أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ .

وقد أقبل في يوم أحد يشتد كالكلب صوب النبيّ رافعاً عقيرته قائلاً للنبيّ : «ياكذًاب أين تفرّ ؟ ».

فاعترضه رجال من المسلمين، فأمرهم النبيّ عَلَيْهُ أن يخلّو عنه، وتناول حربة فأطلقها عليه، فخدشت عنقه، واحتقن الدم، وصاح الرجس الخبيث:

« قتلنى محمّد » .

فرد عليه قومه قائلين:

« ذهب والله عقلك ، إنّك لتأخذ السهام من أضلاعك فترمي بها ، وما هذا عليك به من بأس إنّما هو خدشة ». وأخذ الألم منه مأخذاً عظيماً ، فقال لهم :

«هذا الذي بي لو كان بأهل ذي مجاز<sup>(۱)</sup>، أو بربيعة ، أو مضر ، أو بأهل الأرض لماتوا أجمعين لو بصق علَيً لقتلني »، وهلك عدّو الله في رجوعه إلى مكّة ، وفيه قال حسّان بن ثابت :

لقَدْ وَرِثَ الضَّلالةَ عَنْ أَبِيهِ أتيتَ إليهِ تَحْمِلُ رِمَّ عَظْمٍ وقال حسّان فيه:

أبسيٌّ يسومَ بسارزَهُ الرَّسولَ وتُسوعِدهُ وأنتَ بسهِ جَسهولُ

> ألامَسنْ مُسبلِغٌ عسنّي أبسيّاً تَسمَنّىٰ بسالضَّلالةِ مِسنْ بعيدٍ تُسمنيك الأمساني مِسنْ بعيدٍ

فقد أُلْقيتَ في سُخْقِ السَّعيرِ وَتُقسِمُ أَنْ قَدرْتَ مع النُّذورِ وقولُ الكُفْرِ يَرْجَعُ في غُرورِ

<sup>(</sup>١) ذي مجاز: سوق في الجاهليّة.

# فَقَدْ لَاقَـتْكَ طَعْنَةُ ذي حِـفَاظٍ كَريم البَيتِ لَيْسَ بِذي فُجُورِ (١)

# الخطر محدق بالنبي عَلَيْظِهُ

وبعد أن انهزم من ساحة الحرب معظم المسلمين يطاردهم الرعب والخوف أحدق الخطر بالنبي عَيَالِهُ ، وأصيب بجروح وغيرها في منتهى الخطورة ، كان منها:

- ١ كسر رُباعيته اليمني والسفلي.
- ٢ شق شفته العليا، وسال الدم على سحنات وجهه الشريف، وهو يمسحه ويقول: (٤ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيَّهم وَهُوَ يَدْعُوهُم إِلَى اللهِ (٢).
- ٣- وقوعه في حفرة عملها أبو عامر وأخفاها ليسقط فيها المسلمون من حيث لا يعلمون ، وكان الإمام أمير المؤمنين المعلى إلى جانبه ، فأخذ بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً (٣).

## نداء أبى سفيان

وأمر أبو سفيان منادياً ينادي في المعركة أنّ محمّداً قد قتل ، ولمّا سمع المسلمون فرّوا على وجوههم لا يلوون على شيء ، وحاول بعض الصحابة أن يكتب لأبي سفيان يطلبون منه الأمان .

# حماية الإمام عليلًا للنبي عَلَيْواله

وقام الإمام بدور إيجابي ومتميّز بحماية النبيّ عَيَّالِلُهُ في الذَّبِ عن رسول الله عَيَّالُلُهُ ، وحمايته من الفجرة المارقين ، والتفت إليه النبيّ قائلاً:

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) و (٣) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للنَّالِا: ٢: ١٨.

د يا عَلِيٌّ ، ما فَعَلَ النَّاسُ ؟ ، .

فأجابه الإمام بأسى ولوعة:

﴿ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَوَلُّوا الدُّبُرَ ﴾ .

وحملت على النبي عَيَّالُهُ عصابة من القرشيّين، فضاق منهم ذرعاً، فقال لعلي عليه النبي عليه النبي عليه المالي عليه المالي عليه المؤلّاء ».

فحمل عليهم الإمام وكشفهم عنه ، وولّوا منهزمين ، ثمّ حملت عليه عصابة أخرى تقارب خمسين فارساً ، فقال لعليّ : «إِكْفِني هنو لاَءِ» ، فحمل عليهم ، وكان راجلاً فقتل منهم أربعة من أبناء سفيان بن عويف ، كما قتل ستّة من الكتيبة الأولى ، ففي سبيل الله تعالى ما عاناه سيّد الموحّدين من المحن الشاقة في سبيل الإسلام .

وحملت كتيبة ثالثة على النبيّ عَلَيْقَ فيها هشام بن أميّة ، فقتله الإمام ، وولّت منهزمة ، وحملت عليه عصابة رابعة فيها بشر بن مالك فقتله الإمام وولّت كتيبته منهزمة .

وهكذا قام الإمام على بحماية رسول الله عَيَالِينُ يحصد الرؤوس، ويجندل الأبطال، وقد بهر جبرئيل من مواساته للنبي عَيَالِينُ وعظيم جهاده، فقال للنبي عَيَالِينُ :

(إِنَّ هَلْذِهِ الْمُواساةَ قَدْ عَجِبَتْ مِنْها الْمَلَائِكَةُ ) .

فقال له النبيّ عَلَيْكُولُهُ:

و وَما يَمْنَعُهُ وَهُوَ مِنِّي وَأَنا مِنْهُ ؟ ٢ .

فقال جبرئيل باعتزاز: « وَأَنا مِنْكُما »(١).

وقال الإمام عليلًا في هذه المحنة الحازبة ملازماً للنبيِّ عَيْرَالله وفدائياً له ، وقد أصيب

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المثلا: ٢: ١٨.

بستّة عشر ضربة تلزمه الأرض ، وماكان يرفعه إلّا جبرئيل (١) ، ففي ذمّة الله ما لاقاه الإمام عليّه من المحن والخطوب في الذبّ عن دين الله تعالى ، ونصرة الإسلام ، والدفاع عن رسول الله عَيْمَا أَلَهُ .

### مجاهدون أبطال:

وانبرت كوكبة من المجاهدين الأبطال لحماية النبي عَيَالِيُّ والدفاع عنه ، كان منهم:

## ١ - أنس بن النضر

ولمّا انهزم المسلمون ، وأشاع أبو سفيان قتل النبيّ عَيَّالُهُ انبرى أنس بن النضر بعزم ثابت فاستقبل المسلمين ورفع عقيرته قائلاً:

« ما تصنعون بالحياة بعده \_أي بعد رسول الله \_موتوا على ما مات عليه » .

وجاهد جهاد الأبطال حتى استشهد (٢) أجزل الله له المزيد من الأجر، وحشره مع الشهداء والصالحين.

## ٢ ـ ثابت بن اللَّحْداحة

من أبطال المسلمين وأفذاذهم الشهيد ثابت بن الدَّحْداحة ، لمَا رأى الهزيمة المنكرة التي مُني بها المسلمون ، ومنادي أبي سفيان ينادي قتل محمّد ، التفت إلى الأنصار وقال لهم :

« يا معشر الأنصار ، إليَّ ! إليَّ ! أنا ثابت بن الدَّحْداحة ، إن كان محمّدٌ قُتل ، فإنّ الله تعالى حيّ لا يموت ، فقاتِلوا عن دينكم ، فإنّ الله تعالى ناصرُكم ومُظفرُكم » .

أرأيتم هذا الإيمان الصادق الذي انبعث عن ضمير مترع بالإيمان والتقوى،

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للطِّلا: ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٤٦.

وقد استجاب له قوم من الأنصار ، فحمل بهم على كتيبة فيها خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعِكْرِمَة بن أبي جهل ، وضِرار بن الخطّاب ، فحمل عليه خالد بن الوليد فطعنه بالرمح فقتله ، وقتل من كان معه (١).

#### ٣\_ أبو دجانة

من أفذاذ المجاهدين أبو دجانة ، فقد حنى ظهره دون النبيّ عَيَّيْنَ ليقيه من السهام ، ولا يصيب النبيّ عَيَّيْنَ شيئاً منها .

#### ٤ ـ زياد بن عمارة

من عيون المتقين والمجاهدين زياد بن عمارة ، فقد أبلى بلاءً حسناً في الدفاع عن رسول الله عَلَيْهُ ، فقد أصابته سهام قريش ورماحهم ، فوقع مغشيّاً عليه ، وحُمل إلى النبيّ عَلَيْهُ ، فتوسد قدمه ، ولم يلبث إلا قليلاً حتى سمت روحه إلى الرفيق الأعلى (٢).

## ٥ ـ أبو طلحة

من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا عليه الله تعالى هو أبو طلحة ، فقد حامى عن رسول الله عَيْنِيلهُ ، وأخلص في الدفاع عنه ، وفداه بنفسه ، وكان متضلّعاً في الرمي ، نشر كنانته بين يدي النبي عَيَنِيلهُ وهو يقول له :

«نفسى لنفسك الفداء ، ووجهى لوجهك الوقاء ».

وتابع في رميه ، وكان النبي عَيَّالِلهُ يأمر رجلاً يقرّب له السهام ليرمي بها ، وقد كسر قوسين أو ثلاثاً من كثرة رميه ، وكان النبي عَيَّلِهُ يشرف على العدو وينظر إليهم ، وأبو طلحة يقول له :

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٣١.

«يا نبيّ الله ، بأبي أنت وأمّي ، لا تشرف \_يعني على القوم \_يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك »(١).

وهكذا تجسّد الإيمان بجميع رحابه في نفس هذا المؤمن النبيل.

## ٦- عمرو بن الجَموح

من خيار المسلمين، وقد تفاعل الإيمان مع مشاعره وقلبه، وكان أعرجاً، وله بَنون أربعة كالأسود في بسالتهم وشجاعتهم، وقد شهدوا مع النبيّ عَلَيْقَ جميع المشاهد، وخاضوا أعنف المعارك، وفي واقعة أحد أراد أبناءه حبسه عن الجهاد، وقالوا له:

« إِنَّ الله تعالى أَعَذَرك لأنّك أعرج ، فقد رفع الجهاد عنك » ، فلم يقنع ، وسارع النبيّ عَلَيْظُ بلهفة وأسى قائلاً:

« إنّ بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه ، وإنّي والله لأرجو أن أطأ بعَرْجتي هذه في الجنّة ».

أرأيتم هذا الإيمان، وهذا العزم والتصميم على نصرة الإسلام، وأجابه النبيّ عَلَيْظُهُ نائلاً:

﴿ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ فَلا جِهادَ عَلَيْكَ ﴾ .

ورأى النبيِّ عَلَيْ لهفته وشوقه العارم على نيل الشهادة ، فقال لبنيه :

« مَا عَلَيْكُم أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ ، لَعَلَّ اللهُ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهادَةَ » .

وخرج وهو ناعم البال ، مسرور فرح ، وخاض في ميادين الحرب حتى استشهد أجزل الله تعالى له الأجر ، وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من الشهداء والصديقين ،

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٣١.

وحسن أولئك رفيقاً (١).

#### ٧\_ سعد بن الربيع

من الصور الرائعة للإيمان سعد بن الربيع ، وهو من أبطال العقيدة ، خاض في ميدان الجهاد ، وكان النبيّ عَلَيْقُ حريصاً عليه ، فأمر أصحابه بالبحث عنه ، فانبرى رجل من الأنصار يفتش عنه ، فوجده في آخر رمق من حياته ، فدنا منه ، وقال له :

« إنّ رسول الله عَيَالِيُّ أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات ».

فقال له بصوت خافت:

« أنا في الأموات ، أبلغ رسول الله ، وقل له : إنّ سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنّا خيراً ما جزى نبيّاً عن أمّته ، وأبلغ قومك عنّي السلام ، وقل لهم : إنّ سعد بن الربيع يقول لكم : لا عُذْر لكم عند الله إن خُلِص إلى نبيّكم وفيكم عينٌ تطرف » .

ولم يلبث إلّا قليلاً حتّى سمت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى (٢).

وهؤلاء الأفذاذ قد ثبتوا في وقت المحنة ، وآثروا حياة النبيِّ عَلَيْ على حياتهم .

#### ٨ ـ عاصم بن عمر بن قتادة

وأصيبت عين قتادة في المعركة حتى سقطت على وجنته فردّها رسول الله عَلَيْظُهُ بيده، فكانت أحسنَ عَيْنيه وأحّدهما، وقد اعتز ولده بهذه المكرمة، فقد وفد على عمر بن عبدالعزيز فقال له:

« من أنت ؟ » .

فأجابه مرتجلاً:

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ٧٧ و ٧٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ٧٨، وسعد من النقباء ليلة العقبة.

فَرُدَّتْ بِكَفِّ المُصْطَفَىٰ أَحْسِنَ الرَّدُ فيا حُسْنَها عَيِناً ويا حُسنَ ما خَدً أَنَا ابنُ الَّذي سالَتْ عَلَى الخَدِّ عَيْنُهُ فعادَتْ كَما كانَتْ لأوّلِ أَمرِها فأجابه عمر:

تِلكَ المكارمُ لاقعبانِ من لَبَنِ شِيبا بماءٍ فَعادا بَعدُ أَبُوالا (١) ولك المكارمُ لاقعبانِ من لَبَنِ شِيبا بماءٍ فَعادا بَعدُ أَبُوالا (١) والمُ

وهو عمرو بن ثابت من بني عبدالأشهل ، أسلم يوم أحد ، أخذ سيفه وانضم إلى الجيش الإسلامي ، وأصابته جراحات وسقط في أرض المعركة ، ويصر به بعض أبناء أسرته فجاؤا يفتشون عن قتلاهم ، فقالوا:

"إنّ هذا هو الأَصَيرم، ما الذي جاء به وقد كان منكراً للإسلام؟»، فسألوه: «ما الذي جاء بك يا عمرو؟»، أحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: «بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله، وأسلمتُ ، ثمّ أخذت سَيفي فغدوتُ مع رسول الله عَيْنَ فقاتلت حتّى أصابني ما أصابني»، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله عَيْنَ ، فقال: «إنّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ»، وفي الحديث: «إنّهُ دَخَلَ الْجَنّةَ» ولم يصل (٢)؛ لأنّ يوم استشهاده صادف أوّل يوم إسلامه، والإسلام يجبّ عمّا قبله.

#### ۱۰ ـ مخيريق

وهو من بني ثَعْلبة ، قال لليهود في يوم أُحد: «يا معشر اليهود ، لقد علمتم أنّ نصر محمد عليكم لحقّ » ، ثمّ أخذ سيفه وعُدَّته وقال: «إن أصِبتُ فَما لي لمحمد ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٧٣.

يَصْنع فيه ما شاء ».

والتحق بالنبي عَلَيْظُهُ في أحد ، وقاتل معه حتّى قُتل ، واستولى النبيّ على حيطانه ، وكانت سبعة ، وجعلها وقفاً لله تعالى ، وهي أوّل وقف بالمدينة (١).

#### انتهاء الحرب

وانتهت الحرب بفوز قريش في المعركة وخذلان المسلمين، وشهادة الكثير من قادتهم، وقد أعرب النبي عَلَيْكُ أنّ آخر معركة يصاب فيها المسلمون هذه المعركة، فقد قال لأخيه، وباب مدينة علمه، الإمام أمير المؤمنين للنِيلا: «لا يَصيبُ المُشْرِكُونَ مِنّا مِثْلَها أَبَداً حَتّىٰ يَفْتَح اللهُ عَلَيْنا» (٢).

وعلى أي حال ، فقد ارتحل أبو سفيان من أرض المعركة مع جيشه ، وقد ملئت نفوسهم فرحاً ومرحاً.

#### دفن الشهداء

وقام النبيّ عَيَّا بمواراة جثث الشهداء من أصحابه في أرض المعركة ، وقد دفن كوكبة من أصحابه بعضهم في مقبرة واحدة ، وكان أكثرهم من حفظة القرآن الكريم ، وقد فاح من قبورهم مثل ربح المسك ، واحتمل جماعة قتلاهم إلى المدينة ، فردّهم النبيّ عَيَّا إلى أرض المعركة التي استشهدوا فيها (٣). وقد أجرى معاوية بن هند الماء في وسط المقبرة ، وأمر النّاس بنقل موتاهم ، فأخرجوهم منها وهي رطبة ؛ وذلك في سنة أربعين من الهجرة (٤) ، وإنّما عمد إلى ذلك تشفياً منهم ، وكيف يعمد إلى إجراء

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٢: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) و (٤) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٥٠.

الماء في مقبرة الشهداء الذين وهبوا حياتهم لله تعالى ، وحكم الشريعة واضح في عدم جواز الاعتداء على قبور المسلمين ، وأنّه يجب أن تصان ، ولكنّ معاوية بن أبي سفيان ليست له أيّة صلة بأحكام الإسلام وتعاليمه .

# زحف النبي عَلَيْهِ بجيشه لمحاربة أبي سفيان

أمر النبيّ عَيَّا أصحابه الذين كانوا في أرض المعركة ، والذين شهدوا معه القتال خاصة ، بالخروج إلى الحرب ، فاستجابوا لله ورسوله ، فانطلقوا ، فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَ الرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

واتّجه الجيش الإسلامي حتّى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي عن المدينة ثمانية أميال، فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثمّ قفل راجعاً إلى المدينة. وكان ذلك من أروع المخطّطات العسكريّة؛ لأنّ أبا سفيان قفل راجعاً إلى مكّة ندماً على عدم مواصلة الحرب، وعدم استئصال المسلمين بعد ما أحرز النصر.

وكان النبيّ عَلَيْ الله الأصيل وهو التوجّه من أرض المعركة صوبه ليوهمه أنّه أقام لمناهضته جيشاً أقوى من جيشه.

# معبد مع أبي سفيان

كان معبد الخزاعي مشركاً ، ولكنّه كان مخلصاً للنبي عَلَيْظُهُ ، فقد مرّبه ، وكان مقيماً بحمراء الأسد ، فقال له :

« يا محمّد ، أما والله لقد عزّ علينا ما أصابك في أصحابك ، ووددنا أنّ الله عافاك فيهم » .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٧٢.

وَاقَعِهُ الْجُدِّ .....وَاقَعِهُ الْجُدِّ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْجُدِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ثمّ خرج من عند رسول الله ، واتّجه صوب مكّة ، فالتقى بأبي سفيان بالروحاء ، وكان قد أجمع على الرجوع لحرب رسول الله عَيَّالِيَّ ، فقالت له قريش: «أصبنا قادة جيش النبيّ وأشرافهم ، ونريد أن نرجع لاستئصالهم » ، والتفت أبو سفيان إلى معبد فقال له:

« ما وراءك يا معبد؟ ».

«قد خرج محمّد يطلبكم بجمع لم أرّ مثله قطّ ، يتحرّقون عليكم تحرّقاً ، وقد الجتمع معه من تخلّف عنه ، وندموا على ما صنعوا ، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أرّ مثله قطّ ».

وفزع أبو سفيان وراح يقول بصوت مضطرب:

« ويلك ما تقول ؟ ».

« والله ما أراك ترتحل حتّى ترى نواصى الخيل ».

وراح أبو سفيان يعرب عن عزمه قائلاً:

« قد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم » .

« فإنّي أنهاك عن ذلك ، ولقد حملني ما رأيت أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر » .

« ما قلت ؟ ».

#### « قلت :

إذ سالتِ الأرضُ بالجُرْدِ الأبابيلِ<sup>(۱)</sup> عـندَ اللِّقاءِ ولامِيلٍ مَعازيلِ<sup>(۲)</sup> كادت تُهدَّ مِنَ الأصواتِ راحِلَتي تَسرُدِي بِأُسْدٍ كسرامٍ لا تَسنابلةٍ

<sup>(</sup>١) الجرد: عتاق الخيل. الأبابيل: الجماعات.

<sup>(</sup>٢) تردّى: تسرّع. التنابلة: القصار. الميل: جمع أميل، وهو الذي لا رمح ولا تسرس معه. المعازيل: الذين لا سلاح معهم.

لمّا سَمَوْا بَرئيسٍ غير مَخْدُولِ<sup>(۱)</sup> إذا تغطمطتِ البَطحاءُ بالجيلِ<sup>(۲)</sup> لكلً ذي إِرْبَةٍ منهُمْ ومَعقولِ<sup>(۳)</sup> وليسَ يُوصَفُ ما أنذرت بالقِيل<sup>(1)</sup>

فَ ظلْت عَدُواً أظنُّ الأرضَ مائِلَةً فقلْتُ: ويل ابْنِ حَرْبٍ من لقائِكُمُ النّب لله البسلِ ضاحيةً إنّبي ننذيرٌ لأهل البسلِ ضاحيةً من جَيْشِ أحمدَ لاوَخشٍ وتنابلة

وثنى أبو سفيان عن نيّته بمواصلة الحرب، وكان ذلك نصراً للإسلام.

## متارك واقعة أحد:

تركت واقعة أحد على الصعيد الإسلامي بعض المضاعفات المؤلمة التي منها:

## ١ - ابتهاج القرشيين

وقفلت قريش راجعة إلى مكة ، وهي تعزف أبواق النصر بما حققته من نصر على المسلمين ، وما أوقعته فيهم من الخسائر الفادحة في النفوس والأموال ، وكان من أعظم المسرورين بهذا الانتصار أبو سفيان وزوجته هند ، وينو أمية ، فقد استوفوا ثأرهم من النبي عَيَّا ؛ وذلك بما سفكوه من دم عمه وسائر أبطال المسلمين ، فقد سارع أبو سفيان إلى قصد الكعبة قبل أن يدخل إلى بيته ورفع إلى كبير الأصنام ، وهو هبل ، التحيّة وشكره على هذا الانتصار ، ثمّ رجع إلى داره فقارب زوجته هند موفياً بنذره أن لا يقاربها حتى ينتصر على محمّد عَمَا الله .

#### ٢ ـ مع الشعراء

وتبارى شعراء قريش فيما نظموه من شعر إلى الاعتزاز فيما أحرزوه من نصر في

<sup>(</sup>١) العدو: المشي السريع.

<sup>(</sup>٢) تغطمطت: اهتزّت وارتجت. البطحاء: السهل من الأرض. الجيل: الصنف من النّاس.

<sup>(</sup>٣) أهل البسل: قريش. الضاحية: البارزة للشمس. الإربة: العقل.

<sup>(</sup>٤) **الوخش**: الردى. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ١٠٣.

واقعة أحد، وقد انبرى شعراء المسلمين إلى الردّ عليهم فيما نظموه، وهذه نماذج منها:

#### ابن الزبعرى

قال عبدالله بن الزِّبعَرْي مفتخراً بالنصر الذي أحرزته قريش في واقعة أحد:

إنّما تَنْطِقُ شَيئاً قَدْ فُعِلْ وَكِله وَكِله وَكِله وَكِله وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّالَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيَا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّ لَا اللَّالَّالَّالَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

يا غُرابَ البَيْنِ أَسْمَعتُ فقل إِنَّ للسخَيْرِ وللشَّرِّ مَسدىً

#### ومنها:

كم قَتلنا مِنْ كَرِيم سَيِّد صَادِق النَّجْدَةِ قِرْمٍ بارعٍ فَسَلِ الْمِهْرَاسِ مَن ساكِنَهُ؟ فَسَلِ الْمِهْرَاسِ مَن ساكِنَهُ؟ لَيتَ أَشْياحي ببَدْدٍ شَهِدُوا حَينَ حَكَّت بِقُباءٍ بَرْكَها ثُمَّ خَفُوا عندَ ذاكم رُقَّصاً فَقَتلنا الضَّعْفَ مِنْ أَشْرَافِهِم لا أَلْسُومُ النَّهْمُ إلا أَنْسنا لا أَلْسومُ النَّهْمَ النَّهُمَ النَّهُمَ النَّهُمُ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

مساجد الجَدِّينِ مِقْدامٍ بَطلُ عَيرِ مُلْتاثٍ لَدَى وَقْعِ الْأَسَلُ (٢) عَيرَ مُلْتاثٍ لَدَى وَقْعِ الْأَسَلُ (٣) بِينَ أَقْحَافٍ وهامٍ كَالْحَجَلُ (٣) جَزَعَ الْخَزْرجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلُ (٤) واسْتَحَرَّ الْقَتلُ في عبدِ الأَشلُ (٤) واسْتَحَرَّ الْقَتلُ في عبدِ الأَشلُ (٤) وَقَصَ الحَفّانِ يَعلو في الجَبلُ (٥) وعَسدَلْنا مَسئِلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلُ وعَسدَلْنا مَسئِلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلُ لَيَّ فَعَلْنا المُفْتَعلُ لَيَّ فَعَلْنا المُفْتَعلُ لَيُ فَعَلْنا المُفْتَعلُ لَيْ فَعَلْنا المُفْتَعلُ لَيْ فَعَلْنا المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلِ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ الْتُعلِ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلِ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلِ المُفْتَعلُ المُفْتُعلُ المُفْتِعلُ المُفْتَعلُ المُفْتَعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلَ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعلُ المُفْتِعل

<sup>(</sup>١) القبل: العبان والمواجهة. المدى: الغاية.

<sup>(</sup>٢) القرم: الفحل الكريم. البارع: المبرز على غيره. الملتاث: الضعيف. الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٣) المهراس: ماء بأحد. الهام : الرؤوس. الحجل: الذَّكر من القبج.

<sup>(</sup>٤) البرك: الصدر.

<sup>(</sup>٥) الرقص: الخيب في السير، وهو الإسراع. الحفان: فراخ النعّام.

## بسُيوفِ الهنْدِ تَعْلُو هامهَمُ عَلِلاً تَعْلُوهُمُ بعدَ نَهَلُ (١)

وأنت ترى في شعر ابن الزبعرى الشماتة بالمسلمين، وأنّ قريشاً قد استوفت ثأرها وأروت حقدها من المسلمين، وإنّ مَيْلَ بدر قد اعتدل في واقعة أحد، وأنّ قريشاً قد أبادت أعلام المسلمين، ومن الجدير بالذكر أنّ يزيد بن معاوية استشهد ببعض أبيات ابن الزبعرى حين إبادته للعترة الطاهرة في صعيد كربلاء.

وقد ردّ عليه حسّان بن ثابت بقصيدة مثل قصيدته في قافيتها ووزنها ، وهذا بعض منها :

ذهَ بَتْ بابنِ الزَّبْعرى وَقْعَةٌ ولق بن الزَّبْعرى وَقْعَةٌ ولق بن النَّمْ وَنِلْنا مِنْكُمُ نَكُمُ نَطْعُ الأَسْيافَ في أَكْتافِكُم منها:

ضاقَ عنّا الشّعْبُ إِذ نَبِخْزَعهُ بِسرجسالٍ لسْتُم أمْسْالَهُمْ وعَسلُونا يَسوْمَ بَسدْرٍ بِسالتُقى وعَسلُونا يَسوْمَ بَسدْرٍ بِسالتُقى وقستلُنا كُسلَ رَأْسٍ مِسنْهُمُ وتسركنا في قُسرَيشٍ عَسوْرَةً ورسسولُ اللهِ حَسقًا شاهِداً ورسسولُ اللهِ حَسقًا شاهِداً

كان منًا الْفَضْلُ فِيها لَوْ عَدَلْ وَكَانَ منًا الْفَضْلُ فِيها لَوْ عَدَلْ وَكَانًا دُوَلْ حَدِاناً دُوَلْ حَدِيثُ نَهْوِي عَلَلاً بَعْدَ نَهَلْ حَدِيثُ نَهُوي عَلَلاً بَعْدَ نَهَلْ

وَمَلأَنا الفَرْطَ مِنهُ وَالرَّجَلْ (٢)
أَبُّدُوا جِبْرِيلَ نَصْراً فَسنَزَلْ
طساعةِ اللهِ وتسصديق الرُّسُلْ
وَقَستَلْنا كلَّ جَحْجاجٍ رِفَلْ (٣)
يَسومَ بَدْرٍ وأحساديثَ المَثلُ
يسومَ بَدْرٍ والتَّنابيلُ الهُبُلْ (٤)

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ١١٠ و ١١١. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) تجزعه: أي تقطعه. الفرط: المكان المرتفع. الرجل: جمع رجلة ، وهـو المـطمئن مـن الأرض.

<sup>(</sup>٣) **الجحجاج**: السيد. **الرفل**: الذي يجرّ ثوبه رياء.

<sup>(</sup>٤) التنابيل: القصار اللئام. الهبل: من كثر لحمه. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ١٣٧.

عرض حسّان في قصيدته إلى بسالة الجيش الإسلامي وقوّته في واقعة بدر ، وأنّه كبّد القرشيّين أفدح الخسائر في الأرواح والأموال ، وأنّه قدأباد رؤوسهم وأعلامهم أمثال أبي جهل وعتبة والعاص وحنظلة وغيرهم ، وأنّ ما عاناه المسلمون في واقعة أحد من القتل فإنّ الحرب سجال ، ولا ينبغي لهم أن يفرحوا بها .

## هبیرة بن أبی وهب

ومن الشعراء الذين افتخروا بما حقّقته قريش من النصر في واقعة أحد هبيرة بن أبى وهب المخزومي ، فقد أعلن اعتزازه بهذه القصيدة التي منها:

ما بالُ هَم عَمِيدٍ باتَ يَطُرُقُني باتَ تُعاتِبني هند وتَعْذُلُني مند وتَعْذُلُني مَهْلاً فلا تعذُليني إنّ مِنْ خُلُقي مساعِفُ لبَني كَعْبٍ بما كَلِفُوا وقد حَملتُ سلاحي فوقَ مُشْتَرفٍ

بالود من هِنْدٍ إذْ تَعْدو عَوادِيها والحربُ قد شُغِلَت عَنّي مواليها ما قد عَلِمْتِ وما إنْ لَسْتُ أَخْفِيها حَسمّالُ عِبْءٍ وأَنْسقالٍ أعانيها ساطٍ سَبوحٍ إذا تَجْري يُبارِيها (١)

ومنها:

قسالَت كِسنانَةُ أنّىٰ تَلَهْ هبونَ بسنا نَحنُ الفَوارسُ يومَ الجَرِّ منْ أُحُدٍ هابُوا ضِراباً وطَعْناً صادِقاً خَلْماً

قُلْنَا النُّحِيلُ فأُمُّوهَا ومَنْ فِيهَا (٢) هابتْ مَعَدُّ فقُلنا نحنُ نَاْتِيها (٣) ممّا يَرَون وقد ضُمَّت قَواصِيها (٤)

<sup>(</sup>١) مشترف: فرس يستشرفه النّاس ، أي ينظرون إليه لحسنه. الساطي: البعيد الخطو إذا مشى. السبوح: الفرس الذي يسبح في جريه.

<sup>(</sup>٢) النخيل: مدينة الرسول عَلَيْجُهُم ، وهي اسم لعين قرب المدينة . أمّوها : قصدوها .

<sup>(</sup>٣) **الجرّ**:أصل الجبل.

<sup>(</sup>٤) الخذم: القاطع. قواصيها: ما تفرّق منها وبعُد.

أُسمَّتَ رُحْنا كأنّا عارِضٌ بَرِدٌ كَانٌ هامُهُم عند الوَغى فِلَقٌ أو حنظلٌ ذَعْذَعَتهُ الرِّيْح في غُصُنٍ قد نَبذُلُ المالَ سَحًا لاحِسابَ لهُ

وقام هامُ بَني النَّجارِ يَبْكِيها من قَيْضِ رُبْدٍ نَفَتْهُ عن أَداحِيها (١) بنالٍ تَعاوَرَهُ مِنْها سَوافِيها (٢) ونَطْعنُ الخيلَ شَزْراً في مآقِيها (٣)

ويستمرّ الشاعر في قصيدته بهذا الأسلوب من الأدب الجزل، وهو يعرض إلى شجاعة قومه، وما أنزلوه بجيش المسلمين من الخسائر في واقعة أحد، وقد ردّ عليه حسّان بن ثابت أو كعب بن مالك بأبيات من نفس القافية:

سُفْتُم كِنانة جَهلاً مِنْ سَفاهَتِكُم أَوْرَدْ تموها حياضَ المؤتِ ضاحيَة جَمَّعْتُمُوهُم أَحابيشاً بلا حَسَبٍ أَلّا اعتبرتُم بخيلِ اللهِ إذْ قَتَلتْ كَمْ مِنْ أسيرٍ فَكَكْناهُ بلا تُسمَنِ

إلَى الرَّسولِ فَجُنْدُ اللهِ مُخْزِيها فَالنَّارُ مَوْعِدُها والقَتْلُ لاقِيها أَئِسمَّةُ الكُفْرِ غَرَّتكُمْ طواغِيها أَئِسمَّةُ الكُفْرِ غَرَّتكُمْ طواغِيها أَهِسلَ القَليبِ وَمَنْ أَلْقَيْنَهُ فيها وَجَسزٌ ناصيةٍ كُنّا مَوَاليها (٤)

حكت هذه الأبيات أنّ الجيش الذي حاربت به قريش في واقعة أحد لم يكن من العرب، وإنّما كان من العبيد والأرقّاء، وقد دعتهم إلى الاعتبار بما لاقوه في واقعة بدر من القتل والأسر والتنكيل.

<sup>(</sup>١) القيض: قشر البيض. الرُّبد: النعام. الأداحي: بيض النعّام.

<sup>(</sup>٢) **ذعذعته**: حرّكته. تعاوره: تتداوله. السوافي: الرياح الشديدة.

<sup>(</sup>٣) **الشزر**: الطعن غير المستقيم. سحا: صبا، يريد أنّه عطاء كثير. المآقي: مجاري الدموع من العين.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ١٠٥ ـ ١٠٦.

#### ٣ - سرور المنافقين واليهود

وسرّ المنافقون واليهود سروراً بالغاً بما مني به المسلمون في واقعة أحد من القتل والدمار، فقد اضطرب وتزعزع حكم الإسلام، وراحت أنديتهم تتحدّث بسخرية واستهزاء عن مصير المسلمين، فهذا رأس المنافقين عبدالله بن أبي سلول لم يشترك في القتال؛ لأنّ النبي عَيَّا لله يسمع رأيه أو لأنّه غضب على مواليه من اليهود والنصارى، فقد كان ناعم البال، قرير العين بالخسائر التي تكبّدها المسلمون في هذه الواقعة.

وعلى أي حال ، فد شمتت القوى المعادية للإسلام ، وراحت تعلن فرحتها بهذه الكارثة المدمرة ، وتمنّوا أن تتكرّر حتّى تنطوي راية الإسلام .

#### ٤ ـ استضعاف المسلمين

استضعفت القبائل العربيّة المسلمين بعد واقعة أحد ، فبعد ماكان الرعب مخيّماً عليها ، وهي تخشى بسطة الإسلام عليها ، أخذت بعد ما حلّ بالمسلمين من الدمار أن تغزوهم وتستأصلهم .

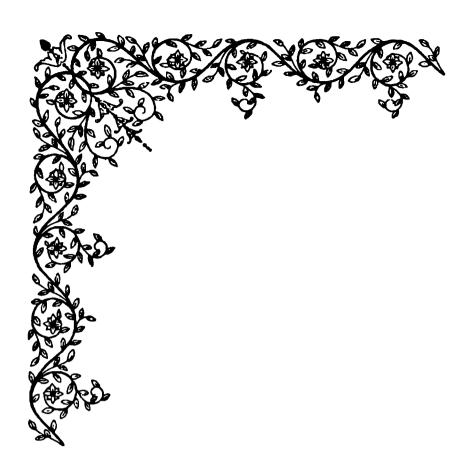

# وافعة الجندق

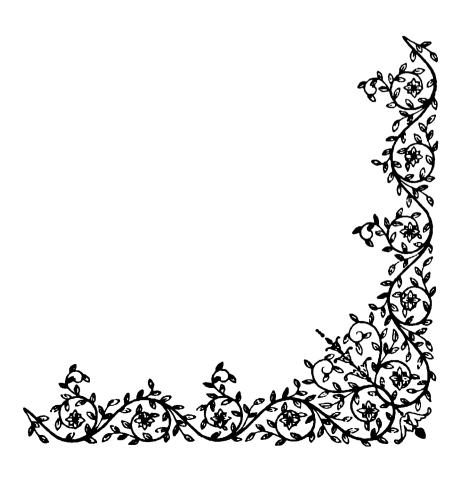

تعد واقعة الخندق من أعنف المعارك التي خاضها المسلمون، فقد تحزّبت القبائل على رسول الله ﷺ، ولذلك سمّيت بواقعة الأحزاب، وقد ضاق المسلمون منها ذرعاً، وساد فيهم الرعب والخوف، وقد حكى القرآن الكريم مدى الهلع والفزع الذي أصاب المسلمين. قال تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ اللّهُ الله المسلمين. قال تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ اللّهُ اللّهُ الله الله على يد الإمام أمير المؤمنين المَا فهو الذي أحرز فيها الإسلام على يد الإمام أمير المؤمنين المَا فهو الذي أحرز فيها الفتح المبين، وفيما يلي ذلك:

#### دور اليهود

أمّا اليهود فكان لهم دور متميّز في هذه المعركة ، فقد خفت منهم عصابة إلى القرشيّين يستنهضونهم لحرب رسول الله ﷺ قائلين لهم:

« إنّا سنكون معكم عليه حتّى نَسْتأصله » .

وهتف القرشيّون بشوق ولهفة قائلين:

«يا معشر اليهود ، إنّكم أهل الكتاب الأوّل ، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه ، نحن ومحمّد أفدِينُنا خير أم دينه ؟ ».

(١) الأحزاب ٣٣: ١٠.

وسارع اليهود قائلين:

«بل دينكم ـ وهو عبادة الأوثان والأصنام ـ خير من دينه ، وأنتم أولى بالحقّ منه ».

إنّ عبادة الأوثان خير من دين الإسلام الذي يوحّد الله تعالى ، ولا يشرك به . . إنّ هذا هو المنطق السائد عند اليهود في جميع عصورهم ، وتأريخهم شاهد بذلك ، وقد حكى القرآن الكريم هذه المحاولة التي جرت بين اليهود وبين القرشيّين .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلاَءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً \* أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْعَنِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً \* أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً \* أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ \_ أي النبوة \_ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبرَاهِيمَ الْكِتَابَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ \_ أي النبوة \_ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً \* فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ (١) . (١)

وقد استجابت قريش ، وهي من ألدّ أعداء الإسلام إلى دعوة اليهود .

#### حفر الخندق

لمّا علم النبيّ عَيَّا خروج القرشيّين وقبائل غطفان لحربه جمع أصحابه ، وأحاطهم علماً بالأمر ، وطلب منهم الرأي في اتّخاذ أهم وسيلة لصدّ العدوان عن المسلمين ، فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة ليمنع وصول العدوّ لهم ، واستصوب النبيّ عَيَّا أَلْهُ رأيه ، وقام مع أصحابه بحفر الخندق ، وكان المنافقون يتسلّلون عن العمل ، ويذهبون لشؤونهم بغير إذن من

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٥١ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٢: ٢١٤.

وَاقِعَةُ أَكِنَٰدُقِ .....واقِعَةُ أَكِنَٰدُقِ

النبي عَيَّالَهُ ، فنزلت فيهم الآية الكريمة : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، أمّا المؤمنون فقد جهدوا نفوسهم على العمل ، وإذا كانت لهم حاجة استأذنوا النبي عَيَّا فَ في قضائها ، فأنزل الله تعالى فيهم الآية : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولُئِكَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولُئِكَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢).

وكان النبيّ عَيَّالُهُ يعمل مع العاملين في حفر الخندق، وكره أن يتميّز عليهم. وكانت هذه الخطّة حكيمة، فقد وقت المسلمين من شرّ عظيم، وقد وقفت قريش مذهولة، فلم تقدر على اجتياز الخندق، ووقفت بالجانب الآخر منه، وقد استخدمت النبل في محاربتها للمسلمين، وكان المسلمون يردّون عليهم بالمثل من دون أن تقع حرب عامّة بين الفريقين.

# النبيّ عَلَيْظِةٌ مع نُعيم

أسلم نُعيم بن مَسْعود على يد النبي عَلَيْلُهُ في تلك الفترة ، وكان من زعماء غطفان التي خرجت لحرب النبي عَلَيْلُهُ ، فقال له :

«يا رسول الله ، إنّي قد أسلمتُ ، وأنّ قومي لم يعلموا بإسلامي ، فأمرني بما شِئْت » ، فأمره النبيّ عَلَيْلُ بتخذيل القبائل عنه وخداعهم ، فإنّ الحرب خدعة ، وقام نعيم بدور إيجابي وفعّال في تفتيت القوى المحاربة للنبيّ عَلَيْلُ ، وإلقاء الفتنة بينهم ، فقد انطلق إلى بنى قريظة ، وكان نديماً لهم في الجاهليّة ، فقال لهم :

<sup>(</sup>١) النور ٢٤: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤: ٦٢.

« يا بني قُريظة ، قد عرفتم ودّي إيّاكم ، والخاصّة التي بيني وبينكم » .

وهتفوا قائلين:

« صدقت لست عندنا بمتّهم » .

وأشار عليهم بنصيحته قائلاً:

«إنّ قريشاً وغَطفانَ ليسواكأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، لا تقدرون على أنْ تحوّلوا منه إلى غيره ، وأنّ قريشاً وغطفان قد جاؤا إلى محاربة محمّد وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، وبلدهُم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسوا كأنتم ، فإن رأوا نُهزة (١) أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم ، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خَلابكم ، فلا تُقاتلوا مع القوم حتّى تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمّداً حتّى تناجزوه ».

وهتفوا جميعاً:

« أشرت بالرأي » .

ووثقوا بنصيحته ، ومضى إلى قريش فقال لأبي سفيان ومن معه من زعماء قريش:

«قد عرفتم ودّي وفِراقي محمّد، وأنّه قد بلغني أمرٌ قد رأيت علَيّ حقاً أن أبلغكموه نُصْحاً لكم، فاكتموا عنّي ».

وطفقوا قائلين:

«نفعل ذلك ».

«تعلَّموا أنّ معشر اليهود قد نَدِموا على ما صَنعوه مع محمّد ، وأرسلوا إليه أنّهم

<sup>(</sup>١) **النهزة**:انتهاز الشيء واختلاسه.

قد نَدِموا على ما فعلوه ، وأنّه إذا يرضيه أن يأخذوا من أشراف قريش وغطفان جماعة ، ويسلّموهم إليه ليضرب أعناقهم ثمّ يكونون معه ، فإن بعثت لكم اليهود يلتمسون منكم رُهُناً من رجالِكم فلاتَدْفعوا إليهم مِنْكم رجلاً واحداً ».

واستصوب أبو سفيان رأيه ، وأرسل إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل مع جماعة من قريش يطلب منهم الالتحاق بهم لمحاربة رسول الله عَيَّالِيلُهُ ، فقالت بنو قريظة: لانقاتل معكم حتّى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا حتّى نناجز محمّداً ».

وقفلت الرُّسل راجعة إلى قريش وغطفان ، فأخبروهم بمقالة بني قريظة ، فصد قوا مقالة نعيم ، وقالوا:

« لا نعطيهم أي واحد منًا ».

وبذلك فقد تخلّص المسلمون من يهود بني قريظة ، فلم ينظمُوا إلى قريش ، ولم يشتركوا معهم في حرب المسلمين (١).

#### عبور الخندق

وعبرت بعض قوّات العدوّ الخندق، وأخذت تدعو القوّات الإسلاميّة إلى المبارزة والالتحام.

## مبارزة الإمام علي لعمرو

وعبرت الخندق عصابة من قوّات الشرك ، كان منها عمروبن عبدود فارس قريش في الجاهليّة ، وفارس كنانة ، وهو مدجّج بالسلاح ، كأنّه القلعة فوق جواده ، وقد اهتزّت الأرض من تيهه وزهوه وقوّة بدنه ، وساد الوجوم والخوف بين

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليُّلا: ٢: ٣٣.

المسلمين ، وجعل يصول ويجول أمامهم محتقراً لهم ، وقد رفع صوته :

« يا رجال محمد ، هل من مبارز ؟ » .

وكان نداؤه كالصاعقة فقد خلعت القلوب، ولم يجبه أحد، فصاح ثانياً: « ألا رجل يبارز؟ ».

وانبرى إليه بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين للنِّلْإِ قائلاً:

« أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ . . . » !

وكان الرسول عَلَيْكُ ضنيناً على الإمام ، فقال له :

﴿إِنَّهُ عَمْرُو ﴾.

وجلس الإمام امتثالاً لأمر النبيّ عَيَّالَيُ ، وعاد عمرو ساخراً من المسلمين قائلاً:
« يا أصحاب محمد ، أين جنتكم التي زعمتم أنكم داخلوها إذا قُتِلتم ؟ ألا يريدها
رجل منكم ؟ » .

ولم يستجب له أحد من المسلمين، فقد خطف الرعب ألوانهم، فانبرى أسد الإسلام الإمام أمير المؤمنين المنظِيد، وقد آشرأبت إليه الأعناق إلى النبي عَلَيْهُم، فأذِن له بعد إصرار وإلحاح . . وقد قلّده وساماً من أعظم الأوسمة قائلاً:

﴿ بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ ﴾ .

الله أكبر! على نفس الإيمان والإسلام، فأي وسام أجدر بالتعظيم والتبجيل من هذا الوسام، ثمّ رفع النبي عَيَيْ لله بالدعاء مبتهلاً إلى الله تعالى أن يحفظ له الإمام قائلاً:

« اللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَخَذْتَ مِنِّي حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَعُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَاحْفَظِ الْيَوْمَ عَلِيّاً ... رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ...».

وبرز بطل الإسلام مزهوًا لم يخالجه خوف ولا رعب ، وبهر عمروبن ود من جرأة

واقِعَةُ أَلِحَنَّدُقِ .....واقِعَةُ أَلِحَنَّدُقِ

هذا الفتى وإقدامه على مناجزته ، وهو فارس العرب قائلًا له :

« مَن أنت ؟ » .

فأجابه الإمام ساخراً منه:

(أَنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ).

فأشفق عليه عمرو وقال له:

« قد كان أبوك صديقاً لي ».

ولم يحفل الإمام بصداقة عمرو لأبيه وراح يقول له:

١ يا عَمْرُو ، إِنَّكَ عاهَدْتَ قَوْمَكَ أَلَّا يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ إِلَىٰ خِـلَالٍ ثَـلَاثٍ إِلَّا أَجَبْتَهُ ؟ ).

«نعم ، هذا عهدي ».

(إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ ) .

وضحك عمرو وقال بسخرية:

«أأترك دين آبائي ، دع هذا عنك ».

وأَكُفُّ يَدِي عَنْكَ فَلَا أَقْتُلُكَ وَتَرجِعُ ؟ ١ .

وغضب عمرو وأخذته العزّة بالإثم ، وعجب من جرأة هذا الفتي عليه ، وقال له :

« إذن تتحدّث العرب بفراري » .

وعرض الإمام عليه الأمر الثالث قائلاً:

د إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى النَّزالِ ؟ ، (١).

وعجب عمرو من بسالة الفتى وشجاعته ، فنزل عن فرسه ، واستلّ سيفه ،

(١) مستدرك الحاكم: ٣: ٣٢.

وضرب الإمام، فاستقبلها بدرقته فقدها ونفذ السيف إلى رأسه فشجه، وأيقن المسلمون أنّ الإمام قد لاقى مصيره، ولكن لم يلبثوا إلّا قليلاً حتّى ضرب الإمام عمرواً ضربة منكرة هدّته، وسقط إلى الأرض جريحاً يخور بدمه، كما يخور الثور عند ذبحه، وكبّر الإمام المثيلاً، وكبّر المسلمون، فقد انقصم ظهر الشرك، وتفلّلت قواه، وأحرز الإسلام النصر الحاسم على أعدائه بيد إمام المتّقين وبطل الإيمان، وراح النبي عَيَالِيلاً يقلّده وساماً مشرقاً على امتداد التاريخ قائلاً:

«لَمُبارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وَدُّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمالِ أُمَّتِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ » (١).

الله أكبر! هذه الضربة الحاسمة للشرك تعادل جميع ما تعمله أمّة محمّد عَيَا من حسنات ومبرّات إلى يوم القيامة ، فأيّة مكرمة هذه المكرمة ؟

وقال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان:

«لو قسّمت فضيلة عليّ بقتل عمرويوم الخندق بين المسلمين أجمعهم لوسعتهم »(٢).

قال عبدالله بن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ (٣) قال : «كفاهم بعلى بن أبى طالب »(٤).

ويكت قريش أمرّ البكاء ، وحزنت أعمق الحزن على قتل بطلها عمروبن عبد ودّ لأنّ قتله كان هزيمة لهم ، وقد رثاه مُسافح بن عبد مناف بن وهب بقوله :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ١٩. المستدرك على الصحيحين: ٣: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٣: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب التَّلِلْ: ٢: ٣٧.

واقِعَةُ أَلِحَنَّدُقِ .....واقِعَةُ أَلِحَنَّدُقِ

عمرو بنِ عبدٍ كانَ أُوّلَ فارسٍ جزعَ المَذاِ وكانَ فارسَ يَلْيَلِ سَمْحُ الخَلائِقِ ماجِدٌ ذو مِرَّةٍ يبغى القتالَ بشِكةٍ لمْ يَنكُل (١)

ولم تجزع أخت عمرو على أخيها لأنّ قاتله البطل الأوّل في العالم العربي ، ولو كان قاتله غيره لحزنت عليه كأشد ما يكون الحزن ، قالت :

لوكانَ قاتلُ عمر في غيرُ قاتلهِ لكُنتُ أَبْكي عَليهِ آخِرَ الأبَدِ لكَنتُ أَبْكي عَليهِ آخِرَ الأبَدِ لكَنتَ أَبْكي عَليهِ آخِرَ الأبَدِ الكَنتَ قَاتِلُهُ مَنْ لا يُعابُ بهِ مَنْ كانَ يُدعىٰ أبوهُ بَيضَةَ البَلَدِ (٢)

وقتل الإمام النِّلِ بطلاً آخر من قريش وهو نوفل بن عبدالله ، وقد سبّب ذلك هزيمة ثانية لقريش ، وراح النبي عَيْمَا لله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَل

دالْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنا ، (٣).

وولّت قريش منهزمة على أعقابها يطاردها الرعب والخوف، فقد منيت بـقتل أعظم بطل من أبنائها في هذه المعركة ،كما لم يتكبّد المسلمون أي خسارة فيها.

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه الإ : ٢: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى: ٢: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ٣: ١١٣.

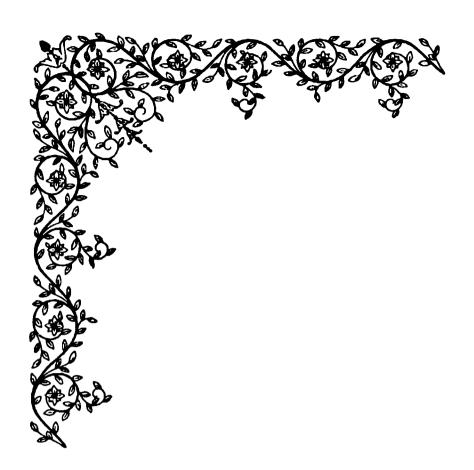

# بنوق يظه وفنح جينبر

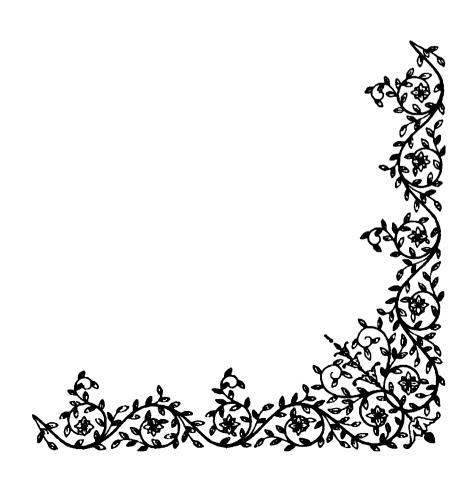

ولم يكد ينتهي النبي عَيَّلُهُ من واقعة الخندق حتى وافته الأنباء من السماء بالإسراع إلى غزو بني قريظة ، وهم أسوء عصابة إسرائيليّة انتهكت حرمات الله ، وباءت بغضبه وغضب رسوله ، وكانت مصدر فتنة ومكر للمسلمين ، فكانوا يكيدون لهم في وضح النهار وفي غلس الليل ، ونعرض في هذا الفصل لشؤون هذه الغزوة ، وإلى فتح حصون خيبر (١) بعد ذلك:

#### زحف الجيش الإسلامي

صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى الجيش الإسلامي بالزحف إلى بني قريظة ، وأن لا يصلّون صلاة العصر إلا فيهم ، واتّجه الجيش لا يلوي على شيء حتّى انتهى إلى بني قريظة ، وأحاط بهم ، وفرض عليهم الحصار ، وكانوا في حصون محصّنة .

#### إيفاد الإمام علي لمقابلتهم

أوفد النبيِّ عَيَيْنِهُ أخاه الإمام عليّ النَّلِ لمقابلة بني قريظة ، فلمّا انتهى إليهم قابلوه

<sup>(</sup>١) خيبر: اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير تبعد عن المدينة ثلاثة أميال، سميت باسم أوّل من نزلها، وهو خيبر أخو يثرب من أبناء عاد، وكانت غزوة خيبر في آخر السنة السادسة من الهجرة. خزانة الأدب: ٦: ٦٩.

بمرّ القول، وطعنوا في شخصيّة الرسول عَيَّالَيْ ، وقفل الإمام علي المَلِيْ راجعاً إلى النبي عَيَّالَة ليخبره بما رأى منهم، وطلب منه أن لا يدنو من حصونهم، فسأله النبي عَيَّالَة :

﴿ لَمْ أَظُنَّكَ سَمِعْتَ مِنْهُم لِي أَذَى ؟ ١٠.

(نُعَمْ ) .

﴿ لَوْ رَأُوْنِي لَمَا قَالُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِك ﴾ .

ثم دنا النبي عَلَيْظُهُ من حصونهم وناداهم:

﴿ يَا إِخُوانَ الْقِرَدَةَ ، هَلْ أَخْزَاكُمُ اللهُ وَأَنْزَلَ بِكُم نِقْمَتَهُ ﴾ .

وأمر النبي عَلَيْ بتطويق الحصار عليهم ، وظلّ الحصار عليهم خمساً وعشرين ليلة لم يقع خلالها سوى التراشق بالسهام والحجارة ، وقد أيقنوا أنّ حصونهم لن تغني عنهم شيئاً ، وأنّهم لا بدّ أن يقعوا في قبضة المسلمين.

# نصيحة كعب بن أسد لهم

قدّم كعب بن أسد نصيحة لليهود تقيهم من القتل جاء فيها:

« يا معشر اليهود ، قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، وإنّي عارض عـليكم خـلالاً ثلاثاً ، فخذوا أيّها شئتم ؟ » .

قالوا: «ما هي ؟».

قال: «نُتابع هذا الرجلَ ـ يعني النبيّ ﷺ ـ ونصدّقه ، فوالله! لقد تبيّن لكم أنّه لنبيّ مُرْسل ، وأنّه للذي تجِدونه في كتابكم ، فَتَأْمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونساءكم ».

وانبروا جميعاً قائلين بصوت واحد:

« لا نفارقُ حُكْمَ التوراة أبداً ، ولا نستبدل به غيره » .

رو درد ایران و برای برای و برای برای در درد ایران و برای و برای

وقال كعب:

«فإذا أبيتم علَيً هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصْلِتين السيوف، لم نترك وراءنا ثَقَلاً، حتى يحكم الله تعالى بيننا وبين محمد، فإن نَهْلك نهلِك، ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه، وإن نَظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء».

وشجب اليهود هذا الرأي ، وراحوا يقولون :

«نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم».

وعرض عليهم رأيه الثالث قائلاً:

« فإن أبيتم علَيً هذه ، فإن الليلة ليلة السبت ، وأنّه عسى أن يكون محمّداً وأصحابه غرّة ».

ولم يستجيبوا لرأيه وقالوا له:

«نُفْسِد سَبْتَنا علينا، ونُحدث فيه ما لم يُحْدِث مَنْ كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخْفِ عليك من المسخ »(١).

# بعثة أبى لبابة

وطلب بنو قريظة من النبي عَلَيْلُهُ أن يبعث إليهم أبا لُبابة ليستشيرونه في أمرهم ، وكان أبو لبابة من الأوس وهم حلفاء بني قريظة ، فبعثه النبي عَلَيْلُهُ لهم ، فلما رأوه قاموا إليه تبجيلاً وتكريماً ، وأجهشت النساء والصبيان بالبكاء في وجهه ، فلما نظر إليهم رق إليهم ، وقالوا له :

ما ترى يا أبا لُبابة ، هل ننزل على حُكم محمد ؟ » .

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٣: ٢٤٦.

فقال لهم:

«نعم ـ وأشار بيده إلى حَلقِه ـ أنّه الذبح إن لم تفعلوا ».

وقد أشار عليهم بالمقاومة وعدم التسليم لأنّه الذبح ، وقد ندم على ذلك كأشدٌ ما يكون الندم ، وتاب إلى الله تعالى ، وقد ذكرت بالتفصيل كتب السير توبته (١).

(كجنع الخاني

#### تحكيم سعد بن معاذ

وأرسلت بنو قريظة إلى حلفائهم الأوس التوسط في أمرهم إلى النبيّ ﷺ، وانبرى جماعة من الأوس إلى النبيّ ﷺ وقالوا له:

« يا نبى الله ، ألا تقبل من حلفائنا ما قبلت من حلفاء الخزرج » .

فاستجاب لهم وقال: « أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ حُلَفائِكُم رَجُلاً مِنْكُم ؟ » . قالوا: « بلى » .

فقال لهم: « فَلْيَخْتَارُوا مَنْ شاؤوا » ، واختار اليهود سعد بن معاذ ورضوا به حكماً ، فأخذ منهم العهد أن يرضون بحكمه ، فأمرهم أن يضعوا أسلحتهم ، ففعلوا ذلك ، وأحذ منهم العهد أن يرضون بحكمه ، فأمرهم وذراريهم ، وأقر النبي عَيَّالِهُ حكمه وأصدر حكمه بقتل المقاتلة معهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وأقر النبي عَيَّلِهُ حكمه وقال : « لَقَدْ رَضِيَ اللهُ بِحُكْمِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَبِهِ أُمِرْت » .

وجيء بهم إلى أسواق المدينة ، وحُفرت لهم خنادق ، ونفّذ فيهم حكم الإعدام ، فقد كانوا مصدر فتنة وبلاء على المسلمين ، وأراحهم الله تعالى من شرّهم .

والتفت النبيِّ عَلَيْظِهُ إلى حُيَيِّ بن أخطب وهو من ألدٌ أعداء النبيِّ عَلَيْظُهُ فقال له:

﴿ أَلَمْ يُخْزِكَ اللهُ تَعالَىٰ يَا حُيَيٍّ ؟ ﴾ ، فأجابه بصلابة وعدم مبالاة بالموت :

«كلّ نفس ذائقة الموت ، ولي أجل لا أعدوه ، ولا ألوم نفسي على عداوتك ».

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٣: ٢٤٧ ، وغيره من كتب السيرة ذكرت قصّته.

ثم نفذ فيه حكم الإعدام ، وانبرى ثابت بن قيس إلى رسول الله عَيْنِ فطلب منه أن يعفو عن الزُّبير بن باطا اليهودي ، فأجابه النبي عَيْنِ إلى ذلك ، ومن عليه وعلى أهله وأولاده ، ووهبهم أموالهم التي صودرت ، وسأل الزبير عن زعماء بني قريظة ، فأخبر أنهم قد قُتلوا ، فطلب من ثابت الذي تشفّع به أن يلحقه بالقوم ، ورفض العفو ، ونفّذ فيه الإعدام ، وجيء بامرأة قد ألقت رحى على مسلم فقتلته ، وصدر عليها الحكم بالإعدام ، فضحكت وأبدت السرور بذلك ، وقتلت .

وعلى أيّ حال ، فإنّ بني قريظة كانت لهم صفحات سوداء ، وكانوا مصدر شرّ وفتنة على المسلمين ، وكانوا يقولون : « لا تطيب نفوسنا إلّا باستئصال محمّد وأصحابه » ، ولو أنّهم استجابوا لنداء الإسلام لما أصابهم العذاب الأليم .

# قسمة أموال بنى قريظة

وقسّم النبيّ عَلَيْ أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد أن أخرج منها الخمس، فأعطى للفارس سهمين، ولفرسه، وللراجل سهم واحد، وكانت خيل بني قريظة ستّة وثلاثين فرساً، وبقيت معظم النساء على اليهوديّة لم تتخلّى عنها (١).

وقد أرهبت العرب غزوة بني قريظة ووطّدت الملك للإسلام وعرفت القوّة المعادية له أنّه قوّة لا تقهر.

#### فتح خيبر

رأى النبي عَلَيْظُ أنّه لا يستقيم أمر المسلمين، ولا تسود له كلمة مع وجود قوة لليهود، وتلك القوّة ماثلة في حصون خيبر التي هي مصنع للأسلحة على اختلاف

<sup>(</sup>١) حياة محمّد عَثَوَالُهُ: ٣٥٦.

أنواعها من السيوف والرماح والدروع والدبابات التي كانت تقذف بالماء الحار والرصاص بعد إذابته ، وهي من أخطر الأسلحة في ذلك العصر ، وكانت خيبر هي التي تمدّ القوى المحاربة للإسلام بالأسلحة ، وزحف النبيّ عَيَّا بجيشه لاحتلال حصون خيبر ، ولمّا أشرف عليها ابتهل إلى الله تعالى أن يحقّق له النصر ، ودعا بهذا الدعاء:

«اللّهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ وَما أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضينَ وَما أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضينَ وَما أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الطَّياطينِ وَما أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَما أَذْرَيْنَ، فَإِنّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هانِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِها وَخَيْرَ ما فيها، وَنَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشَرِّ أَهْلِها وَشَرِّ ما فيها».

وقال للجيش: « اقْدِموا بِسْم اللهِ تَعالىٰ ».

وأسند قيادة جيشه لأبي بكر فمضى ، ولمّا أشرف على الحصون قوبل بوابل من القذائف ، فرجع منهزماً خائباً ، وفي اليوم الثاني أسند النبيّ عَلَيْ قيادة الجيش إلى عمر بن الخطّاب ، فكان كصاحبه أبي بكر ، فقفل راجعاً منهزماً ، وظلّت الحصون مغلقة لم يمسّها سوء .

وبعد ما عجز الجيش من اقتحام الحصون أعلن النبيّ عَلَيْظُهُ أَنَّه سَيُعيِّنُ القائد الذي يَعَلِّظُهُ أَنَّه سَيُعيِّنُ القائد الذي يفتح الله على يده ، قائلاً:

﴿ لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ غَداً إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهَ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَنَّىٰ يَفْتَحَ اللهُ لَهُ ) (١).

واستشرف الجيش بفارغ الصبر ينتظر القائد الملهم الذي يفتح الله على يده، ولم يطرق بذهن أحد أنه الإمام أمير المؤمنين النيلا ؛ لأنّه كان مصاباً برمد، ولمّا اندلع نور الصبح دعاه النبي عَيَالُهُ ، وكان معصباً على عينيه ، فأزاح العصابة عنه ، وسقا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١: ٦٢. صفة الصفوة: ١: ١٦٣. فضائل الصحابة: ١٦ أحمد بن حنبل.

رو درم ایر از برای و برای در برای در

عينيه بريقه ، فبرئتا بالوقت ، وقال له :

رخُذْ هَاذِهِ الرّايَةَ حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ . . . ) .

ووصف حسّان بن ثابت رمد الإمام وشفائه من ريق النبيّ عَلَيْظُ بقوله:

دواءً فلَمْ يُحْسِسْ طَبِيباً مُداوِيا فَـبُورِكَ مَرْقِيّاً وبُـورِكَ راقِيا كَـمِيّاً مُحِبّاً للرَّسولِ مُوالِيا بِهِ يَـفْتحُ اللهُ الحصونَ الأوابِيا عَلِيّاً وَسَمّاهُ الوزيرَ المُؤاخِيا (١)

وكانَ عَلَيٌّ أرمَدَ العَينِ يَبْتَغي شَفاهُ رسولُ اللهِ مِنْهُ بِتَفْلَةٍ وقالَ: سأعطى الرايةَ اليَوْمَ صارِماً يُحِبُّ إلنهي والإلنهُ يُحِبُّهُ فأصفىٰ بها دونَ البَريَّةِ كُلُها

ووصف الشاعر الموهوب الأزري الحادثة بقوله:

ولَ له يَ ي مَ خَ يُبرٍ فَ تَكاتُ يومَ قَالَ النَّبِيُّ إنّي لأعطى يومَ قَالَ النَّبِيُّ إنّي لأعطى فاستَطالَتْ أعناقُ كلِّ فَريقٍ فلاَعا أينَ وارثُ العِلمِ والحِلمِ أينَ ذو النَّجْدَةِ الَّذي لَوْ دَعَتْهُ فَانَ الوَصِيُّ أَرْمَ لَ عَيْنٍ فَانَاهُ الوَصِيُّ أَرْمَ لَ عَيْنٍ وَمضى يَطلَبُ الصَّفوفَ فَولَتْ وَمضى يَطلَبُ الصَّفوفَ فَولَتْ

كَبُرَتْ مَنْظَراً عَلىٰ مَنْ رآها رايتي لَيتُها وحامي حِماها لِسيَروا أيَّ ماجدٍ يُعطاها مُسجيرُ الأيّام مِنْ بَأساها؟ فسي الثُّريّا مَروعَةٌ لَبّاها؟ فسي الثُّريّا مَروعَةٌ لَبّاها؟ فسَعاهُ مِنْ ريسقِهِ فَشَفاها فَسَعاهُ مِنْ ريسقِهِ فَشَفاها عَنْهُ عِلْماً بِأَنّهُ أمضاها (٢)

وهو وصف رائع وجميل لموقف الإمام الله ، ومن أبلغ ما فيه قوله : فسأتاه الوَصِيِّ أرمَد عَيْن فَسَفاها

(١) أعلام الورى: ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) شرح الأزريّة: ١٤١ ـ ١٤٢.

ولم يقل: فبصق في عينيه ، وإنّما قال فسقاه من ريقه فشفاها ، وهذا غاية الإبداع في الوصف.

وعلى أيّ حال، فقد استلم الإمام أمير المؤمنين للسلا الراية من النبيّ ﷺ وقال « يَا رَسُولَ اللهُ ، أَقَاتِلُهُمْ حَتّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنا ؟ »

فأجابه النبي عَلَيْتُولِهُ:

« انفُذْ عَلَىٰ رَسْلِكَ حَتّىٰ تَنْزِلَ بِساحَتِهِم ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُم بِما يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ ، فَواللهِ ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ » (١).

وأسرع بطل الإسلام إلى ساحة الحرب مزهوّاً لم يختلج في قلبه رعب ولا خوف، وهو يلوّح بلواء النصر، متّجهاً نحو الحصن، فقلع بابه وتترّس بها (٢)، وقد وقته من ضربات اليهود وقذائفهم، وذعر اليهود وأصابتهم أوبئة من الخوف من هذا البطل الذي قلع باب حصنهم وتترّس بها.

# مبارزة الإمام التي لمرحب

ويرز مرحب ، وهو من أبطال اليهود وشجعانهم صوب الإمام وعليه مغفر يماني ، وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه ، وهو يرتجز :

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ١: ١٦٤. صحيح البخاري: ٧: ١٢١، وفي وسائل الشيعة: ٦: ٣: ١ يا عَلِيُّ، لا تُقاتِلَنَّ أَحَداً حَتَىٰ تَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلام».

<sup>(</sup>٢) إنّ قلع الإمام لباب خيبر من المعاجز ، فقد كانت لا يقلعها إلّا أربعون رجلاً ، نصّت على ذلك المصادر التالية: تاريخ بغداد: ١١: ٣٢٤. ميزان الاعتدال: ٢: ٢١٨. كنز العمّال: ٦: ٣٦٨ ، وفي الرياض النضرة: ٢: ١٨٨ «أنّه اجتمع سبعون رجلاً فأعادوا الباب بعد جهد».

# قَدْ عَلِمَتْ خَيْبِرُ أَنِّي مَرْحَبُ شاكي السِّلاحِ بَطلٌ مُجرَّبُ إِذَا اللَّيوثُ أَقْبَلَتْ تَلْتَهِبُ

واستقبله حامي الإسلام وعليه جبّة حمراء ، فأجابه :

ضِرْغَامُ آجامٍ وَلَيْثُ قَسْوَرَة (١) ضِرْغَامُ آجامٍ وَلَيْثُ قَسْوَرَة (١) كَلَيْثِ غَاباتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرة (٢) أَكِيلُهُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَة (٣) «أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَـيْدَرَة عَبْلُ الذِّراعَيْنِ شَـدِيدُ الْقَصْوَرَة أَضْرِبُ بِالسَّيْفِ رِقابَ الْكَفَرَةِ

وأجمع الرواة أنّ هذا الشعر للإمام (٤)، وقد حكى قوّة بأس الإمام وشجاعته.

وتقدّم الإمام نحو مرحب فبادره بضربة قدّت البيضة والمغفر وسقط إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه ، فأجهز عليه وتركه جثّة هامدة .

وكتب الله تعالى النصر الحاسم للإسلام على يد أخي النبيّ عَلَيْهُ وياب مدينة علمه ، وفتحت بذلك حصون خيبر ، وأذل الله تعالى اليهود وكسر شوكتهم ، ولقنهم درساً قاسياً يذكرونه بأسى ولوعة على امتداد التاريخ .

وسرّ النبيّ عَيَّالِيَّهُ بهذا الفتح المبين الذي أعزّ الله تعالى به المسلمين، وقهر أعداءهم اليهود، وصادف في ذلك اليوم رجوع جعفر الطيّار من الحبشة، فقال عَيْرِيَّهُ:

د ما أَذْرِي بِأَيِّهِما أَنَا أَسَرُّ أَبِقُدُوم جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْح خَيْبَرَ؟ (٥).

<sup>(</sup>١) الأجام: جمع أجمة ، وهي الشجر الكثير الملتف أو القصب يكونان مأوى للأسود ، وهو إشارة إلى فرط قوته ومنعة جانبه. القسورة:كناية عن الأسد الذي يأخذ فريسته قسراً.

<sup>(</sup>٢) العبل: الضخم. القصورة: أصل العنق.

<sup>(</sup>٣) **السندرة : هي** المكيال ، والمعنى : أنّى أقتلكم قتلاً واسعاً ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب: ٦: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة: ٤: ١٢٨.

#### الشاة المسمومة

وأهدت زينب بنت الحارث إلى النبي عَيَّرُ شاة مشوية قد جعلت فيها السم ، وقد زادت السم في الذراع ؛ لأنها علمت أنّ النبي عَيَرُ أنه يميل إليه ، وتناول الذراع فلاك منه مضغة فَلَفظها ، وتناول منها بِشر بن البراء فلم يَلَفظها فسببت وفاته ، وقال النبي عَيَرُ الله ، وإنّ هنذا العَظْمَ مَسْمُومٌ » ، ودعا بزينب فاعترفت بسم الشاة ، فقال لها :

الجنوالغاني

ه ما حَمَلَكِ عَلىٰ هـٰذا؟».

فقالت: «بلغتَ من قَوْمي ما لم يَخف عليك ، فقلت: إن كان مَلِكاً استرحتُ منه ، وإن كان نبيّاً فسيُخْبَر » ، فتجاوز النبئ عنها (١).

# إسلام الحجّاج بن علاط

لعلّ من الطريف جدّاً أن نذكر إسلام الحجّاج بن عِلاط السَّلمي ، فقد أسلم على يد النبيّ عَيِّلًا ، وكانت له أموال متفرّقة في مكّة خاف عليها ، فاستأذن النبيّ عَيِّلًا إلى الرواح لمكّة ، فأذن له ، وقد استخرج أمواله بحيلة ، فلمّا أشرف على مكّة استقبله رجال من قريش يتطلّعون إلى أخبار النبيّ عَيَّلًا ، وقد بلغهم أنّه سار إلى خيبر ، ولم يكونوا على علم بإسلام الحجّاج ، فسألوه عن أخبار النبي عَيَّلًا ، فقال لهم : «عندي ما يسرّكم ، لقد هُرَم محمّد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قطّ ، فقد قُتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله ، وأسر محمّد أسراً ، وقال اليهود : لا نقتله ، حتّى نَبْعث به إلى أهل مكّة ، فيقتلوه بين أظهرهم طلباً بثأر من قتلهم ».

وهرع الجماعة إلى مكّة وهم مستبشرون، ونادوا قد جاءكم الخبر: هذا محمّد جيء به إليكم ليُقتل بين أظهُرِكم، وعمّت الفرحة أهل مكّة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٣: ٣٥٢.

وطلب الحجّاج من الجماعة أن يعينوه على جمع أمواله لتقديم هذه البشرى لهم ، وقاموا فجمعوا له أمواله التي لم يتمكّن على تحصيل بعضها ، وانبرى إليه العبّاس يسأله عن صحّة الخبر الذي نقل عنه ، فقال له :

« سوف أخبرك على خلاوة بيني وبينك » .

ولمّا جمع أمواله لقيه العبّاس ، فقال له الحجّاج:

« احفظ علَىَّ حديثي ، فإنِّي أخشى الطلب ثلاثاً وبعدها قل ما شئت » .

قال العبّاس: « افعل ».

فقال: « إنّي والله تركت ابن أخيك عرّيساً على صفيّة بنت مَلِكهم ، وقد أفتتحت خيبر ، واستولى المسلمون على ما فيها من الأموال ».

فقال له العبّاس: « ما تقول يا حجّاج؟ ».

قال: «إي والله هوما قلته لك، فاكتم عنّي، وقد أسلمتُ، وما جئت إلّا لآخذ أموالي خوفاً من أن أغلب عليها إذا سمعوا بإسلامي، فإذا مضت ثلاثة أيّام فأخبر النّاس»، ولمّا مضت الأيّام الثلاث لبس العبّاس حُلّة له، وأخذ عصاه، وخرج حتّى أتى الكعبة، فطاف بها، فاستقبله القرشيّون، فقال لهم: «لقد افتتح محمّد خيبر، وتزوّج ببنت مَلِكهم، واستولى على أموالهم»، فقالواله: «مَن جاءك بهذا الخبر؟»، قال: «الذي جاءكم بالخبر به، وقد دخل عليكم مُسْلماً، فأخذ ماله، وانطلق لِيَلحقَ بمحمّد وأصحابه، فيكون معهم»، وفزعوا وقالوا: «انفلت عدوّ الله، أمّا لو علمنا لكان لنا وله شأن»، ولم تمض أيام حتّى وافتهم الأنباء بفتح النبيّ لحصون خيبر(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٣: ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

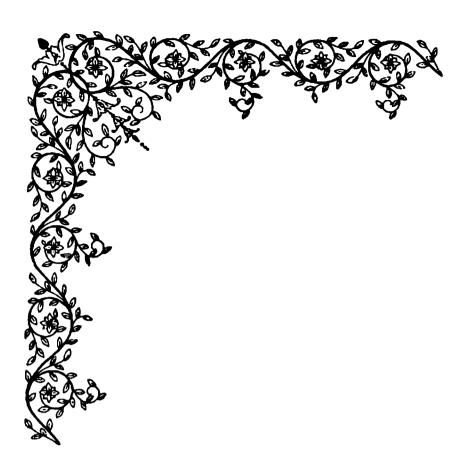

# الغيزوات

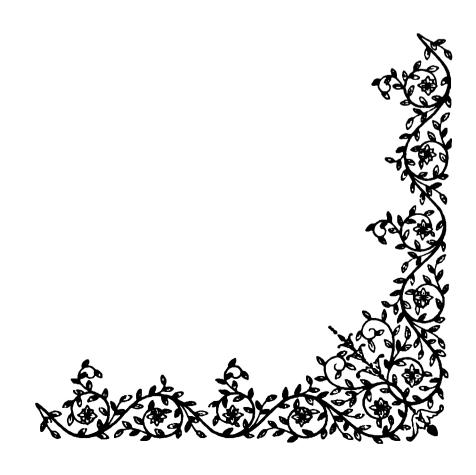

نحن أمام غزوات النبي عَلَيْ إلى بعض المناطق والأقاليم والقبائل، والنظر فيما هو الهدف منها، والذي أراه بمزيد من التأمّل أنّ الهدف من ذلك يعود لما يلي:

أوّلاً: إنّ الله تعالى أرسل عبده ورسوله إلى جميع أمم العالم وشعوب الأرض رحمة منه تعالى بهم لينقذهم من واقعهم المرير، ويهديهم للتي هي أقوم.

لقد كان الإنسان غارقاً في الجهل وفي مآثم الحياة ، وكان ذلك ماثلاً في المجتمع الذي عاش فيه رسول الله ﷺ ، فقد عكفت القبائل على عبادة الأوثان والأصنام ، واتّخذتها آلهة يعبدونها من دون الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة ، فكان صلوات الله عليه ملزماً من قِبل الله تعالى أن يبلّغ رسالته إلى عباده ، ويرشدهم إلى معالم الحقّ ، ويقيم فيهم نظاماً متطوّراً يضمن حقوقهم ، وتصان فيه كرامتهم .

ثانياً: التخلّص من الخطر المحدق بالإسلام من بعض القبائل والمناطق التي كانت تكيد للإسلام في وضح النهار وفي غلس الليل ، كاليهود الذين شكّلوا قاعدة شعبيّة انضم إليها المنافقون للإطاحة بالنظام الإسلامي ، فاضطر النبي عَلَيْقُ إلى غزوهم لإنقاذ المسلمين من ويلاتهم وكوارثهم .

ثالثاً: إن الغزولم يستهدف بأي حال من الأحوال الاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وإنّما كان يستهدف الإيمان بالله ورسوله ، وإقامة شعائر الدين ، والتخلّي عن العادات الجاهليّة التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق من التأخر والانحطاط.

ونعود إلى ذكر غزوات النبيّ عَيْرُالله حسب ما نصّت عليه كتب السيرة النبويّة.

# ١ ـ غزوة بني سُلَيْم

غزا النبيّ ﷺ بني سُلَيْم ، فبلغ ماءً من مياههم يقال له : الكُدْر ، فأقام فيه ثلاث ليالٍ ، ثمّ قفل راجعاً إلى المدينة ، ولم يَلْقَ أيّ جهد أو كيد يذكر (١) ؛ لأن القوم قد تفرقوا .

# ٢ - غزوة السَّوِيق

سبب هذه الغزوة -فيما يرويه مؤلفو السيرة التي أسموها بغزوة السّويق - بأنّ أبا سفيان قد حلف بعد واقعة بدر أن لا يمسّ الماء رأسه من جنابة حتى يغزو محمّداً ، فخرج مع عصابة من قريش يطوي البيداء حتى أتوا إلى بني النّضير بالقرب من المدينة ، فوجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حَرْث لهما ، فقتلوهما ، شم انصرفوا ، ولمّا انتهى خبرهم إلى النبيّ عَيَلِيلُهُ خرج في طلّبهم ، واستعمل النبي عَيَلِيلُهُ خرج في طلّبهم ، واستعمل النبي عَلَيلُهُ عرب على المدينة بشير بن عبدالمُنذر ، ولمّا انتهوا إلى بني النضير وجدوهم قد هربوا إلى مكّة ، وقفل النبي عَلَيلُهُ مع جيشه راجعين إلى المدينة ، ولم تقع في هذه الغزوة أيّة مسارة للمسلمين (٢) ، ولا أيّة ربح لهم .

# ٣\_ غزوة الفُرُع

غزا الرسول عَلَيْكُ غزوة الفُرع يريد قريشاً ، واستعمل على المدينة ابنَ أمّ مَكْتوم ، وسار مع جيشه حتّى بلغ مَعْدِناً بالحجاز من ناحية الفُرع (٣) ، فأقام به شهر ربيع الآخر

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٣: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٣: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الفرع: قرية من ناحية المدينة.

الغَبِّرُواكُ عُنِي الْعَبِيرُواكُ عُنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبِيرُ وَالْحُنِيرُ وَالْحُنْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحُنْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحُنْمُ وَالْمُعُومُ وَالْحُنْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ لِمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالِ

وجمادى الأولى . . ليعلم أبناء تلك المنطقة أحكام الإسلام وتعاليم القرآن ، ثمّ قفل راجعاً إلى المدينة ولم يَلْقَ أي كيد أو ضرر (١) .

#### ٤ ـ غزوة بُواط

غزا النبي عَيَّا في شهر ربيع الأوّل، وقيل: الآخر، يريد عِيراً لقريش فيها أميّة بن خلف ومائة رجل من قريش ومعهم ألفان وخمسمائة بعير، وخرج مع النبي عَيَّا في مائتان من أصحابه، وساروا يطوون البيداء حتّى انتهوا إلى بُواط وهو جبل لجهينة من ناحية رضوى، وهو أحد الجبال التي أخذت منها الأحجار التي بنيت منها الكعبة المقدّسة، وأقام النبي عَيَّا في وقتاً، ولم يلق فيها كيداً \_أي حرباً (٢).

#### ٥ \_ غزوة العشيرة

خرج النبيّ عَيَّالِيً غازياً في شهر جمادى الأولى يريد الاستيلاء على عِير لقريش متوجّهة إلى الشام، وهي أعظم تجارة لها، فقد اشتركت فيها جميع أبناء قريش، ولم يبق أحد منهم إلا وله سهم فيها، ومن ثمّ سمّيت بالعشيرة، وهي التي كانت سبباً لواقعة بدر الكبرى، ولم يظفر المسلمون بالقافلة، فقد سبقتهم إلى مكّة (٣).

### ٦- غزوة بني قينقاع

وهم قوم من اليهود اشتهروا بالشجاعة ، وكانوا صاغة ، ولهم حلف مع عبادة بن الصامت ، وعبدالله بن أبي سلول ، ويعد واقعة بدر أظهروا البغي والحسد ، ونبذوا العهد مع رسول الله عَيْمَ لَلْهُ عَاهدهم وعاهد بني قريظة ، ويني النضير أن

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبيّة: ٢: ١٢٦.

لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدواً، وهم أوّل من غدر بالمسلمين من اليهود. فقد قدمت امرأة من العرب بجَلَب لها من إبل أو غنم ليباع ، فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى جانب صائغ منهم ، وكانت المرأة زوجة لبعض الأنصار ، فجعل جماعة منهم يراودونها عن كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها وهي لا تشعر فعقده إلى ظهرها ، فلمّا قامت انكشفت سَوْءتها ، فضَحِكوا منها ، فصاحت ووثب رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله ، وشد اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهله بالمسلمين ، ونقل الأمر إلى رسول الله عَيَالَيْ ، فقال عَيَالَيْ :

« ما عَلَىٰ هـٰذا أَقْرَرْناهُم » ، وطلب من عُبادة بن الصامت أن يتبرّأ منهم ، ولا يقرّ حلف حلفهم ، فقال : « يا رسول الله ، أتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف الكفّار » ، أمّا عبدالله بن أبي سلول فإنّه لم يتبرّأ من حلفهم ، وفيه نزلت الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١).

وجمعهم رسول الله ﷺ فقال لهم:

﴿ يَا مَعْشَرَ الْيَهُود ، احْذَرُوا مِنَ اللهِ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النَّقْمَةِ بِبَدْرٍ ، وَأَسْلِمُوا ،
 فَإِنَّكُم قَدْ عَرَفْتُم أَنِّي نَبِيٌّ مُرْسَلٌ تَجِدُونَ ذَلِكَ في كتابِكُم وَعَهْدٍ اللهِ تَعالَىٰ إِلَيْكُم › .

فردّوا عليه بعنف وقالوا له:

« إنّك تَرَى أنّا مثل قَوْمِك \_ يعني قريشًا ـ لا يغُرنَك أنّك لقيتَ قوماً لا عِلم لهم بالحرب ، فأصبْتَ منهم فُرصَةً ، إنّا والله لئن حاربناك لتعلمن أنّا نحن النّاس » .

وسارعوا إلى حصونهم فتحصنوا بها ، فسار إليهم رسول الله عَيَّا الله عَلَيْ ولواؤه بيد عمه حمزة ، وحاصرهم خمسة عشر ليلة أشد حصار ، واستمر الحصار إلى هلال

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥١ ـ ٥٦.

الغِيَّالُوَاكُتُّ .....لِلْغِيَّالُوَاكُتُّ .....للِغِيِّالُوَاكُتُّ

ذي القعدة ، وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب ، وكانوا سبعمائة منهم أربعمائة حاسر (١) ، وثلاثمائة دارع (٢) ، فسألوا النبيّ ﷺ أن يخلي سبيلهم ، وأن يجلوا عن المدينة مع نسائهم وذراريهم ، وله ما عندهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة ، ومنها السلاح ، فأجابهم إلى ذلك ، وقسّم النبي ﷺ أموالهم على المسلمين بعد أن أخرج الخمس مع أنّها في على لائه لم يجلب عليها بخيل ولاركاب (٣).

#### ٧ عزوة قَرْقَرة الكُدْر

قرُقَرة الكُدْر أرض ملساء فيها طيور في ألوانها كدرة. بلغ النبي عَيَالِيهُ أنّ عصابة من بني سليم وغطفان يريدون الاغارة على المدينة بعد أن غزاهم رسول الله عَلَيْهُ ، فسار اليهم في مائتين من أصحابه ، وحمل لواء الجيش الإمام أمير المؤمنين الحِلِه ، وأخذ الجيش يطوي البيداء حتى انتهى إلى هذا الموضع ، فلم يجد فيه أحداً ، وأرسل بعض أصحابه يفتش عنهم ، فوجد في بطن الوادي خمسمائة بعير مع رعاتها ، فأخرج الخمس وخص كل واحد من الجيش بناقتين ، ووقع الراعي للإبل في سهم النبئ عَيَالَة فأعتقه لأنّه رآه يصلى (٤).

# ٨۔ غزوۃ ذي أمرّ

بلغ النبيّ ﷺ أن شخصاً من غطفان يقال له دُعْثور يجمع الجموع لغزو المدينة ، وهو مقيم بذي أمرّ ، وهو موضع من ديار غطفان ، فخرج إليه النبي ﷺ في أربعمائة وخمسين رجلاً ، لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل ، والتقى النبيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) **الحاسر**:الذي لا درع له.

<sup>(</sup>٢) **الدارع**:الذي عليه الدرع.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٠٨ و ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢١٢.

برجل منهم، فأخبره بما عزموا عليه، وقال له: لو علموا بمسيرك إليهم هربوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك، ودعاه النبيّ عَيَنِهُ إلى الإسلام فأسلم، وضمه إلى بلال، وسار الرجل يرشد الجيش إلى سنن الطريق، فلمّا انتهى إليهم هربوا في رؤوس الجبال، وأصاب النبي عَيَنهُ مطركثير، فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفّا، واضطجع بمرأى من المشركين، فقال دعثور وهو زعيم القوم ومعه سيفهد: «قتلني الله إن لم أقتل محمّداً»، وأقبل يشتد حتّى وقف على رأس رسول الله عَيْنهُ وقال له:

« مَن يمنعك منّي اليوم ؟ » .

فأجابه النبي عَلَيْظُهُ غير حافل به:

( اللهُ يَمْنَعُنى مِنْكَ ) .

وأخذته هيبة الرسول وارتعشت يده، فسقط منها السيف، فتناوله النبيّ عَيَّالِللهُ وقال له:

#### ( مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ ) .

فقال للنبيّ عَيَّالَةُ: « لا أحد يمنعني » ، وأعلن إسلامه ، وأعطاه سيفه ، ومضى إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ، ونزلت الآية المباركة في النبيّ عَيَّالَةُ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

ثمّ قفل النبيّ عَلَيْكُ راجعاً إلى المدينة ، ولم يلقَ حرباً ، وكانت مدّة غزوته إحدى عشرة ليلة (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ١١.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢١٢.

الغِيَّالُوَاكُتُّ .....للغِيَّالُوَاكُتُّ .....للغِيِّالُوَاكُتُّ

#### ٩ ـ غزوة ذات الرقاع

سمّيت بذلك لأنّ بعض الصحابة لم تكن عندهم مركب فثقبت أقدامهم من المشي ، فكانوا يلفّون عليها الخرق ، فلذا سمّيت بذات الرقاع .

وقد كان السبب في هذه الغزوة أنّ النبيّ عَيَّا بلغه أنّ بني مُحارب ويني تعلبة يجمعون الجموع لغزوه ، فخرج لمحاربتهم في أربعمائة ، وقيل : سبعمائة ، وسار النبيّ عَيَّا يطوي البيداء بجيشه حتى بلغ نجداً ، فلم يجد بها أحداً ، ثمّ سار حتى نزل ليلاً في شِعبٍ ، وطلب من أصحابه حراستهم في الليل ، فقام عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشر وقالا : «نحن نكلؤكم » وجلسا على فم الشّعب ، فقال عبّاد لعمّار : «أنا أكفيك أول الليل ، وأنت تكفيني آخره »، فنام عمّار وقام عبّاد يصلّي ، وكان النبي على قد أسر أربع نساء في الطريق ، فقال أحد أزواجهنّ : «إنّه لا ينثني حتى يصيب أسر أربع نساء في الطريق ، فقال أحد أزواجهنّ : «إنّه لا ينثني حتى يصيب محمّداً على أهم رماه بثانٍ وثالث ، فأخذه الدم ، فأيقظ عمّاراً وقال له : «قد أتيت » فجلس عمّار ورأى ما به فقال له : «ما منعك أن توقظني في أوّل سهم رميت به ؟ » ، فقال : «كنت أقرأ في سورة الكهف ، وكرهت أن أقطعها » ، وحكت هذه البادرة مدى الإيمان الذي كان يتمتّع به أصحاب رسول الله على أنهم كانوا في أسمى درجة من الإيمان الذال كان يتمتّع به أصحاب رسول الله على الله عائم كانوا في أسمى درجة من الإيمان الذي كان المناث الذي كان المناث الذي كان المناث الشال .

« يا محمد ، أما تخافني ؟ » .

﴿ لَا ، وَمَا أَخَافُ مِنْكَ ﴾ .

« أما تَخافُني وفي يَدِي السَّيف؟ ».

« بَلْ يَمْنَعُنى اللهُ تَعالَىٰ مِنْكَ » .

واضطرب، فقد أخذته هيبة النبيّ عَيَّاتِكُ ، وأعطاه السيف فقال له:

« مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ ».

فقال الرجل: «كن خير آخذ للسيف»، فعفا عنه، وأمره باعتناق الإسلام، فأبى وقال: «أعاهدك على أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك»، فخلّى رسول الله عنه، وقفل راجعاً إلى قومه، فقال لهم: «جئتكم من عند خير النّاس»، ثمّ أسلم (١). ولم تقع حرب، ورجع رسول الله عَيَّا إلى مكّة، وقد ساد الرعب في القرى الجاهليّة التي لم تؤمن إلّا بالأوثان والأصنام.

#### ١٠ ـ غزوة دومة الجَنْدل

هي بلدة بينها وبين دمشق خمس ليالٍ ، وهي أقرب بلاد الشام إلى المدينة ، وتقع قرب تبوك .

بلغ النبيّ عَيَّنِ أَن بها عصابة تقطع طريق المارّة ، وأنّهم عازمون على غزو المدينة ، فزحف إليهم بألف من المسلمين ، وكان ذلك في أواخر السنة الرابعة من الهجرة ، وكان الجيش الإسلامي يسير إليهم في الليل ويكمن في النهار ؛ خوفاً أن يُعرف أثره ، وكان معه دليل يرشده إلى سنن الطريق ، فلمّا قرب منهم هربوا ، واستولى الجيش على ماشيتهم ورعاتهم ، وقبض محمّد بن مسلمة على رجل منهم وجاء به مخفوراً إلى النبيّ عَيَالَة ، فسأله عنهم ، فقال له : «هربوا لمّا سمعوا أنّك أخذت نعمهم » ، وعرض عليه الإسلام فأسلم ، وقفل النبي عَيَالَة راجعاً إلى المدينة (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٧٠ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٧٧.

الغِيَّانُ الْتُعَانِيُّ الْتُعَانِيُّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْعَلِيِّ الْعَ

#### ١١ ـ غزوة بنى المصطلق

بنو المصطلق بطن من خزاعة ، وهم بنو جذيمة ، وجذيمة هو المصطلق من الصلق ، وقد بلغ النبي عَيَّالُهُ أن زعيم بني المصطلق وهو الحرث بن ضرار يجمع الجموع لحرب النبي عَيَّالُهُ ، فندب بريدة بن الحصيب ليعلم خبرهم ، وسار إليهم حتى انتهى إليهم ، فقالوا له :

« مَن الرجل ؟ » ، قال : « منكم ، قدمت إليكم لمّا بلغني من جمعكم لهذا الرجل \_ يعني محمّد ًا فأسير في قومي ، ومَن أطاعني لنكون يداً واحدةً حتّى نستأصلهم » ، فقال لهم زعيمهم : « فنحن على ذلك ، فعجّل علينا » .

وإنّما تكلّم بريدة بذلك بعد أن استأذن من النبي عَيَّالَ ذلك ، ثمّ قفل راجعاً إلى النبي عَيَّالُ فأخبره بالأمر ، وندب النبي عَيَّالُ المسلمين لقتالهم ، فسار معه جمع كثير ، منهم المنافقون طمعاً بالمال ، حتى انتهى الجيش إلى مكان ، فنزلوا به ، وأقبل رجل من عبدالقيس فسلّم على النبي عَيَالُ ، فقال له :

« أَيْنَ أَهْلَكَ ؟ » ، فقال : « بالروحاء » .

فقال له النبيِّ عَلَيْكُ الله النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ أَيْنَ تُريدُ ؟ ﴾ ، قال : ﴿ إِيَّاكَ جَنْتَ لَأُوْمِنَ بِك ، وأشهد أنَّ ماجئت به حقّاً ، وأقاتل معك عدوّك » .

فقال له رسول الله عَيْنِاللهِ : ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْإِسْلامِ ﴾ .

وسأل النبيّ عَيَالِينُ : «أي الأعمال أحب ؟».

فقال: «الصَّلاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِها». وقُبض على رجل فجيء به إلى النبيّ عَيَّرُهُ فسأله عن القوم، فتبيّن أنّه عين لهم، فأمر بضرب عنقه، وانتهى خبره إلى القوم، فذعروا وخافوا خوفاً شديداً، وتفرّق الكثير منهم، وحمل عليهم الجيش الإسلامي فقتل منهم عشرة وأسر الباقين، وكانت الغنيمة ألفى بعير وخمسة آلاف شاة، وقفل

النبي عَيَالَهُ راجعاً إلى المدينة ، وهنا بحوث كثيرة أعرضنا عنها ، فقد آثرنا الايجاز فيها (١).

#### ١٢ ـ غزوة مؤتة

بعث النبي عَلَيْ الله مؤته (٢) - في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة - جيشاً مكوّناً من ثلاثة آلاف رجل ، وأسند القيادة العامّة إلى زيد بن حارثة ، وإذا أصِيب فبعده جعفر بن أبي طالب ، وإن أصِيب فعبدالله بنُ رَواحة .

واتَّجه الجيش للخروج ، فسارع ابن رواحة فودّع النبيّ عَيَالِيُّهُ ، وهو يبكي ، فقيل له : « ما يُبْكِيك يابن رواحة ؟ ».

«أَمَا وَالله مَا بِي حَبُّ الدنيا ، ولا صبابة بكم ولكنّي سمعتُ رسول الله عَيَّا لِللهُ يَقَرُأُ آيةً من كتاب الله تعالى يذكر فيها النّار : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً ﴾ (٣) ».

وودّعه المسلمون بكلمات حارّة مشفوعة بالدعاء ، فقال :

وضَربة ذات فَرْغ تَقذِفُ الزَّبَدا<sup>(٤)</sup>
بِحَرْبةٍ تُنْفِذُ الأَحشاءَ والكَبِدا<sup>(٥)</sup>
أرشَده اللهُ مِنْ غازِ وقَد رَشَدا

للكِنني أسألُ الرَّحمانَ مَغفِرةً أَو طَعْنةً بيدي حَرّانَ مُجْهِزةً حتى يُقالُ إذا مَرُّوا على جَدْني

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) مؤتة: قرية من أرض البلقاء من الشام، وتسمّى غزوة جيش الأمراء؛ وذلك لكثرة جيش المسلمين فيها، وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفّار.

<sup>(</sup>۳) مریم ۱۹: ۷۱.

<sup>(</sup>٤) ذات فرع: أي ذات سعة . الزبد: هنا رغوة الدم .

<sup>(</sup>٥) مجهزة: سريعة القتل. تنفذ الأحشاء: تخترقها.

الغِيِّزُوَّاتُ .... ١٧٠٠ سند ٢١٧ سند ٢١٧ سند ٢١٧ سند ٢١٧

حكت هذه الأبيات الإيمان بأوسع رحابه ومفاهيمه في نفس ابن رواحة ، فقد غذّاه النبيّ ﷺ بحبّ الله والتفاني في طاعته .

والتفت ابن رواحة إلى النبيِّ عَيَالِيا اللهُ قائلاً:

تَثْبِيتَ موسىٰ ونصْراً كالّذي نُصِروا والوجْهَ مِنْهُ فَقَد أَزْرىٰ بِهِ القَـدَرُ(١)

فُ ثُبِّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُحرَمْ نَوافِلَهُ

وسار معه الجيش يطوون البيداء لا يلوون على شيء حتى انتهوا إلى مَعَان من أرض الشام، وقد انتهت إليهم الأنباء بأنّ هرقل قد نزل مآب، وهي قطعة من أرض البلقاء، ومعه جيش يضم مائة ألف جندي، كما انضم إليهم من لخم وجُذام وغيرهما مائة ألف، فصار هرقل في مائتي ألف، وعلم المسلمون بهذا الجيش الضخم الذي جاء لمقابلتهم، فاجتمع القادة، وقال بعضهم: «نكتب إلى رسول الله عَيْنِينُ نخبره بعدد العدو، أمّا أن يُمدّنا بالرجال، أو يأمرنا بأمر فننفذه»، وانبرى عبدالله بن رواحة فخاطب الجيش قائلاً:

«يا قوم، والله إنّ التي تكرهون للَّتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل النّاس بعدد ولا قوّة ولاكثرة، ما نقاتلهم إلّا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلِقوا، فإنّما هي إحدى الحسنيين، إمّا ظهور وإمّا شهادة...»، وصدّق الجيش مقالة المؤمن بدينه قائلين: «صدق والله ابن رواحة».

ومضى الجيش مصمّماً على القتال ، وأنشد ابن رواحة :

جَلَبْنا الخيلَ من أَجَاإٍ وفَرْعٍ تُغَرُّ منَ الحشيشِ لَها العُكومُ (٢)

<sup>(</sup>١) نافلة : هبة من الله . والنوافل : العطايا والثواب . أزرى به القدر : قصّر به .

<sup>(</sup>٢) اجأ: من جبال طيء. الفرع: أطول جبل بأجأ وأوسطه. تغر: تطعم شيئاً فشيئاً. العكوم - حمع عكم ـ: الجنب.

أَزلَّ كَانَّ صَفْحَتُه أَدِيهِمُ (۱) فأَعْقِبَ بَعْدَ فَتْرَتِها جُمُومُ (۲) تنفَّس في مناخِرها السَّمومُ (۳) وإنْ كانَتْ بها عَرَبٌ وَرُومُ (٤) عَوابسَ والغُبارُ لها بَرِيمُ (٥) حَـذُوناها مِنَ الصَّـوّان سِبْتاً أقـامَتْ ليـلَتينِ علىٰ مَعانٍ فـرُحْنا والجِـيادُ مُسَوَّمات فـلَا وأبـى مـآبَ لَـنَأْتِينُها فـكَ وأبـى مـآبَ لَـنَأْتِينُها فـعَبَأْنا أَعِـنَّهَا فَـجاءَتْ

وأعربت هذه الأبيات عن عزم الجيش وتصميمه على مواصلة الحرب مهما كانت قوّة العدوّ.

وأنشد ابن رواحة قبل أن يفتح باب الحرب بهذه الأبيات:

ولا أَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلَى وَرائى الثّواءِ بأرضِ الشام مُشْتَهِيَ الثّواءِ إِلَى الرَّحمٰنِ مُنقَطعَ الإِخاءِ إِلَى الرَّحمٰنِ مُنقَطعَ الإِخاءِ ولا نَسخُل أسسافِلُها رواءِ

فشانكِ أنْعُم وخَللاكِ ذَمِّ وجاءَ المُسلمونَ وغادَروني وجاءَ المُسلمونَ وغادَروني وردّكِ كُلُّ ذي نسب قريبٍ هنالِكَ لاأبالي طَلْعَ بَعْلٍ

وأعرب ابن رواحة بهذه الأبيات عن رغبته الملحّة في الشهادة وشوقه العارم للقاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) حنوناها: جعلنا لها حذاء الصوان الحجارة الملساء. السبت : النعال التي تصنع من الجلود المدبوغة. أزل: أي أملس صفحته ظاهرة. الأديم: الجلد.

<sup>(</sup>٢) معان : موضع بالشام . الفترة : الضعف والسكون . الجموم : النشاط .

<sup>(</sup>٣) مسؤمات: مرسلات. السموم: الريح الحارة.

<sup>(</sup>٤) مآب: اسم مدينة بالشام.

<sup>(</sup>٥) البريم: مختلطان؛ أحدهما أحمر والآخر أبيض.

الغِيَّازُوَّاكُتُّ .....للغِيَّازُوَّاكُتُّ

#### التحام الفريقين

وسارع الجيش الإسلامي إلى مؤتة فأقام فيها ، وزحف إليه جيش هرقل ، والتحم الفريقان كأشد ما يكون الالتحام ، وقاتل زيد بن حارثة ببطولة منقطعة النظير ، حتى استشهد في أرض المعركة ، وقد فقد الجيش الإسلامي قائداً فذاً من أبطال المسلمين ، وأخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب ، فعقر فرسه ، وهجم على الأعداء ، وهو يرتجز:

يا حَبَّذا الجَنَّةُ وأَقتِرابُها طَسيِّبةً وبارداً شَسرابُها والرومُ رومٌ قَد دَنا عَذابُها كافِرةٌ بَسعيدةٌ أنسابُها عَلَىً إذْ لاقيتُها ضِرابُها

حكى هذا الشعر عن شدّة شوقه لملاقاة الله تعالى ليفوز بالجنة ، وينعم بنعيمها . وقاتل البطل الشهم ببسالة وصمود حتّى قُطِعت يده اليمنى ، فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يجول في وسط المعركة حتّى قُطِعت يده اليسرى ، فاحتضن اللواء بعضد يه متى استشهد ، ولم تر مثله القيادة الإسلاميّة في العصر النبويّ قائداً ملهما قاتل أعداء الله تعالى ببسالة وصبر وصمود حتّى لحق بالرفيق الأعلى ، وكان عمره الشريف ثلاثاً وثلاثين سنة ، وقد بكاه الجيش ، وبكاه النبيّ عَلَيْ وأبناء الأسرة النبويّة . وأخذ الراية البطل المؤمن عبدالله بن رواحة ، وجعل يخاطب نفسه ويدفعها إلى

لَـــتنْزِلِنَّ أو لَـــتُكْرَهِنَّهُ ما لي أراكِ تَكرَهينَ الجَـنَّهُ هلْ أنتِ إلّا نُطفةٌ في شَـنَّهُ (١)

أَقسَمتُ بِا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُوا الرَّنَّهُ قَد طَالَ مَا قَد كُنتِ مُطْمَئِنَهُ

البسالة والصمود قائلاً:

<sup>(</sup>١) الشنة: السقاء البالى.

وقال أيضاً:

با نفسُ لاتُفتَلي تَموني هذا حِمَامُ المَوتِ قد صَليتِ وما تَمنَّيتِ فقد أعْطيتِ إِنْ تَسفعلى فِعْلَهما هُدِيتِ

وقد حكى هذا الشعر عن صراعه النفسي ، فهو يريد الالتحاق بزيد بن حارثة ويجعفر الطيّار ونفسه تحبّب له البقاء وعدم الشهادة ، وقد ورد أنّ منزلته في الفردوس الأعلى أقلّ منزلة من صاحبيه .

وعلى أيّ حال ، فقد التحم مع جيش الشرك ، وجاهد جهاد الأبطال حتّى استشهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض.

# تعزية النبي عَلَيْظِهُ لاَّل جعفر

واستشفّ النبيّ عَيَّا من الوحي مصرع ابن عمّه جعفر ، فسارع إلى زوجته أسماء بنت عميس يعزّيها بزوجها ، وقال لها :

#### ( ائتيني بابْنَي جَعْفَر ) .

وسارعت أسماء فأتت بهما إليه ، فجعل يشمّهما ، وقد غامت عيناه بالدموع ، فذهلت أسماء وراحت تقول:

«بأبي أنت وأمّي ، ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ ».

فأجابها بصوت خافت حزين النبرات:

#### «نَعَم ، أصيبوا هلذًا اليَوْم » .

وذعرت أسماء، وأخذت تندب زوجها بذوب روحها، وأمر النبيّ عَلَيْهُ بتهيئة طعام لآل جعفر؛ لأنّهم مشغولون بمصابهم الأليم، فصنع لهم ذلك (١)، واتّخذ

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٥ - ٢٢، جميع هذه الأحداث أخذت منه.

الغَبُّزُواكُ مُن العَبِّزُواكُ اللهِ العَبْرُواكُ اللهِ اللهِ المُعْرِدُونِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْم

المسلمون تهيئة الطعام للمصابين بميّت منهم من السّنة.

#### رجوع الجيش إلى المدينة

وبعدما استشهد أعضاء القيادة الإسلاميّة أسندت القيادة إلى خالد بن الوليد، فأمر الجيش بالرجوع إلى المدينة والكفّ عن القتال، وفوراً قفل الجيش راجعاً إلى المدينة، وقد عيب على خالد ذلك؛ لأنّه لم يؤثر الحرب على السلم (١).

#### ۱۳ ـ غزوة وادى القرى

وادي القرى يسكنه اليهود، عرض عليهم النبيّ عَلَيْظُ الإسلام فأبوا، واختاروا القتال، فقاتلهم المسلمون، وقد قُتل من اليهود أحد عشر رجلاً، كان معظمهم بيد الإمام أمير المؤمنين المنظِ ، وغنم المسلمون أموالهم وترك لهم ما في أيديهم من الأرض والنخيل، وعاملهم بها مثل معاملة خيبر (٢).

# ١٤ ـ فتح مكّة

نحن أمام فتح مكة التي انتصر فيها الإسلام انتصاراً هائلاً، وطويت فيها ألوية الشرك، وأقبرت معالم الجاهليّة، وذلّت القوى المعادية للإسلام من القرشيّين واليهود، وامتدّت دولة الإسلام إلى معظم مناطق الجزيرة العربيّة.

إنّ لفتح مكّة أهمّية بالغة في تاريخ الإسلام، فقد كانت قلعة لقوى الشرك والإلحاد، فهي التي تمدّ القوى المناهضة للإسلام، وقد تبنّت بصورة إيجابيّة مناجزة النبيّ عَلَيْهُ ، وتعذيب من آمن به، ومطاردة أتباعه، وهي في نفس الوقت أعظم قوّة في الجزيرة ؛ وذلك بما تملك من ثراء اقتصادى قد سخّر لمحاربة الدعوة الإسلاميّة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٥ ـ ٢٢، جميع هذه الأحداث أخذت منه.

<sup>(</sup>٢) إنسان العيون: ٣: ٦٨ ـ ٦٩.

وعلى أيّ حال ، فإنّا نعرض بصورة موجزة لبعض الشؤون التي دفعت النبيّ عَلَيْكُاللهُ لاحتلال مكّة ، وما يتعلّق بذلك من بحوث.

#### صلح الحديبية

عقد رسول الله عَيَّالُهُ بينه وبين قريش عقداً ذا بنود ذكرها مؤلّفو السيرة النبويّة ،كان من بنودها: مَن أحبّ أن يدخل في عقد رسول الله عَيَّالُهُ وعهده فليدخل فيه ، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل ، فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم فليدخل ، فدخلت بنو بكر في عقد قريش ، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله عَيَّالُهُ ، ومضت مدّة على هذا العهد.

#### نقض العهد

كانت بين خزاعة ويني بكر ثارات ودماء فيما بينهما ، ولمّاكانت واقعة مؤتة خيّل إلى بعض رجال قريش أنّ الإسلام قد قضي عليه كما اعتقد بنو بكر أنّ الفرصة قد حانت للانقضاض على خزاعة ، وعرضوا ذلك على جماعة من قريش فشجّعوهم على ذلك ، وأمدّوهم بالسلاح والمال ، وبينما كانت خزاعة على ماء لهم إذ هجم عليهم بنو بكر فقتلوا منهم جماعة ، وسارعت كوكبة من خزاعة وعلى رأسهم عمرو بن سالم إلى المدينة ، فأخبروا النبيّ عَيْنَ بما قامت به بنو بكر وقريش من نقض العهد ، فقال النبيّ عَيْنَ للهم و: «نُصِرْتَ يا عَمرو بن سالِم » ، ووعده بالنصر .

#### أبو سفيان بالمدينة

وخاف أبو سفيان من عواقب الأمور، فخف مسرعاً إلى المدينة لمقابلة النبي عَلَيْهِ وإخماد نار الفتنة، ودخل على أمّ المؤمنين أمّ حبيبة التي صهرها الإسلام وهي ابنته، ورام أن يجلس على فراش النبي عَلَيْهُ فطوته عنه، فسألها عن سبب ذلك فقالت بصراحة:

« هذا فراش رسول الله عَلَيْظُ ، وأنت رجل مشرك نجس ، ولا أحب أن تجلس عليه » .

الغِيَّاكُوا مُتُ

ومضى أبو سفيان إلى بعض الصحابة يستنجد بهم ليشفعوا له عند رسول الله على إبقاء العهد وإطالة مدّته ، فلم يجبه أحد ، فمضى إلى الإمام أمير المؤمنين المؤلف والتمس منه أن يكلّم النبي عَلَيْ في ذلك ، فأنبأه الإمام برفق أنّه لا يستطيع أحد أن يرد على النبي عَلَيْ أمراً قد صمّم عليه ، ثمّ مضى إلى سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها ، وطلب منها أن يُجيرَ ولدها الزكي الإمام الحسن المؤلف بين النّاس ، وكان عالماً بعلاقة الحسن مع جدّه ، فردّته سيّدة النساء ما يُجير أحدٌ على رسول الله عَلَيْ . ورجع أبو سفيان بخفي حنين -كما في المثل - يجرّ رداء الخيبة إلى مكة من دون أن يظفر بأي نتيجة .

# تصميم النبي عَيْنِ على فتح مكة

رأى النبيّ عَيَالَةُ أنّه لا يتحقّق له النصر الحاسم إلّا بفتح مكّة التي حاربته حينماكان فيها ، وحينما نزح عنها ، وأخذ يعد لذلك عدّته ، وقد وثق بنصر الله تعالى له ، وقهر أعدائه وخصومه .

# زحف الجيش الإسلامي إلى مكّة

وجمع النبيّ عَيِّلِهُ جيشاً مكتفاً قوامه عشرة آلاف جندي مسلّح أو ينيد على ذلك ، وهو مزوّد بجميع آلات الحرب في ذلك العصر ، وقد أحاط اتّجاهه إلى مكة بكثير من السرّ والكتمان ، فلم تعلم القطعات العسكريّة باتّجاهه ، فقد خاف النبيّ عَيِّلِهُ إن تعلم قريش بمسيرة جيشه لاحتلال بلادهم فتستعد للحرب ، فتراق الدماء في البلد الحرام ، فكره ذلك وأحاط الأمر بالكتمان .

#### رسالة حاطب لقريش

كتب حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى قريش يخبرهم بتوجّه النبيّ ﷺ لاحتلال بلدهم، وأعطى الكتاب إلى امرأة وأوصاها بالكتمان، وأعطاها جملاً إن أوصلت

الرسالة إلى قريش وجعلت المرأة الرسالة في شعر رأسها وأخفته ، ونزل الوحي على رسول الله عَلَيْ فأحاطه علماً بالأمر ، فاستدعى أخاه الإمام أمير المؤمنين المنافخ والزبير بن العوّام ، وأمرهما بإلقاء القبض على المرأة وأخذ الكتاب منها ، وسارع الإمام مع الزبير في السير حتى أدركا المرأة ، فسألاها عن الكتاب فأنكرته ، فصاح بها الإمام قائلاً:

« إِنِّي أَحْلِفُ بِاللهِ مَا كُذَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا كَذَّبْنَا ، وَلَتُخْرِجِنَّ لَـنَا هــذَا الْكِـتَابَ أَوْ لِنَكْشِفَنَّكِ ».

واستولى عليها الخوف ، فأخرجت الكتاب من شعر رأسها ودفعته للإمام ، وقفل به راجعاً ومعه الزبير إلى النبي عَلَيْظُ وسلّماه الكتاب ، ودعا النبي عَلَيْظُ حاطباً وقال له : « ما حَمَلَك عَلىٰ هاذا ؟ » .

وأبدى حاطب معاذيره قائلاً:

«يا رسول الله ، أما والله إنّي لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيّرت ولا بدّلت ، ولكنّي كنت أمرأً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليهم ».

وقَبِل النبيّ عَلَيْهُ قوله ، ونزلت فيه الآية الكريمة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوًى وَعَدُوّ كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّة ﴾ (١).

#### على مشارف مكّة

وسارعت الجيوش الإسلاميّة لا تلوي على شيء حتّى انتهت إلى مشارف مكّة وأهلها غافلون لا يعلمون شيئاً، فقد أحاطت بهم القوّات العسكريّة، واقتربت من احتلال بلدهم، وإنّما عمد النبيّ عَيَالِهُ إلى التعتيم وعدم إشاعة احتلال جيشه

<sup>(</sup>١) التحريم ٦٦: ١.

الغيرُواك المنازُواك المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير المنازِير

لوطنهم حفظاً على السلام وعدم إراقة الدماء في البلد الحرام.

وأمر النبي ﷺ بجمع الحطب، فجمعت كمّيات هائلة منه، فلمّا اختلط الظلام أمر بإشعال النار فيه، وأخذ لهب النّار يعلو في أفق مكّة، وفزع أبو سفيان، وأوجس في نفسه خيفة منه، فقال لبُديل بن ورقاء، وكان إلى جانبه:

« ما رأيت كالليلة نيراناً قط مثل هذه النّار؟ » .

ويادر بُديل قائلاً:

«هذه والله خزاعة جشها الحرب».

وسخر منه أبو سفيان وراح يقول له:

« خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها » .

واستولى عليه الفزع، واطمأنت نفسه بأنّها جيوش المسلمين جاءت لاحتلال مكّة.

## العبّاس وأبو سفيان

وعلم العبّاس بقدوم الجيش الإسلامي لاحتلال مكّة ، وأوجس في نفسه خيفة على قومه ، وراح يقول:

« واصباح قريش ، والله لئن دخل رسول الله عَيَالِيَا مُكَة عَنُوة قبل أن يـأتي أهـلها فيستأمنوه ، إنّه لهلاك قريش إلى آخر الدهر ».

وجهد العبّاس أن يجد شخصاً فيأتي إلى مكّة ليخبر أهلها فيسارعوا إلى النبيّ عَلَيْظُهُ يطلبون منه العفو ، وبينما هو غارق في تيّارات الهواجس إذ بصر بأبي سفيان ، فهتف به :

«يا أبا حنظلة ..».

وعرفه أبو سفيان ، فسارع قائلاً:

« أبو الفضل هذا؟ ».

«نعم».

« ويحك يا أبا سفيان ، هذا رسول الله في النّاس ، واصباح قريش » .

وذعر أبو سفيان، وجمد دمه، وخاف على نفسه وقومه، وراح يلتمس طرق النجاة له قائلاً:

« وما الحيلة فداك أبي وأمنى ؟ ».

وسارع العبّاس فأرشده إلى ما يحفظ دمه قائلاً:

« والله لئن ظفر بك رسول الله عَلَيْقَ ليضربنَ عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك إلى رسول الله عَلَيْقَ فأستأمنه لك ».

فأردفه خلفه ، فكان كلّما مرّ على نار من نيران المسلمين قالوا: « مَن هذا؟ » ، فإذا رأوا بغلة رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَ

ثمّ صاح ثانياً:

« الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ».

ووجم أبو سفيان، واضطرب وخاف على نفسه وقومه الذين صبّوا على النبيّ عَيَّالِيُهُ وعلى المسلمين جميع ألوان التنكيل والتعذيب، وجرت بين أبي سفيان وعمر مناوشات كلامية، وسارع العبّاس إلى النبيّ عَيَّالُهُ ، فأحاطه علماً بأمر أبي سفيان، فأمره أن يأتي به صباحاً، وأنفق أبو سفيان ليله ساهراً لا يعلم ما سيحل به.

# أبو سفيان بين يدى النبي عَلَيْظِهُ

ولمّا اندلع نور الصبح أقبل العبّاس ومعه أبو سفيان إلى النبيّ عَيَّلِاللهُ فقال له: «وَيْحَكَ يا أَبا سُفْيانَ ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ؟ ».

ولم يقابل النبيّ عَيَالِيا أبا سفيان بما عاناه منه ومن قومه من صنوف التنكيل

والاضطهاد ، فقد أسدل الستار على ذلك ، وأفهمه بأنّ الإسلام لا يعرف الانتقام مع أعدائه .

وراح أبو سيفان يتضرّع إلى النبيّ عَلَيْكُ ويطلب منه العفو قائلاً:

«بأبي أنت وأمّي ، ما أحلمك ، وأكرمك ، وأوصلك ، والله لقد ظننت أنّه لوكان مع الله إلنه غيره لأغنى عنّى شيئاً ».

واعترف أبو سفيان بفشل هُبل واللّات وسائر أصنام قريش أنّها لو كانت آلهة لأغنت عنه.

والتفت إليه النبي عَلَيْهِ بلطف ورفق قائلاً:

﴿ وَيْحَكَ يِا أَبِا سُفْيَانَ ، أَلَمْ يَأْذِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ ) .

ولم يستطع أبو سفيان أن يعترف بذلك ، فقد انطوت نفسه على الكفر وراح يقول:

« بأبي أنت وأمّي ، ما أحلمك ، وأكرمك ، وأوصلك ، أمّا هذه فإنّ في النفس منها شيئاً حتّى الآن » .

وسارع العبّاس إليه قائلاً:

« ويحك يا أبا سفيان ، أسلم واشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله قبل أن تُضرب عنقك » .

ولم يجد الخبيث بُدًا ، فأعلن إسلامه على كره خوفاً من حدّ السيف ، إلّا أنّ قلبه قد انطوى على الكفر والنفاق!

## أبو سفيان في مضيق الوادي

أمر النبي عَيَّالُهُ عمّه العبّاس بحبس أبي سفيان في مضِيق الوادي عند خَطْم الجبل حتّى تمرّ عليه جنود الله تعالى فيراها أبو سفيان حتّى يحذّر قريشاً من مقاومة الجيش

الإسلامي لئلًا تسفك الدماء.

واجتازت الكتائب على أبي سفيان، وهي تحمل رايات الظفر والنصر، وكلّما مرّت عليه كتيبة مدجّجة بالسلاح قال للعبّاس:

« يا عبّاس ، من هذه ؟ » .

« سُلیم ».

« ما لي ولسُليم ؟ ».

واجتازت عليه كتيبة أخرى فقال للعباس:

« يا عبّاس ، مَن هذه ؟ » .

« مُزينة ».

« ما لى ولمُزينة ».

واجتازت عليه الكتيبة الخضراء وهي مدجّجة بالسلاح ، وفي منتهى القوّة ، وفيها النبيّ عَلَيْنَا وقد شهرت على رأسه السيوف ، وأحاطت به صناديد الفرسان ، فبهر بها أبو سفيان ، وقال للعبّاس:

« مَن في هذه الكتيبة ؟ » .

« هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار ».

وراح أبو سفيان يبدي إعجابه بهذه القوّة والعجز عن مقاومته قائلاً:

« ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة . . لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً » .

فرد عليه العبّاس قائلاً:

« يا أبا سفيان ، إنّها النبوّة » .

فهزّ أبو سفيان رأسه العفن ، وقال بسخرية :

«نعم، إذن».

الغِنِكُولَ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلاّلِي المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وماكان هذا الجاهلي يفقه النبوّة ، وإنّماكان يفقه الملك والسلطان.

# الطاف النبي عَيْظِه على أبي سفيان

ووسعت رحمة النبيّ عَيَّالِيُهُ أبا سفيان الذي هو من ألد أعدائه وخصومه ، والذي قاد الأحزاب والجيوش لحربه ، فقبل إسلامه المزيّف ، وأعطاه بذلك مثلاً لرحمة الإسلام وعظم قيمه ومبادئه .

والتفت العبّاس إلى النبيّ عَلَيْظُ طالباً منه أن يسدي يداً على أبي سفيان قائلاً: «يا رسول الله ، إنّ أبا سفيان رجل يحب الفخر ، فاجعل له شيئاً ».

واستجاب النبي عَلَيْكُ للهُ لدعوة عمّه وقال:

دنَعَم، مَنْ دَخَلَ دارَ أبِي سُفْيانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بابَهُ فَـهُوَ آمِـنٌ ، وَمَنْ دَخَـلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ . . . » .

لقد أصدر النبي عَلَيْظُ عفواً عامّاً عن قريش ، الذي لم يحدث له مثيلاً في جميع تاريخ الحروب ، فقد غمر النبي عَلَيْظُ أعداء ، بألطافه ، وهم الذين جرّعوه ألواناً قاسية من المحن والخطوب .

# نداء أبى سفيان

وانطلق أبو سفيان مسرعاً يسبق الجيش إلى مكّة ، وهو رافع عقيرته ينادي بأعلى صوته :

«يا معشر قريش ، هذا محمّد قد جاءكم فيما لا قِبل لكم به . . . مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » .

فهبّت قريش قائلةً:

« وما تُغنى عنك دارُك؟ » .

وهتف فيهم ثانياً:

« مَن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن . . . » .

وسكن روع القرشيّين، ويادروا إلى منازلهم، وأغلقوا عليهم أبواب دورهم كما بادر قوم منهم إلى المسجد الحرام فاعتصموا به.

#### معارضة هند

وانبرت هند وهي فزعة مرعوبة فجعلت تحرّض القرشيّين على مقاومة النبيّ عَلَيْكُاللهُ وتدعو إلى الفتك بزوجها قائلةً:

« اقتلوا الحَمِيتَ (١) الدّسِم الأحْمَس ، قُبِّحَ من طليعة قوم » .

وراحت هند تلهب العواطف، وتحفّز الجماهير لمحاربة النبي عَلَيْ الله أنّ أبا سفيان أخذ يحذّرهم من مغبّة عصيانه، ويدعوهم إلى عدم سماع زوجته هند، واستجابت له الجماهير.

# دخول النبيّ عَلَيْظِهُ مكّة

وسارعت جيوش المسلمين إلى دخول مكة ، وهي فرحة مستبشرة بهذا النصر العظيم ، الذي لم تلق فيه أيّة مقاومة ، وقد حمل الراية سعد بن عبادة وهو فرح مستبشر ، ويلوّح برايته في الفضاء يميناً وشمالاً ، ويهتف بأعلى صوته :

« اليومُ يومُ المَلْحَمة ، اليَومُ تُسْتَحَلّ الحُرَمَة ».

وسمعه عمر بن الخطَّاب، فسارع إلى النبيِّ عَيَّا اللهُ قائلاً:

« يا رسول الله ، أسمعت ما قال سعد ؟ » .

فأمر النبي ﷺ بأخذ اللواء من سعد وإعطائه إلى الإمام أمير المؤمنين اللَّهِ، فأحذه وأدخله إلى مكة إدخالاً رفيقاً رافعاً صوته قائلاً:

<sup>(</sup>١) الحميت: زقّ السمن. الدّسم: الكثير الودك؛ والأحمس هنا: الشديد اللحم، والمعنى على تشبيهه الرجل بالزقّ لعبالته وسمنه.

الغِيِّزُوَّاتُيُّ .....لِغِيِّزُوَّاتُيُّ .....لِغِيِّزُوَّاتُيُّ

« الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ ، الْيَوْمُ تُصانُ الْحُرَمَةُ . . . ) .

وعمّت الفرحة الكبرى جميع أوساط القرشيّين، وأيقنوا برحمة الرسول ﷺ، وأنّه لا يؤاخذهم بما اقترفوه تجاهه من التنكيل والاعتداء.

# النبيّ عَلَيْظِهُ في الكعبة

وسارع النبيّ عَيِّنِ الله الحرام ليؤدي التحيّة إليه ، فأغلقه بوجهه عثمان بن طلحة وصعد على سطح الكعبة ، وأبى أن يدفع إليه المفتاح ، فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين المُلِلهِ ، فلوى يده وأخذ المفتاح منه ، وأعطاه للنبي عَلَيْلُهُ ، ففتح الكعبة ، وصلى فيها ركعتين (١) ، ثمّ سلّم المفتاح له وقال له :

﴿ الْيَوْمُ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ ﴾ (٢).

نعم ، إنّه البرّ والوفاء والكرامة ، فليس كالإسلام مذهب أو دين يضارعه في قيمه ومثله وكرامته .

# تطهير البيت من الأصنام

ولمّا دخل النبيّ عَيَّا البيت الحرام بادر قبل كلّ شيء إلى تحطيم الأصنام وتدميرها ، التي اتّخذها القرشيّون آلهة يعبدونها من دون الله تعالى ، وكانت الأصنام المعلّقة على ظاهر الكعبة ثلاثمائة وستّين صنماً ، وكان لكلّ حيّ من العرب صنم خاصّ بهم .

وكان على جهة باب البيت المعظّم الصنم الأعلى لقريش، وهو هبل، صنم أبي سفيان، فجعل النبيّ عَيَالِينَ يَعَالِينَ عَلَيْنِهُ يطعن بقوسه في عينه وهو يقول:

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى: ٤: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ٥٥.

« جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلُ كَانَ زَهُوقاً » ، ثمّ أمر بتحطيمه ، وتطهير البيت الحرام منه ، وكان ذلك من أعظم ما رزء به أبو سفيان ، وغيره من عتاة قريش .

واعتلى النبي عَيَالِيا على منكب الإمام لتكسير الأصنام، فعجز الامام عن النهوض به، فقال له الرسول:

ونظم الشاعر الملهم محمّد بن أحمد الكاتب المعروف بـ « المفجع » هذه الفضيلة التي جرت على يد الإمام أمير المؤمنين المالح بقوله:

ولهُ مِنْ أَبِيهِ ذِي الأَيْدِ إسْمَا إنّه على الكَعْبِ إنّه عاونَ الْخلِيلَ على الكَعْبِ ولقَدْ عاونَ الوصيُّ حبيبَ الله ولقَدْ عاونَ الوَصيُّ حبيبَ الله رَامَ حَمْلَ النَّبِيِّ كَيْ يَفْطَع الأَصَنا فَحَنَاهُ ثُمَقُلُ النَّبُوَّةِ حَمِيّلُ كَادَ فَحَنَاهُ ثُمَقُلُ النَّبُوَّةِ حَمِيّلُ كَادَ

عِيلَ شِبْهُ مَاكانَ عَنِي خَفِيّا سَبَةِ إِذْ شَادَ رُكْنهَا المَبْنِيّا سَبِ إِذْ يَنهَا الصَّفيّا سَبِ إِذْ يَنهَا الصَّفيّا مَ مِنْ سَطْحِهَا المُثُول الحُبِيّا (٢) مَ مِنْ سَطْحِهَا المُثُول الحُبِيّا (٢) يَنشَا (٣) يَنشَا (٣)

<sup>(</sup>١) إنسان العيون: ٣: ٩٩ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) المثول ـ جمع ماثل ـ: المنتصب . الحبى : جمع حاب ، أي المرتفع .

<sup>(</sup>٣) منئاً: أي مثقلاً.

صِــنُوهُ مَا أَجَـلَ ذَا المُـرْتَقَيّا ــة يَـنْفِي الأَرجَاسَ عَنْهَا نَفِيّا بــالكف لَـمْ تَـجِدْهُ قَـصِيّا (١) فَ ارْتَقَى مَ نُكِبَ النَّ بِيِّ عَلِيٍّ فَ الْمَعْبَ الْفَاهِرِ الْكَعْبَ فَأَمَاطَ الأَوْفَانَ عَنْ ظَاهِرِ الْكَعْبَ ولو أنَّ الوَصِيَّ حَاوَلَ مَسَّ النجم

إنّ تحطيم الأصنام وتطهير الكعبة منها كان أقسى ضربة موجعة للقرشيّين الذين تفانوا في حبّها، وتقديم القرابين لها، كما كان في نفس الوقت أعظم انتصار أحرزه الإسلام الذي كان من أهم قيمه تحرير العقول ونشر الوعي بين النّاس.

لقد كان أعظم انتصار أحرزه الإسلام تدمير الأصنام وإزالتها التي أضلَت عقول أولئك الجهّال ، وهوت بهم إلى مستوى سحيق ما له من قرار.

## خطاب النبي عَلَيْظِهُ

أحاطت جماهير أهالي مكة بالرسول الأعظم ﷺ، وهي تنتظر بفارغ الصبر ما يواجهونه منه ، فهل ينزل بهم العقاب الصارم ، ويقابلهم بمزيد من الانتقام من جرّاء ما صبّوه عليه وعلى أتباعه المستضعفين من صنوف الخطوب والكوارث ، أو أنّه سيعفو عنهم ، ويقابلهم بالعفو والصفح الجميل .

واعتلى النبيّ عَيَّاتُهُ منصّة الخطابة، واستمال الجميع إلى إذن صاغية، وفتح النبيّ عَيَّاتُهُ خطابه بتوحيد الله تعالى والثناء عليه قائلاً:

﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَـزَمَ الْأَحْـزابَ وَحْدَهُ ، أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدَّعَىٰ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَين ، إِلَّا سَدَانَةَ الْـبَيْت ، وَسِقايَةَ الحاجّ » .

وأضاف بعد كلام له في شأن دية الخطأ قائلاً:

﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجاهِليَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْآباءِ. النَّاسُ

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ٢٠٢: ٢٠٠.

مِنْ آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرابِ ، ، ثمّ تلا قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَثْقَاكُمْ ﴾ (١).

﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ ؟ ) .

فهتفوا جميعاً بلسان واحد:

خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . .

وأصدر رسول الرحمة العفو العام عن أولئك الذين ما تركوا لوناً من ألوان الاعتداء إلّا وصبّوه عليه قائلاً لهم:

« اذْ هَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ . . . ، (٢).

وتمثّلت الرحمة والكرامة والشرف بجميع ما تحمل هذه الكلمات من معنى في هذا العفو، فلم يقابل أولئك الجفاة بالمثل، ولم يأخذهم بذنوبهم فيعدم رجالهم ويستصفي أموالهم، ولم يترك لهم أي أثر يذكر، إنّها رحمة النبوّة التي لا تخضع للعواطف والأهواء، ولا تعرف إلّا الرحمة والرأفة والإحسان للمسيء، والبرّ بالمعتدين.

## بلال يؤذّن فوق الكعبة

وقام بلال بزهو فأذّن بصوته الرقيق: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله ...، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ...، وأخذ يتلو بصوت مرتفع فصول الأذان، وذعر طغاة قريش وجبابرتها من هذا الأذان، فكان كالصاعقة على رؤوسهم، فقال عتّاب بن أسيد: «لقد أكرم الله أسيداً. ألا يكون سمع هذا \_يعني الأذان \_ فيسمع منه ما يغيظه »، وقال الحارث بن هشام: «أما والله لو أعلم أنّه مُجِقّ لاتّبعته »، وقال

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤٩: ١٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٥٥ ـ ٥٥. تاريخ الأمم والملوك: ٢: ٣٢٧.

الغِيَّانُ التِّيِ التِيَّانِ التِي الْعِيْدُ وَ الْعَيْدُ وَ الْعَيْدُ وَ الْعَيْدُ وَ الْعَيْدُ وَ الْعَيْدُ وَ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ

أبو سفيان: « لا أقول شيئاً ، لو تكلّمت لأخبرت عن هذه الحصى ».

وخرج عليهم النبي عَيَّالِهُ فقال لهم: ﴿ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي قُلْتُم ﴾ ، ثمّ ذكر لهم ذلك ، وبهروا بما قاله النبي عَيَّالِهُ ، وانبرى الحارث وعتّاب ، فقالا :

«نشهد أنّك رسول الله، والله ما اطّلع على هذا أحد كان معنا حتّى نـقول: إنّـه أخبرك »(١).

### إسلام جماعة

وأعلن كوكبة من أعيان قريش ووجوهها إسلامهم ، ونزعوا ثياب الجاهليّة ، كان منهم :

### ١ ـ فَضالة بن عُمير:

كان فضالة بن عمير يطوف بالبيت ، وكان النبي عَيَّشِهُ أيضاً يطوف ، فحدَّثته نفسه بقتل النبي عَيَّشِهُ ، فدنا منه وقال عَيْشِهُ له:

دأَفَضالَةُ مـذا؟،.

«نعم ، يا رسول الله ».

١ ماذا كُنْتَ تُحَدُّثُ بِهِ نَفْسَكَ ؟ ١ .

«كنت أذكر الله».

وضحك النبيّ ﷺ، وقال له:

﴿ اسْنَغْفِرِ اللهَ عَمَّا نَوَيْتَ ﴾ .

ووضع النبي عَيْنِ الله على صدر فضالة ، ثمّ رفعها عنه ، فقال فضالة :

« والله ما رفع يده عن صدري حتّى صار أحبُّ خلق الله لي » ، وقفل راجعاً إلى

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٣: ١٠١. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٥٦.

أهله ، فمرّ بامرأة كان يتحدّث إليها ، فقالت له : « هَلُمَّ إليّ لتحدّثني » ، فقال لها : « لا » . وأنشأ يقول :

يَسأبىٰ عَسلَيْكِ اللهُ والإسلامُ بسالفتح يَسومَ تُكسَّرُ الأصنامُ والشَّركَ يَغشىٰ وجهَهُ الإِظلامُ (١)

قالَتْ هَلُمَّ إلَى الحديثِ فَقُلْتُ لا لَتُ هَلُمَّ اللهِ مُتحمّداً وقَسبيلَهُ لللهُ منا رأيتِ مُتحمّداً وقسبيلَهُ لرأيتِ ديسنَ اللهِ أضَعْىٰ بَينا لرأيتِ ديسنَ اللهِ أضَعْىٰ بَينا ٢ مفوان بن أميّة:

وهرب صفوان بن أميّة يريد جُدَّة ليركب منها إلى اليمن؛ لأنّه كان قد أساء إلى رسول الله عَيَّالِللهُ ليعفو عنه، وسول الله عَلَيْلِللهُ ليعفو عنه، فقال له:

« يا رسول الله ، إنّ صفوان بن أميّة سيّد قومه ، وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر » .

فقال له النبيّ عَلَيْكُاللهُ:

« هُوَ آمِن ».

ولم يؤاخذه بما صدر منه تجاهه من سوء ، وانبرى عُمَير فقال :

« يا رسول الله ، أعطني آية يعرف بها أمانك ؟ » .

فأعطاه عِمامَته التي دخل فيها مكّة ، وخرج بها عُمير حتّى أدركه قبل أن يركب في البحر ، وقال له :

« فَداك أبي وأمّي ، الله الله في نفسك أن تهلكها ، فهذا أمان من رسول الله قد جئتك به ».

« ويحك أغُرُبْ عنّى ».

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٥٩ - ٠٠.

الغِبِّزُوَاتُ ..... الغِبِّزُوَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَاتِينَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وردٌ عليه عُمير مخاوفه وقال له:

« جئتك من أفضل النّاس ، وأبرّ النّاس ، وأحلم النّاس ، وخير النّاس ، ابن عمّك ، عزُّه عزُّك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ».

« إنّي أخافه على نفسي ».

« هو أحلم من ذاك وأكرم ».

وقفل معه راجعاً ، حتى جاء به إلى رسول الله ﷺ ، فقال صفوان :

«إنّ هذا \_ وأشار إلى عمير \_ يزعم أنّك قد أُمُّنتني ؟ » .

فقال: (صَدَق)، وطلب من النبي عَيَّالِهُ أن يجعله بالخيار مدَّة شهرين حتَّى يسلم، فقال له: (أَنْتَ بِالخِيارِ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُر (١).

### ٣ ـ ابن الزُّبَعْرَى:

أعلن ابن الزَّبَعْرَى إسلامه ، وخرج إلى النبيِّ عَيَّالَةُ ليخبره بـذلك ، ونظم هـذه الأبات:

يا رَسولَ المَليكِ إِنَّ لِساني راتِقَ ما فَتَقْتُ إِذْ أَنا بُورُ (٢) إِذْ أَباري الشَّيطانَ في سُنَنِ الْغَيِّ ومَن مالَ ميلَهُ مَثْبُورُ (٣) آمَنَ اللَّحُمُ والعِظامُ لِرَبِي ثُمَّ قَلبي الشَّهيدُ أَنْتَ النَّذيرُ إِنَّ مَنْ اللَّه مَغْرُورُ (٤) إنَّن عَنك زاجر ثَمَّ حَيَّا مِنْ لُوَي وَكُلُهُمْ مَغْرُورُ (٤)

ورفع ابن الزُّبَعْرى قصيدة إلى الرسول ﷺ يطلب فيها الصفح والعفو عمّا اقترفه

(١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الراتق: الساد. البور: الهالك.

<sup>(</sup>٣) أباريه : أجاريه تارةً ، وأعارضه أخرى . المثبور : الهالك .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ٦١.

الجنع الخاني

من الذنوب تجاهه جاء فيها:

منع الرُّقادَ بَسلابلٌ وهُـمومُ مِـمًا أتـانى أنَّ أحْمدَ لامَنى يا خيرَ مَنْ حملَتْ علىٰ أوْصالِها إِنِّسَى لَمُعْتَذَرٌ إِلَيْكَ مِنَ الَّذَى أيّامَ تَالْمُرُنى بِأَغْوىٰ خُطَّةٍ وأمُدَّ أسبابَ الرَّدَىٰ ويَـقودُنى فاليوم آمَن بالنَّبيّ مُحمّدٍ مَضَتِ العدَاوةُ وانقَضتْ أسْبابُها فاغِفْر فِدَى لَكَ والِـدَى كِـلاهُما وَعَلَيْكَ من عِلْم المَليكِ عَـلامةٌ أعْطاكَ بعد مَحبّةِ بُرهانَهُ ولقَد شَهدتُ بأنَّ ديـنَك صـادقٌ والله يَشْهِدُ أَنَّ أَحْمَدَ مُصْطَفَى قَرْمٌ عَلا بُنيانَهُ مِنْ هاشِم

واللَّــيلُ مُـعْتَلِجُ الرّواق بَـهيمُ (١) فيه فَبتُ كأنّني مَحمومُ عَيْرَانَةٌ سُرُحُ الْيَدَيْنِ غَشُومُ (٢) أَسْدَيتُ إِذْ أَنَا فِي الضَّلالِ أَهيمُ سَهُمٌ وَتَامُرُني بِهَا مَخْزُومُ أمْسرُ الغُسواةِ وأمرُهُم مَشْوُومُ قَسلْبی ومُسخُطِی هسٰذِهِ مَـحْرومُ ودَعَتْ أُواصِــرُ بَــينَنا وحُـلُومُ زَلَــلى فــإنَّك راحِــمٌ مَرْحومُ نسورٌ أغَسرُ وخساتَمٌ مَسخْتُومُ شَرَفاً وبُرْهانُ الإله عَظيمُ حــنٌّ وأنَّك في العِبادِ جَسيمُ مُسْتقبلٌ في الصالحينَ كُريمُ فَرْعٌ تَمكَّنَ فَى الذَّرى وأَرُومُ (٣)

<sup>(</sup>١) البلابل: الوساوس. معتلج: مضطرب. البهيم: الذي لا ضياء فيه.

<sup>(</sup>٢) عيرانة : الناقة التي تشبه العِير في شدّته ونشاطه . العِير : هنا حمار الوحش . سرح اليدين : أي خفيفة اليدين .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٦٦ و ٦٦. القرم: السيّد. الذُّرى: الأعالي. الأروم: الأصول، جمع أرومة.

الغيكزُواكثُ .....لغيكزُواكثُ .....للغيكزُواكثُ .....

## ٤ \_ عكرمة بن أبي جهل:

وهرب عكرمة إلى اليمن خوفاً من بطش المسلمين؛ لأنّه جهد على حربهم والتنكيل بهم ، وقد أسلمت زوجته أمّ حكيم ، وطلبت من النبيّ عَلَيْقُ أن يعفو عن زوجها ، فعفا عنه ، فسافرت إلى اليمن وجاءت به ، وأعلن إسلامه (١).

#### ٥ \_ عبّاس بن مِرْداس:

كان لمِرْداس وثنَّ يعبده من دون الله ، وهو من حجر ، أسماه ضَمارِ ، وأوصى ولده عبّاس بعبادته ، وقال له : « أي بني ، أعْبُدْ ضَمارِ ؛ فإنّه ينفعك ويضرّك ، وسمع عبّاس منادياً يقول له :

قُلْ للسقبائلِ مِنْ سُلَيْم كُلُها إِنَّ الَّهٰذِي وَرِثَ النُّبوّةَ والهُدَىٰ أُودَى ضَمار وكانَ يُعْبَدُ مرّةً

أُودىٰ ضمارِ وعاشَ أهلُ المَسْجدِ بعدَ ابنِ مَريَم مِنْ قُريشٍ مُهْتَدِي قَبلِ الكِتابِ إلَى النَّبيّ مُحَمَّدِ

وعمد عبّاس إلى الصنم ضَمارِ فحرقه ، والتحق بالنبيّ محمّد عَلَيْظُ داعية الله الأكبر في الأرض (٢).

# بيعة الرجال للنبيّ عَلَيْظِهُ

وأخذ النبيّ عَيَالُهُ البيعة في مكة من الرجال ، وكانت صيغة البيعة أنهم يشهدون أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وكما أخذت البيعة من الرجال ، كذلك أخذت البيعة من الصغار ، وفيها تحرير لعقولهم وتطهير لنفوسهم من براثن الشرك والإلحاد.

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٦٩.

#### بيعة النساء

وأخذ النبي عَيَّالُهُ البيعة من النساء، وهي تنشد العفة والكرامة والشرف لهن، وكانت هند أمّ معاوية من جملة النساء التي بايعن رسول الله عَيَّالُهُ ، فقد جاءت متنكرة لصنيعها بحمزة ، وخافت أن يأخذها النبي عَيَّالُهُ بما اقترفته من المثلة بعمه ، فقال عَيَّالُهُ للنساء: « عَلَيْكُنَّ الإلْتِزامُ بِهندِهِ البُنود » ، وهي :

١ - د بايغننى عَلىٰ أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْناً ، .

وانبرت هند قائلة: « إنَّك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال ».

لقد صعب عليها الإقرار بالوحدانيّة لله تعالى ، وهي غارقة بعبادة الأوثان والأصنام.

### ٢ - (لا تَسْرِقْنَ).

وراحت هند تقول: « والله! إنّي كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة ، وما أدري أكان ذلك حلالاً أم لا » ، فقال لها أبو سفيان ـ وكان حاضراً ـ: « أمّا ما أصبت فيما مضى فأنتِ منه في حلّ » .

وعرف النبي عَلَيْهُ هنداً ، فقال لها: ﴿ وَأَنْتِ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَة ؟ ، ، فقالت : «نعم ، فاعف عمّا سلف » ، فقال : ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكِ ، .

#### ٣ د لا يَزْنينَ ١.

فقالت هند: « وهل تزنى الحرّة يا رسول الله؟ » ، فضحك عمر .

### ٤ - (لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ).

فقالت هند: «قد ربّيناهم صغاراً فنقتلهم كباراً»، وقد أشارت بـذلك إلى إبـادة النبي عَيَالِيُ لأسرتها في واقعة بدر.

الغِيْزُوَاكُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلْم

٥ \_ ( لا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) .

وقالت هند: « إنّ إتيان البهتان لقبيح ».

٦- (لا يَعْصينَّني).

فقالت هند: «في معروف؟»، ثمّ أخذ البيعة منهن (١).

# عصابة أهدر النبي عَلَيْلُهُ دماءهم

وأهدر النبي عَيَّالُهُ دماء عصابة من المجرمين الذين بالغوا في الاعتداء عليه وعلى المسلمين ، كان منهم :

#### ١ \_عبدالله بن سعد:

عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان بن عفّان من الرضاعة ، أسلم ثمّ ارتد ، وقد كتب بعض الوحي ، جاء به أخوه عثمان إلى رسول الله عَيَّالِيُّ ليستأمن له ، فصمت عنه رسول الله عَيَّالِيُّ طويلاً ، ثمّ قال : «نعم » ، فلمّا انصرف مع عثمان قال رسول الله عَيَّالِهُ لمن حوله : «أما كان فيكُم رَجُل رَشيدٌ يَقومُ إلىٰ هنذا حين رآني قَدْ صَمَتُ الله عَيْلِيُّ لمن حوله : « هلّا أومأت إلينا ؟ » ، فقال عَيْلِيُّ : « لا يَنْبَغي لِننبي أَنْ تَكونَ لَهُ خائِنَة الأَعْيُن » (٢) .

### ٢ \_عبدالله بن خَطَل:

أسلم عبدالله فبعثه النبي عَلَيْ جابياً للصدقات، وبعث معه رجلاً من الأنصار، فغضب عليه وقتله. ثمّ ارتد مشركاً، وكانت له قينتان، فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عَلَيْ ، ولمّا فتح النبي عَلَيْ مكة تعلّق بأستار الكعبة ، فاستبق إليه سعيد بن حريث

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ابن كثير: ٣: ٦٦٢.

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٦٦٥ ـ ٦٦٧.

وعمّار بن ياسر ، فسبق إليه سعيد وقتله .

#### ٣ ـ مقيس بن صبابة:

قتل قاتل أخيه خطأً بعدما أخذ الدية ، ثمّ ارتدّ مشركاً ، قتله رجل من قومه .

## ٤ ـ أمّ سارة:

مولاة لبني عبدالمطلب ولعكرمة بن أبي جهل ، كانت تؤذي النبيّ عَيَّالِيُّ حينما كان في مكّة ، هربت حتّى استؤمن لها من رسول الله عَيَّالِيُّ ، فآمنها .

# ٥ \_ عِكرمة بن أبي جهل:

تقدّم أنّه فرّ منهزماً إلى اليمن، فسارعت زوجته فأسلمت، وأخذت له أماناً، فأسلم (١).

# استجارة رجلين بأمّ هانئ

استجار رجلان من بني مخزوم بالسيّدة أمّ هانئ بنت أبي طالب ، فأجارتهما ، وكان النبيّ عَلَيْ قد أمر بقتلهما ، فدخل عليها الإمام أمير المؤمنين الله لله عَلَيْ ليقتلهما ، فأغلقت عليهما الباب ، ومضت مسرعة إلى رسول الله عَلَيْ فقال لها:

### د ما جاء بِكِ يا أُمَّ هانِئ ؟ ٥٠.

«يا نبيّ الله ، كنت أمنت رجلين من أحمائي ، فأراد قتلهما عليّ ».

فقابلها النبي عَلَيْهُ ببسمات فياضة بالبشر قائلاً لها:

د فَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هانِئ »<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٦٦٥ ـ ٦٦٧.

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ٥٣ ـ ٥٥.

الغِبِّزُوَاتُ .....لِغِبِّزُوَاتُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ الم

وهكذا تمثّلت الرحمة بجميع رحابها في سيرة النبيّ عَلَيْظُهُ وسلوكه مع أعدائه وخصومه.

# مدّة إقامة النبيّ عَلَيْظِهُ في مكّة

أقام النبيِّ عَيَّالِيْهُ في مكّة ، فقد اختلف الرواة في مدّة إقامته فيها ، وهذه بعض الأقوال :

- ١ عشرة أيّام.
- ٢ خمسة عشر يوماً.
- ٣- ثمانية عشريوماً.

ثمّ قفل راجعاً إلى عاصمته المدينة ، التي وجد فيها الأمن بعد الشدّة والعناء .

# مخاوف المدنيّين من بقاء النبيّ عَلَيْظِهُ في مكّة

وساورت المخاوف المدنيّين من بقاء النبيّ عَيَّالِيً في مكّة واتّخاذها عاصمة له بدل المدينة ، إلّا أنّ النبيّ عَيَّالِيُهُ نفي عنهم هذه المخاوف ، وقال لهم :

و مَعاذَ اللهِ ، الْمَحْيا مَحْياكُم ، وَالمَماتُ مَماتُكُم ، (١).

والتمس منه أهالي مكّة البقاء في بلدهم ، فأبى ، وقال : « لا أَسْكُنُ في بَلَدٍ طُرِدْتُ مِنْه » .

ثم أقام النبي عَيَّا مرشداً لأهل مكة يعلّمهم أحكام الإسلام، ويقيم فيهم الصلاة، ويحلّ مشاكلهم، ويقضى بينهم على ضوء الكتاب والسنّة.

وأقام الموكب النبوي أيّاماً ، وقد رفرفت عليه أعلام النصر ، فقد فتح الله تعالى الفتح المبين لعبده ورسوله ، ودخل النّاس في دين الله تعالى أفواجاً أفواجاً .

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٥٩.

#### ١٥ ـ غزوة حنين

فزعت هوازن -فيما يقول المؤرّخون - كأشد ما يكون الفزع باحتلال النبيّ عَيَّا الله مكة ، وخضوع القبائل القرشية لسلطان الإسلام ، ودخول النّاس في دين الله أفواجاً ، فانبرى مالك بن عوف ، وهو الزعيم المطاع لقبائل هوازن ، فدعا أسرته ، واستنجد ببعض القبائل الأخرى ، وفي طليعتها ثقيف لمحاربة النبي عَيَّا وعرض عليهم الأخطار الهائلة التي ستواجه المشركين وعبادة الأوثان من انتصار الإسلام ، وإن النبي عَيَا الله سوف يزحف بجيوشه لاحتلالهم ، واستجاب الجميع لرأيه ، فجنّد قسما كبيراً منهم للحرب ، وأوصاهم قائلاً: إذا رأيتموهم - يعني المسلمين - فاكُسِروا جُهُون سيوفكم ، ثمّ شدّوا شَدّة رجل واحد ، وازحفوا للحرب .

### زحف المسلمين للحرب

ولمّا انتهت أنباء هوازن إلى النبيّ عَلَيْلُهُ أوفد للقياهم عبدالله الأسلمي، وأمره بالتعرّف على الحرب، فقفل راجعاً إلى النبيّ عَلَيْلُهُ وأخبره بذلك، فزحف بجيشه البالغ عدده اثنا عشر ألفاً، وكان فيهم من لم يخالط الإسلام قلبه، كأبي سفيان بن حرب، وأمثاله من القرشيّين والطامعين في الغنائم والأسلاب.

وتحرّك الجيش الإسلامي من مكّة متّجهاً صوب هوازن حتّى انـتهى إلى وداي حنين<sup>(١)</sup>.

### التحام الجيشين

والتحم الجيشان كأشدٌ ما يكون الالتحام في معركة رهيبة لم يحسب لها

<sup>(</sup>١) وادي حنين : موضع قريب من مكّة ، وقيل : هو وادٍ قبل الطائف بجنب ذي المجاز ، وقال الواقدي : بينه وبين مكّة ثلاثة ليال. معجم البلدان : ٢ : ٣١٣.

الغِيَّازُوَاكُتُّ ..... الغِيِّازُوَاكُتُّ .... الغِيِّازُوَاكُتُّ

المسلمون حساباً ، فقد وثبت عليهم هوازن من كلّ جيب في الوادي وهي توسعهم رمياً وقذفاً ، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وبلغت القلوب الخناجر .

#### هزيمة المسلمين

وانهزم المسلمون شرّ هزيمة ، فقد كانت الخطّة العسكريّة التي عملتها هوازن محكمة للغاية ، فقد كانوا موزّعين في جيوب الوادي ، وحينما دخل المسلمون فيه ثاروا عليهم من كلّ جانب وهم لا يشعرون ، فجفلوا وفرّوا لا يلوون على شيء ، وجعل النبيّ عَيَالِيُهُ يدعو المسلمين إلى الصبر والثبات وعدم الفرار قائلاً:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلُمُّوا إِلَيَّ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ﴾ .

وثبت النبي عَلَيْكُ وهو يحرّض المسلمين على الصمود قائلاً للمنهزمين: وأَيْنَ أَيُها النّاسُ، أَيْن ؟ ، .

وشاعت في الأوساط أنّ النبيّ عَيَّالَةُ قد استشهد، وكان منادياً ينادي بصوت عالٍ قائلاً:

«يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ الَّذينَ آوَوْا وَنَصَروا، يا مَعْشَرَ المُهاجِرينَ الَّذينَ بايَعوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، إِنَّ مُحَمَّداً حَيِّ فَهَلُمُّوا».

واستجاب المنهزمون إلى نداءه ، وأحاطوا بالنبي عَلَيْكُ يميناً وشمالاً يمنعون عنه العوادي.

#### شماتة المنافقين

وسرّ المنافقون بهزيمة المسلمين ، وطاروا فرحاً وسروراً ، وكان منهم : 1 ـ أبو سفيان :

وأبدى أبو سفيان سروره البالغ بهزيمة المسلمين قائلاً: « لا تنتهي هزيمتهم \_ أي المسلمين ـ دون البحر » .

#### ٢ ـ شيبة بن عثمان:

وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قد قتل أبوه في واقعة أحد ، وقد أبدى سروره بهزيمة المسلمين ، فقال ـ وعلى شفتيه ابتسامة الفرح ـ : « اليوم أدرك ثأري من محمّد » .

### ٣ \_ كَلْدَةُ بن الحنبل:

وأظهر كَلْدَة بن الحنبل سروره البالغ بما مُنِي به المسلمون من الهزيمة قائلاً: « أَلَا بطل السِّحْرُ اليومَ » .

فرد عليه أخوه صفوان: «اسكت، فَضَّ اللهُ فاكَ، فوالله! لإنْ يَرُبَّني (١) رجلٌ من قريش أحبُّ إليَّ من أن يَرُبَّني رجل من هَوازن »(٢).

### هزيمة المشركين

ولمّا بلغت قلوب المسلمين الحناجر، وزلزلوا زلزالاً شديداً قد ساد عليهم الرعب والخوف، نصر الله تعالى عبده ورسوله، فقتل من المشركين سبعون رجلاً من أبطالهم وعيونهم، وهزم الباقون شرّ هزيمة، ولاحقتهم جيوش المسلمين فأشاعت فيهم القتل والأسر، وردّ الله تعالى كيدهم إلى نحورهم.

## بسالة الإمام عليلا

وأبدى الإمام أمير المؤمنين المنظم من البسالة ما لا يوصف ، وأبلى في المعركة بلاءً حسناً ، وقد أجمع الرواة على أنّه كان من أصلب المدافعين عن النبي عَيَالِيُّ ، فقد وقف مع كوكبة من المسلمين إلى جانب النبي عَيَالِيُّ يدافعون عنه ، وقاتلوا قتالاً أهونه الشديد ، وكان النبي عَيَالِيُّ يردّد القول:

<sup>(</sup>۱) يَرُبَّني:أي يملكني.

<sup>(</sup>٢) حياة محمّد عَيْنِهُ / هيكل: ٤٣٤.

الغِيَّانُ الْتُعَانِيُّ الْتُعَانِيُّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتَعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِيِّ الْتُعَانِي الْعَلَامِينِ الْعَلَامِينِ الْعَلَامِينِ الْعَلَامِينِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلِمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِل

«أَنا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ ، الآن حَمِيَ الوَطِيسُ »(١).

لقد كان النصر المؤزّر معظمه في هذه المعركة التي كانت من أعنف المعارك وأشدّها قسوة على يد بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين المُثِلِّو(٢).

# معركة حنين في القرآن

ووصف القرآن الكريم معركة حنين وما لحق بالمسلمين من الفزع والهزيمة ، وما منّ الله تعالى به من النصر الحاسم ، وتمزيق صفوف المشركين .

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣).

وحفل هذا التصوير بجميع فصول الواقعة ، وما رافقها من أحداث.

### قسمة الغنائم

وغنم المسلمون في هذه المعركة أموالاً طائلة كان منها:

- ١ ـ اثنان وعشرون ألفاً من الإبل.
  - ٢ أربعون ألفاً من الشياه.
  - ٣- أربعة آلاف أوقية من الفضّة.

<sup>(</sup>١) **الوطيس**:التنور.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المثلا: ٢: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٢٥ ـ ٢٧.

٤- الأسرى ستّة آلاف<sup>(١)</sup>.

وأمر النبيّ عَيَّا أن تساق الغنائم إلى الجِعْرَانة ، وسارعت وفود هوازن إلى النبي عَيَّا طالبين منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم ، فخيرهم بين نسائهم وأبنائهم ، وبين أموالهم ، فاختاروا نساءهم وأبناءهم ، وانبرى زهير بن صُرد من بني سعد فخاطب النبي عَيَا بتذلّل وخضوع قائلاً:

«يا رسول الله ، إنّما في الحظائر عمّاتك وخالاتك ، وحواضنك اللواتي كنّ يَكْفُلنْك ، ولو أنّا أرضعنا الحرث بن أبي شِمْر الغسّاني أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه ، وأنت خير المكفولين » ، ثمّ قال :

أَمْنُنْ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَّرُ أَمْنُنْ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَّرُ الْمَنُنْ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَّرُ يَا خَيرَ طِفلٍ ومولودٍ ومُنتخبٍ إِنْ لَمْ تَداركَهَا نِعَماً وتَنشُرها أَمْنُنْ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَد كُنتَ ترضَعُهَا أَمْنُنْ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَد كُنتَ ترضَعُها إِذْ كُنتَ ترضَعُها إِذْ كُنتَ ترضَعُها إِذْ كُنتَ ترضَعُها إِذْ كُنتَ ترضَعُها اللهَ عَلَىٰ نِسوَةٍ قَد كُنتَ ترضَعُها اللهُ صغيراً كُنتَ ترضَعُها اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

ف إنّك المَ رُءُ نَ رُجُوه و نَ لَ خِرُ مُ مُ مَزّقٌ شَمْلُها في دَهْرِهَا غِيرُ مُ مُمَزّقٌ شَمْلُها في دَهْرِهَا غِيرُ في العالمينَ إذا ما حَصلَ البشرُ يا أرجَحَ النّاسِ حِلْماً حينَ يُختَبرُ إذْ فوكَ تَملؤُهُ مِنْ مَحضِها الدُّرَرُ وإذْ يُزينُكُ ما تَأْتي وما تَذَرُ (٢)

فرق النبي ﷺ، ووهبهم ماكان له ولبني عبدالمطّلب من الغنائم، وكذلك وهب الأنصار والمهاجرين وينو سليم حصّتهم ولم يستجب لذلك غيرهم.

ثمّ قسّم النبيّ عَلَيْهُ الإبل والغنم على الجيش، وازدحموا عليه حتّى اختطفت رداؤه، فقال صلوات الله عليه:

﴿ رُدُّوا عَلَيَّ رِدائي أَيُّهَا النَّاسُ ، فَوَاللهِ ! لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ شَـجَرِ تِهَامَةَ نَـعَمَّ لَـقَسَّمْتُهَا

<sup>(</sup>١) حياة محمّد عَلَيْظِهُ: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٢: ١٨٢.

عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا جَباناً ، .

ولم يعطِ النبي عَيَّالِهُ الأنصار شيئاً ، فوجدوا في أنفسهم ، وضاقوا ذرعاً ، وأمر النبي عَيَّالُهُ سعد بن عبادة بجمع الأنصار ، فلمّا مثلوا عنده قال لهم :

د ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟! أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالاً فَهَداكُمُ اللهُ بِي ؟ وَفُقَراءَ فَأَغْناكُـمُ اللهُ بِي ؟ وَأَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ ) .

فانبروا جميعاً قائلين:

« بلى والله يا رسول الله ، لله ورسوله المنّ والفضل ».

وخاطبهم النبي ﷺ بلطف ومودّة وحنان قائلاً:

رأَلَا تُجِيبُونِي ؟).

« بماذا نجيبك ؟ ».

ونظر إليهم النبيّ عَلَيْكُ بمودّة قائلاً:

« وَاللهِ ! لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُم ، فَصَدَقْتُم : أَتَيْتَنا مُكَذَّبًا فَصَدَقْناكَ ، وَمَخْدُولاً فَنَصَرْناكَ ، وَطَرِيداً فَآوَيْنَاكَ ، وَعائِلاً فَواسَيْناكَ ، أَوَجَدْتُم ، يا مَعْشَرَ الْأَنْصارِ أَنْفُسَكُمْ فِي لُعَاعَةٍ (١) مِنَ الدُّنْيا تَأَلَّفُتُ بِها قَوْماً لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْنُكُمْ إلى إِسْلَامِكم ؟ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَن يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللهِ إلىٰ رِحالِكُمْ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْلَا اللهِ فَي النَّاسُ شِعْباً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصارِ . . . الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امراً مِنَ الْأَنْصارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْباً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصارِ . . .

اللُّهُمُّ ارْحَم الْأَنْصارَ ، وَأَبْناءَ الْأَنْصارِ ، وَأَبْناءَ أَبْناءَ الْأَنْصارِ ، .

وهتفوا جميعاً بعد أن غرقوا بالبكاء.

« رضينا برسول الله قِسْماً وحظاً »(٢).

<sup>(</sup>١) اللماعة: نبت ناعم قليل البقاء.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٣٤ ـ ١٤٣. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٦٨ ـ ٢٧٢.

وطيّب النبيّ عَيَّالِهُ نفوس الأنصار بهذه الكلمات التي كانت بلسماً ودواء لكلّ من ظنّ من الأنصار أنّه قد أجحف بحقّهم ، فحرمهم من الاعطاء ، فقد قفلوا راجعين إلى أوطانهم ونفوسهم مترعة بالرضا والإيمان .

# قدوم مالك بن عوف على النبيّ عَلَيْظِهُ

سأل النبي عَيَّرُ عن مالك بن عوف الزعيم المطاع لقبائل هوازن ، والذي انهزم بعد فشل واقعة حنين ، فقيل للنبئ عَيِّرُ إِنَّهُ بالطائف مع ثقيف ، فقال عَيَرُ اللهُ :

«أَخْبِروهُ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَهْلَهُ ومالَهُ ، وَأَعْطَيْتَهُ مائَةً مِنَ الإِبلِ ، ويلغ ذلك مالكاً ، فانسل من ثقيف وهم لا يعلمون به حتى أتى رسول الله عَيَا في فأسلم ، فرد عليه أهله وماله ، وأعطاه مائة من الإبل ، فبهر وقال:

ما إنْ رأَيتُ ولا سَمِعتُ بمِثلهِ في النّاسِ كُلّهِمُ بمثلِ مُحَمّدِ أُوفَىٰ وأعطىٰ للجزيلِ إذا اجْتَدى ومتى تَشأْ يُخبِركَ عَمّا في غَدِ وإذا الكَستيبةُ عَرَّدَتْ أنْسيابَها بالسَّمْهَرِيِّ وضَرب كُلِّ مُهنَّدِ (١) فكسأنَّهُ ليثٌ عَسلىٰ أَسْسبالِهِ وَسْطَ الهَباءَةِ خادِرٌ في مَرْصَدِ (٢)

واستعمله النبي عَلَيْ على من أسلم من قومه (٣). ويذلك فقد تغير ذاتياً، ونزع عمّا في نفسه من الشرور والآثام.

### ١٦ \_ غزوة الطائف

وملئت نفوس الجيش الإسلامي بالإيمان ، وحبّ الشهادة في سبيل الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) عردت: اشتدّت. السمهرى: الرمح. المهنّد: السيف.

<sup>(</sup>٢) الهباءة: الغبار يثور عند اشتداد الحرب. الغادر: الأسد في عرينه.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٦٨٣.

وقد عزم النبي عَلَيْ على غزو الطائف، وكانت مدينة محصّنة يعسر اقتحامها، وكان من الصعب جدّاً الاقتراب منها؛ لأنّ أهلها كانوا يرمون بالنبل من أعلى الحصون لمن كان قريباً منها، ممّا اضطرّ المسلمين أن ينزحوا عنها، وأقاموا بالمسجد الذي بني بالطائف، ومنه فرضوا الحصار على الحصون، فحاصروها سبع عشرة ليلة، ورماهم الجيش الإسلامي بالمنجنيق، وهو أوّل ما رمي به في الحروب التي شنّها المسلمون على الكفّار.

ولم يتمكن المسلمون من اختراق الحصون وأخذوا بقطع أشجار الأعناب إضافة إلى قذفهم بالمنجنيق، وأعلن النبي عَلَيْ أنه معتق من جاء إليه من الطائف، فأقبل اليه زهاء عشرين رجلاً، وفهم النبي عَلَيْ منهم أنّ بالحصون من الذخائر ما يكفيهم أمداً طويلاً، وأيقن أنّ الحصار سيطول أمده، كما استبان له أنّ جيشه يود الرجوع إلى المدينة، فقفل راجعاً إليها.

### ١٧ ـ غزوة تبوك

ولم تبق ناحية من نواحي الجزيرة العربيّة إلّا وأيقنت بقوّة الحكومة الإسلاميّة ، وأنّها قوّة لا تقهر ، وأنّها أمام أمرين: أمّا مقاومة السلطة أو الدخول في الإسلام ، والخضوع لأنظمته الدينيّة والاقتصاديّة ، وبينماكان العرب مذهولين أمام الأحداث التي سيواجهونها من الإسلام ؛ إذ وافتهم الأنباء بأنّ الروم قد هيئات جيشاً لغزو المسلمين والهيمنة على البلاد الخاضعة لحكم الإسلام .

وشاعت هذه الأنباء ، فقام النبي عَلَيْلَة بعزم شامخ لتهيئة جيش قوي يغزو به الروم ويكسر شوكتهم .

### تخلّف المنافقين

وتخلّف المنافقون عن الالتحاق بالجيش الإسلامي ، وأخذوا يلتمسون لهم المعاذير بأن الوقت شديد الحرارة ، وفيهم نزلت الآية : ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

خِلَافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ \* فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

واعتذر شخص يسمّى الجَدّ بن قيس للنبيّ عَيَّالِهُ فقال له:

« يا رسولَ الله ، أوَتأذنُ لي ولا تَغْتِنِي ، فوالله لقد عَرَف قومي أنّه ما من رجل أشدّ عُجْباً بالنساء منّي ، وإنّي أخشى إن رأيتُ نساء بني الأصفر ـ وهم الروم ـ أن أصبر » .

فأعرض عنه النبيّ ﷺ، وفيه نزلت الآية: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ اثْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (٢).

وبلغ النبي عَيَّا أَنَّ هؤلاء المنافقين يجتمعون عند سُويْلم اليهودي ، وهم يثبطون العزائم ، ويحرضون النّاس على التخلّف عن ساحات الجهاد ، فبعث إليهم طلحة بن عبيدالله مع كوكبة من أصحابه فحرًق بيت سُويْلِم اليهودي ، ففر المجتمعون من ذلك البيت .

ومن المنافقين وَديعة بن ثابت ، ومُخَشُّن بن حُميّر وغيرهما ، وكان بعضهم يقول لبعض : « أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض ، والله لكأنًا بكم غداً مُقرّنين في الحبال أرجافاً ، وترهيباً للمؤمنين » .

واستشفّ النبيّ عَيَّالِيُهُ من وراء الغيب ما قاله هؤلاء المنافقون ، فبعث عمّار بن ياسر وقال له : « سَلْهُم عَمّا قالوا ، فَإِنْ أَنْكَروا فَقُلْ : بَلَىٰ ، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا » فانطلق إليهم عمّار وأخبرهم بما قال رسول الله عَيَّلِيُهُم ، فأقبلوا إلى النبيّ عَيَّلِيهُ يعتذرون إليه ، فقال وديعة له : « يا رسول الله ، إنّا كنّا نخوض ونلعب » ، فنزلت الآية : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ٨٨ و ٨٢.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٩٤.

الغِيَّانُ الْتُعَالِيَّ الْتُعَالِيِّ الْتُعَالِي الْتَعَالِي الْتُعَالِي الْتَعَالِي الْعَلِي الْتَعَالِي الْتَعَالِي الْعَلِي الْعَلِي الْتَعَالِي الْتَعَالِي الْتَعَالِي الْتَعَالِي الْتَعَالِي الْعَلِي الْعَلِيلِي الْعَلِي الْعَلِي

لَيَفُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ ﴾ (١).

### مؤمنون

وهناك كوكبة من الصحابة قد أترعت نفوسهم بالإيمان ،كان منهم سبعة أشخاص من الأنصار وغيرهم لم يجدوا مركباً لهم ، فطلبوا من النبيّ عَيَّالِهُ أن يسعفهم بمركب ليمضون إلى الجهاد ، فقال لهم : ﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢) ، ومن المؤمنين أبو خَيْثمة ، فإنه لم يلتحق بالنبي عَيَّالِهُ وبقي في داره ، وكان الوقت شديد الحرّ ، فهيات له زوجتاه عريشاً ، وبرّدت له ماء ، فنظر إليهما ، وقال بألم وحرارة : «رسول الله في الضّح (٣) والرّبح والحرّ ، وأبو حيثمة في ظلَّ بارد ، وطعام مهياً ، وامرأة حسناء في ماله مقيم ، ما هذا بالنّصَف ».

ثمّ خاطب زوجتيه:

« والله تعالى لا أدخُلُ عريش واحدة منكُما حتّى ألحق بـرسول الله ، فَـهَيُّنا لي زاداً ».

فقدّما له الزاد، ثمّ قدم ناضحه فاعتلاه، وأخذ يجدّ في السير لا يلوي على شيء حتّى التحق برسول الله حتّى إذا دنا منه وهو في تبوك، فقال النّاس: «هذا راكب على الطريق مُقْبل إلينا»، فقال النبي عَيَالِهُ :

«كُنْ أَبا خَيْثَمَة ».

وتأمّله المسلمون فقالوا: « هو والله أبو خيثمة » ، ثمّ دنا من النبيّ عَلَيْكُمْ وسلّم

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) **الضّع**: الشمس.

عليه ، فقال له خيراً ، ودعا له بخير ، ونسب له من الشعر هذه الأبيات :

لمّا رأيتُ النّاسَ في الدين نافَقُوا وبايعتُ باليُمْنَى يَدي لِمُحَمَّدٍ وبايعتُ باليُمْنَى يَدي لِمُحَمَّدٍ تَركْتُ خَضيباً في العَريش وصِرمَةً وكُنْتُ إذا شَكَ المُنافِقُ أسَمَحتْ

أتَستُ السّبي كانَتْ أعفَّ وأكْرَمَا فلَمْ اكْتَسِبْ إِثْماً وَلَمْ أَغْشَ مَحْرِما صفايا كِراماً بُسْرُها قَدْ تَحمَّما إلى الدين نَفسي شَطرَهُ حَيثُ يَمَّما (١)

وتخلّف أبو ذرّ عن مسايرة الجيش؛ لأنّ راحلته لم تطق المشي ، فتركها وأخذ متاعه فحمله على ظهره ، وسار في أثر الجيش ، فأدرك النبيّ عَيَّا الله في بعض المنازل ، فقال النّاس: «هذا أبو ذرّ » ، فرحّب به النبيّ عَيَّا الله وقال: «رَحِمَ الله أبا ذرّ يَمْشي وَحْدَهُ ، وَيَبْعَتُ وَحْدَه » (٢).

# الإمام للطُّلِّ في غزوة تبوك

وواكب الإمام أمير المؤمنين المنظِر النبيّ عَيَالِيَّ في جميع حرويه وغزواته ، إلا في غزوة تبوك ، فقد أبقاه النبيّ عَيَلِيَّ ممثّلاً عنه في المدينة ، وأرجف المنافقون ، وأشاعوا أنّ النبي عَيَلِيَّ إنّما لم يصحبه معه لكراهته له ، وبلغ ذلك الإمام ، فأخبر النبيّ عَيَلِيَّ إنّما لم يصحبه مزاعمهم ، وقلد الإمام أسمى وسام قائلاً:

«كَذَبُوا ، وَإِنَّمَا خَلَّفْتُكَ لِمَا وَرائِي ، فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَأَهْلِكَ ، أَمَا تَـرْضَىٰ يا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، (٣).

ورجع الإمام عليلا قرير العين، فقد قلّده الرسول عَيَالِيلُهُ وسام الخلافة من بعده، وجعله منه بمنزلة هارون من موسى، وباء حسّاده بالفشل والخزي.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ: ٢: ١٩٠. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٦٣.

الغيَّزُوا مُثَّ ..... الغيَّزُوا مُثَّ مِن اللهِ اللهِ المُثَارِقُ المُثَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## الثلاثة المتخلّفون عن تبوك

وتخلف ثلاثة من الصحابة عن الالتحاق بغزوة تبوك ، وهم: كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أميّة ، وقد نهى النبيّ عَيَّالله عن مكالمتهم والحديث معهم ، فامتنع المسلمون من الالتقاء بهم والتحدّث معهم ، وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .

# إعطاء الجزية للنبئ عَلَيْظُهُ

ولمّا انتهى الرسول عَلَيْكُ إلى تبوك أتاه يُحَنَّة بن رؤية ، وهو من عظماء تبوك ، فصالحه وأعطاه الجزية ، وكذلك أتاه أهل جَرباء وأذرُح فأعطوه الجزية ، وكتب النبيّ عَلَيْكُ هذا الكتاب، وجاء فيه بعد البسلمة:

« هـٰذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ ، وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ لِيُحَنَّةَ بِن رُوْبَة وَأَهْلِ أَيْلَةٍ ، سُفُنِهِمْ وَسِيّارَتِهِم في البَرِّ وَالبَحْر ، لَهُم ذِمَّةُ اللهِ تَعالَىٰ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُم مِنْ أَهْلِ الشّامِ وَأَهْلِ البَحْرِ ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ مَا لُهُ دُونَ لَهُ الشّامِ وَأَهْلِ البَمْنِ وَأَهْلِ البَحْرِ ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ مَا لُهُ دُونَ لَهُ اللهِ مَنْ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ أَنْ يَمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ ، وَلَا طَريقًا لَمْ يَمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ ، وَلَا طَريقًا لَمْ يَعِدُلُ أَنْ يَمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ ، وَلَا طَريقًا لَمْ يَرِيدُونَه مِن بَرًّ أَوْ بَحْر ، (١).

ولم يقع قتال ولا إراقة دم ، ثم قفل النبي عَيَّا راجعاً إلى المدينة بعد أن أقام في تبوك بضع عشرة ليلة .

## الإمام عليلا وسورة براءة

عهد النبي عَلَيْ إلى أبي بكر أن يتلو على أهل مكّة بنوداً من سورة البراءة ، وما قننه الإسلام من أحكام لمن طاف في بيت الله الحرام ، وهذه بعضها:

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ١٦٩.

أوّلاً: أن لا يطوف في البيت عريان ، وكانت العادة في الجاهليّة أن يطوف الرجل عرياناً.

ثانياً: لا يدخل الجنّة إلّا من آمن بالله ورسوله.

ثالثاً: مَن كان بينه وبين رسول الله مدّة فأجله إلى مدّته (١).

رابعاً: أنَّ الله تعالى ورسوله بريئان من المشركين (٢).

وسار أبو بكر حاملاً رسالة النبيّ عَيَّالَيْ فهبط عليه الوحي يأمره بإسناد هذه المهمة إلى الإمام أمير المؤمنين وإقصاء أبي بكر، وسار الإمام مسرعاً حتى وافى أبا بكر في الطريق، فأخذ منه الرسالة (٣)، وتلاها على أهل مكة، واضطرب أبو بكر، ورجع وملء إهابه ألم ممض، فلمّا رأى النبيّ عَيَّالِيْ أجهش بالبكاء وقال له: يا رسول الله، حدث فيّ شيء؟

فهذَأ النبيّ عَيَّا اللهُ وعه ، وقال له : ما حَدَثَ فِيْكَ إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَـٰكِنْ ٱمِرْتُ أَنْ لَا يُبَلِّغُها إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي (٤).

وهذه البادرة من الأدلّة التي تمسّكت بها الشيعة على إمامة الإمام أمير المؤمنين الطّلِإ، فقد قالوا: إنّ أبا بكر لا يصلح لأن يبلّغ سورة من القرآن لأهل مكة، وهي من الأمور البسيطة، فكيف يصلح لأن يكون ممثّلاً للرسول عَلَيْقَ بعد غيابه عن الحياة.

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للتُّلاّ: ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣. الخصائص: ٣٠. كنز العمّال: ٤: ٢٤٦. تفسير الطبري: ١٠: ٤٦. المستدرك على الصحيحين:: ٣: ٥١. صحيح الترمذي: ٢: ١٨٣. تذكرة الخواصِ: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضى: ١: ٢٩٢. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٩٠.

#### حدیث کعب

وتحدّث كعب عن الكثير من شؤون حياته في غزواته مع رسول الله عَيَالِيَّةُ وتخلّفه عن غزوة تبوك، ولمّا قفل النبيِّ عَيَالِيَّةُ راجعاً إلى المدينة انبرى إليه، فقال له النبي عَيَالِيَّةُ:

( مَا خَلَّفَكَ ، أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَك ؟ ) .

وراح كعب يبدي معاذيره قائلاً:

«إنّي يا رسول الله ، والله تعالى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنّي سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جَدلاً ، لكن والله لقدعلمت لئن حدّثتك اليوم حديثاً كذِباً لترضى عنّي ، ولَيُوشكن الله تعالى أن يُسْخطك عليّ ، ولئن حدّثتك حديثاً صِدقاً تجد علَيً فيه ، إنّي لأرجو عُقْباي من الله فيه ، ولا والله ماكان لي عذر ، والله ماكنت قطاً أقوى ولا أيسر منّى حين تخلّفت عنك ».

فقال له النبيّ عَلَيْظُهُ:

﴿ أُمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقْتَ فِيهِ ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِي اللهُ فِيكَ ﴾ .

ويقي كعب مضطرباً ينتظر ما ينزل فيه من الوحي ، وقد لقي صاحباه نفس المصير الذي عاناه .

وظل كعب لا يكلّمه أحد من المسلمين ، فقد هجره النّاس ، وابتعدوا عنه ، وبينما كان يسير في السوق إذ أقبل نبط من الشام يسأل عنه ، فأشار إليه النّاس ، فمضى إليه وناوله كتاباً ، ففتحه وإذا به : أمّا بعد ، فإنّه قد بلغنا أنّ صاحبك \_يعني النبي عَمَالُهُ وقد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ، ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك .

وتحرّق كعب ، وذابت نفسه ألماً وجعل يقول: «هـذا مـن البـلاء قـد بـلغ بـي ما وقعت فيه أن طمع في رجلٌ من أهل الشرك».

ويقي على هذا الحال المرير زهاء أربعين يوماً ، فأرسل إليه النبي عَلَيْهُ أن يبتعد عن أهله ، وكذلك أمر صاحبيه باعتزال أهليهما.

وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله عَيْرَا فَهُ فَقَالَت له:

« يا رسول الله ، إن هلال بن أميّة شيخ كبير ضائع لا خادم له ، أفتكره أن أخدمه ؟» . فقال لها النبي عَيَالِهُ :

( لا يقْرَبَنُّكِ ).

وسمح لها بخدمته ، وانبرت قائلة :

« والله يا رسول الله ، ما به من حَرَكة إليّ ، والله ما زال يبكي منذكان من أمره ماكان إلى يومه هذا ».

وبقي كعب وصاحباه على هذا الحال وهم يعانون العزلة وابتعاد النّاس عنهم.

### توبة الله عليهم

وكان كعب في بيته لا يريم عنه ، مهموماً حزيناً ، وإذا بشخص قد رفع عقيرته : «يا كعب بن مالك ، أبشر فقد جاءك الفرج » .

وطار كعب فرحاً ، وسارع إلى رسول الله عَلَيْظُ ، وكان مقيماً في المسجد ، فلما رآه تبسّم وقال له بنبرات ملئها الغبطة والفرح:

« أَبْشِر بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » .

«أمن عندك يا رسول الله ، أم من عند الله ؟».

﴿ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعالَىٰ ﴾ .

« يا رسول الله ، إنّ من توبتي إلى الله عزّ وجلّ أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ».

فأمره أن يتصدّق ببعض ماله لا بجميعه ، وراح كعب يقول للنبيّ عَيْرَالله : « يا رسول

الغيَّزُواكيُّ .... للغيِّزُواكيُّ .... للغيِّزُواكيُّ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ ال

الله ، إنّ الله تعالى قد نجّاني بالصدق ، وإنّ من توبتي إلى الله أن لا أحدّث إلّا صدقاً ما حييت ».

وأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهِ بِهِمْ النَّهُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيتٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّونَ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لاَمَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وأعرب كعب عن بالغ سروره بقبول توبته قائلاً:

« والله ما أنعم الله علَيَّ نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عَيَّ الله يَومئذ أن لا أكون كذبته فأهلك ، كما هلك الذين كذبوا ، فإن الله تعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي ، شرّ ما قال لأحد ، قال: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن الله لاَيرْضَىٰ جَوَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ وَإِنَّ الله لاَيرْضَىٰ عَنِ الله وَالله الله الله والله عَنْهُم والله منهم رسول عَنْهُم الله فيه الله عنه منه وارجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى ، فبذلك قال الله تعالى : ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ "").

## ١٨ ـ الإمام لما الله وفتح اليمن

أرسل النبي عَيْنَ معه كتيبة عسكريّة إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام أو الحرب،

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ١١٧ و ١١٨.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٩٥ و ٩٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ١٨٠ و ١٨١.

وأخذ الإمام يجد في السير لا يلوي على شيء ليؤدي رسالة النبي عَلَيْظُهُ.

### إسلام همدان

وانتهى الإمام الطلاب اليمن، والتقى بوجوه اليمانيّين وزعمائهم، وعرض عليهم دعوة النبيّ عَلَيْلُهُ وشرح لهم قيم الإسلام، وما يهدف إليه من إقامة مجتمع أفضل تتوفّر فيه جميع ما يصبو إليه المجتمع من العدل والأمن والرخاء.

وقد بهر اليمانيّون بكمال الإمام للنِّلِ وفضله وأدبه ، فاستجابوا لدعوته ، وأعلنت همدان الإسلام ، وهي من أقوى الأسر العربيّة في اليمن ، ومن أشدّها تمسّكاً بقيم الإسلام ، ويذلك فقد فتحت اليمن بغير حرب (١) ، ويقيت قاعدة الولاء للإمام للنِّلا .

# مجموع غزوات النبي عَلَيْظِهُ

إنّ مجموع الغزوات التي غزا بها النبيّ عَيَّرُ بنفسه فهي سبع وعشرون غزوة ، وقد ذكرنا معظمها ، وهي :

١ ـ غزوة وَدُانَ.

٢ - غزوة الأبواء.

٣- غزوة بُواط من ناحية رَضْوَى.

٤- غزوة العُشَيرة من بطن يَنْبُع.

عزوة بدر الأولى.

**٦** غزوة بدر الكبرى (٢).

٧- غزوة بنى سُلَيْم.

٨ غزوة السّويق يطلب أبا سفيان.

عزوة غَطَفان .

١٠ ـ غزوة ذي أمِر .

١١ - غزوة بَحْران معدِن بالحجاز.

١٢ ـ غزوة أُحُد.

١٣ ـ غزوة حَمْراء الأسد.

١٤ ـ غزوة بني النَّضِير .

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى: ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) التي قتل الله فيها صناديد قريش.

١٥ ـ غزوة ذات الرُّقاع. ١٦ ـ غزوة بدر الآخرة.

١٧ ـ غزوة دُومة الجندل. ١٨ ـ غزوة الخندق.

١٩ ـ غزوة بني قُرَيْظة. ٢٠ ـ غزوة بني لِحْيَان من هُذَيْل

٢١ غزوة ذي قَرَد. ٢٢ غزوة بني المُصْطَلِق من خُزَاعة.

٢٣ غزوة الحُدَيْبِيّة. ٢٤ غزوة خَيبر.

٢٥ غزوة عُمْرةُ القضاء. ٢٦ غزوة الفَتْح.

٢٧ ـ غزوة حُنَيْن. ٢٨ ـ غزوة الطائف.

٢٩ غزوة تَبُوك.

هذه مجموع الغزوات التي دوّنها ابن هشام (١)، وقد ذكرنا معظمها في البحوث السابقة.

(١) السيرة النبوية / ابن هشام: ٤: ٢٥٦.

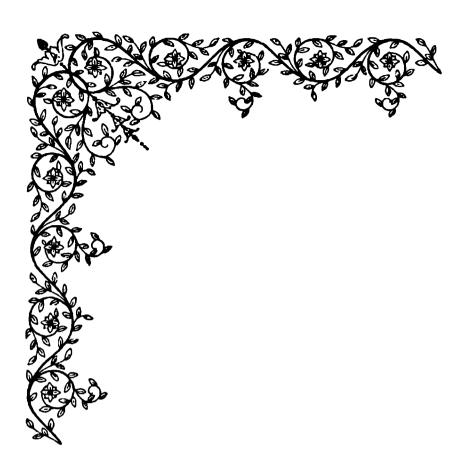

السيرات

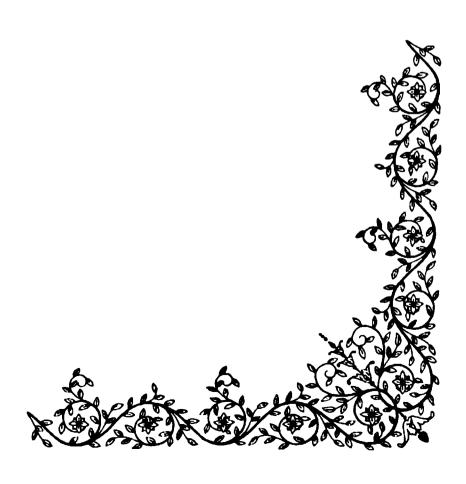

أمّا السرايا التي بعثها النبيّ عَيَّا للبعض القرى والمناطق ، فكان الغرض منها إظهار قوّة الإسلام ، ولا تنضم إلى القوى المعادية للإسلام ، كما أنّ أهدافها التبشير بالقيم العظيمة ، والمبادئ الرفيعة التي تبنّاها الإسلام ، والتي جاءت لتحرير الإنسان من خرافات الجاهليّة ، وعبادتها للأوثان والأصنام ، وإنقاذها من واقعها المرير الذي هبطت به إلى مستوى سحيق ما له من قرار .

وعلى أيّ حال ، فإنّا نذكر بعض السرايا التي أسند النبيّ عَيَّ فيادتها إلى بعض أصحابه ، وهي ثمانية وثلاثون سرية:

#### ١ ـ سرية زيد بن حارثة

بعث رسول الله عَلَيْظُ زيد بن حارثة للاستيلاء على تجارة لقريش فيهم أبو سفيان ، ومضى زيد مع فرقة من الجيش ، فأدركوا القافلة ، فأصابوا العِير وما تحمل من البضائع ، وهرب الرجال ، وقدموا بالعِير والبضائع إلى النبئ عَلَيْظُ (١).

وكان المقصود من هذه السريّة إضعاف القوى المعادية للإسلام اقتصادياً.

# ٢ - سرية خالد لبني جذيمة

بعث النبيّ عَيْنَا الله من السرايا إلى حوالي مكّة يدعون النّاس إلى عبادة الله

(١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٢٨٤.

عزّ وجلّ ، ومن بين الذين بعثهم خالد بن الوليد فقد بعثه لبني جذيمة داعياً إلى الله ، لا مقاتلاً ، ولمّا انتهى إليهم خالد أمرهم بإلقاء السلاح ، وشكّ جحدم في خالد وقال لبني جذيمة :

« ويلكم يا بني جذيمة ، إنّه خالد ، والله ما بعد وضع السلاح إلّا الإسار ، وما بعد الإسار إلّا ضرب الأعناق ، والله لا أضع سلاحي أبداً ».

وأنكر بعض قومه وقالوا له:

«يا جحدم، أتريد أن تَسْفِك دماءنا؟ إنّ النّاس قد أسلموا ووضعوا السلاح، ووضعوا الوضعوا ووضعوا الحرّب، وأمن النّاس، فلم يزالوا به حتّى نزعوا سلاحه، ووضعوا أسلحتهم، فأمر بهم خالد أن يُكتّفوا، ثمّ عرضهم على السيف، فقتل جملة منهم، ولمّا انتهى الخبر إلى النبي عَيَالِينَ عُضب وتألّم ورفع يديه إلى السماء، وقال:

« اللُّهُمَّ إِنِّي أَبْراً إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خالِدُ بنُ الوَليد » .

ودعا رسول الله عَيَّالُهُ الإمام أمير المؤمنين لللهِ وأمره أن يخرج لبني جذيمة ، وينظر في أمورهم ، ويجعل أمر الجاهليّة تحت قدميه ، وخرج الإمام ومعه مال قد بعث به رسول الله عَيَّالُهُ ، فأدّى دية المقتولين ، وأدّى ما أصيب لهم من الأموال حتّى أدّى لهم ميلغَة (١) الكلب ، ولم يبق أي شيء من دم أو مال إلّا وَدّاه ، ويقيت عنده بقيّة من مال ، فأعطاها لهم وقال للهُ :

« أعْطيكُم هـٰذِهِ البَقِيَّةَ مِنْ هـٰذَا المالِ احْتِياطاً لِرَسولِ اللهِ مِمّا لا يَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمون » ، ثمّ قفل راجعاً إلى رسول الله عَيَّالِللهُ ، فأخبره بما صنع ، فشكر النبي عَيَّالِللهُ صنيعه ، وقال له :

﴿ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ﴾ ، ورفع يديه إلى السماء وقال عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) الميلغة: شيء يحفر من خشب ويجعل ليلغ فيه الكلب.

« اللُّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بنُ الوَليد » ، قالها ثلاث مرّات (١).

ودلّت هذه البادرة على عدم مراعاة خالد للأعراف السائدة في الإسلام بعدم نكث العهد، إلّا أنّه كان متعطّشاً لسفك الدماء، وقصّته مع مالك بن نويرة تدلّ على ذلك.

### ٣ - سريّة عبدالله بن رواحة

بعث النبي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عِنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَي

«إنّ رسول الله أرسلنا إليك ليستعملك في خيبر»، فاستجاب لهم بعد إلحاح، وصحبه من قومه ثلاثون رجلاً بقدر المسلمين، ولمّا بلغوا قَرْقَرة نِيار، وهي موضع تبعد عن خيبر بستّة أميال، ندم يُسير، وأهوى إلى سيف عبدالله بن رواحة ليأخذه، ففطن لذلك، فزجر بعيره حتّى إذا قرب من يُسير ضرب رجله فقطعها، وكان في يد يُسير مِخْراش من شَوْحَط(٢)، فضرب به وجه عبدالله، فشج بها أمّ رأسه، وانكفأ كلّ واحد من المسلمين على كلّ رديف له من اليهود فقتله، غير رجل من اليهود فقد أعجزهم، وهرب منهم، ولم يصب أحد من المسلمين، وأقبل عبدالله بن رواحة إلى النبئ ﷺ، فرأى الشجّة في رأسه، فداواها بريقه، فبرأت (٣).

#### ٤ - سرية بشير بن سَعْد

بعث النبي عَلَيْهُ بشير بن سعد ومعه ثلاثون راكباً إلى بني مرّة من أرض فدك،

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) المخراش: عصا معقوفة. الشوحط: شجر.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ١٨ ٤.

فاستاق نعمهم فقاتلوه ، وقتلوا من معه ، وصبر هو وقاتل قاتلاً شديداً حتّى نـجا ، وقفل راجعاً إلى المدينة .

وبعث إليهم النبي عَلَيْ مرة ثانية غالب بن عبدالله ومعه جماعة من كبار الصحابة ، كان منهم أسامة بن زيد وابن مسعود ، وقاتل أسامة مرداس بن نهيك ، وعلاه بالسيف ، فقال مرداس: «لا إله إلا الله» ، ولم يحفل به أسامة حتى قتله ، ولامته الصحابة على ذلك ، وتأثر النبي عَلَيْنَ ، وقال له: « مَن لَكَ يا أسامة بِلَا إلله إلا الله » ، وندم أسامة كأشد ما يكون الندم على ما اقترفه من الذنب (١).

# ٥ - سريّة أبي حدرد

كان أبو حدرد قد عقد على امرأة وأصدقها مائتي درهم، وجاء إلى النبي عَلَيْلُهُ طالباً منه أن يسعفه بالمهر، فقال له:

### د ما عِنْدي ما أُعينُكَ بِهِ ، .

ولم تمض إلّا أيّام حتّى أقبل رفاعة بن قيس ، ومعه خلق من بني جُشَم بن معاوية حتّى نزل بالغابة يريد أن يجمع جماعة ليحارب رسول الله عَيَّلًا ، فدعا النبيّ عَيَّلًا أبا حدرد ورجلين من المسلمين ، وأمرهم أن يأتوه بخبر رفاعة ، وخرجوا حتّى قربوا من القوم ، وقد غابت الشمس ، وعمّ الظلام المنطقة ، فخرج رفاعة يفتش عن راع له قد تأخّر ، ومرّ بأبي حدرد وهو غافل ، فنفحه أبو حدرد بسهم وقع على فؤاده ، فلم يتكلّم وسقط على الأرض ، فبادر إليه واحتزّ رأسه ، وبادر مع صاحبيه فاستاقوا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة ، وجاءوا بها إلى النبيّ عَيَّلُهُ ، فأعطى أبا حدرد منها عشرة من الأبل كانت صداقاً لأهله (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ١٩.٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن كثير: ٣: ٤٢٢.

# ٦- السرية إلى إضم

بعث النبي عَيَّا جماعة من أصحابه في سرية إلى إِضَم ، فلما بلغوا هذا المكان مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي ، وكان من المسلمين ومن وجوه الناس ، فحمل عليه محلّم بن جثّامة فقتله ؛ لهنات كانت بينهما ، ولمّا رجعوا إلى المدينة ، وفهم النبي عَيَّا ذلك نزلت عليه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُنيَا فَعِندَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرة كَذَلِك كُتُم مِن قَبلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ﴾ (١).

وبادر النبي عَيَّا إلى أولياء المقتول ليفديه ، فقال لهم : « هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنَا خَمْسِنَ بَعِيراً الآنَ ، وَخَمْسِنَ بَعِيراً إِذَا رَجَعْنا إِلَى المَدينَةِ » ؛ لأنّه لم يكن فيها ، فقام إليه عُيينة بن بدر ، وقال : « والله لا أدعه حتى أذيق نساء من الحزن مثل ما أذاق نسائي » ، ولم يزل النبي عَيَّا لله يلتمس منهم قبول الدية حتى لا تراق الدماء ، حتى وافقوا وأخذوا الدية (٢).

#### ٧- سرية زيد بن حارثة

بعث النبيّ عَيَّا إِلَيْ زيد بن حارثة نحو مدين، ومعه ضُمَيرة مولى الإمام أمير المؤمنين النَّلِ ، فأصاب سَيْباً من أهل مِيناء ، وفيها جُمّاع من النّاس ، فبيعوا متفرّقين ، فخرج إليهم النبي عَيَّا وهم يبكون ، فسأل عن بكائهم ، فقيل له : «قد فُرَق بينهم » ، فنهى سلام الله عليه عن بيعهم كذلك ، وقال : «لا تَبيعوهُم إِلا جَميعاً » (٣).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية / ابن هشام: ٢: ٦٣٥.

# ٨ - سرية عبدالله بن حذافة السهمي

استعمله النبي عَلَيْ على سرية ، وأمر من معه بالطاعة له ، وجرت بينه وبينهم مشادة كلامية فأغضبته ، فأمرهم أن يجمعوا حطباً ، فجمعوه له ، وأضرم فيه النار ، وقال لهم :

«ألم يأمركم رسول الله عَيَّالِهُ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟»، قالوا: «بلى»، قال: «فادخلوا النّار»، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: «إنّما فررنا إلى رسول الله من النّار»، ولم يلج فيها أحد، فلمّا قدموا على النبيّ عَيَّالُهُ ذكروا ذلك له، فقال: «لَوْ دَخَلُوها ما خَرَجُوا مِنْها، إِنّما الطّاعَةُ في المَعْرُوفِ» (١).

## ٩ ـ سريّة شجاع بن وهب

بعثه رسول الله عَلَيْ إلى جمع من هوازن ومعه أربعة وعشرون رجلاً، وأمره أن يغير عليهم، فخرج، وكان يسير في الليل ويكمن في النهار، حتى جاءهم وهم غارون، واستولى على نعم كثيرة وشاءً فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة، ووزّع عليهم المال، فكان نصيب كلّ رجل منهم خمسة عشر بعيراً (٢).

#### ۱۰ ـ سريّة كعب بن عمير

بعثه النبيّ ﷺ ومعه خمسة عشر رجلاً حتّى انتهوا إلى ذات اطلاح من أرض الشام، فوجدوا جمعاً هناك، فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فقاتلوهم أشد قتال حتّى قتلوا، سوى رجل جريح منهم، فلمّا حلّ الليل خرج حتّى أتى رسول الله فأخبره بما جرى عليهم، فأراد أن يبعث لهم سريّة أخرى،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٤٥٣.

النَّهُ الْكِيَّ الْكِيَّالِكِيْلِ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ الْكِيَّالِكِيْلِ مِن اللَّهِ الْكِيَّالِكِيْلِ اللهِ

فبلغه أنّهم ساروا إلى موضع آخر ، فترك(١).

#### ١١ \_ سرية عمرو بن العاص

بعثه رسول الله عَيْلُ يستنفر العرب إلى الشام ، وسار حتى انتهى إلى ماء يقال له السّلسل ، بعث إلى النبي عَلَى يستمدّه بالجيش ، فبعث إليه جماعة فيهم أبو عبيدة الجرّاح ، وأبو بكر وعمر ، وأمر النبي عَلَى أن لا يختلف مع جماعته ، ولمّا انتهوا إلى ابن العاص قال عمرو لأبي عبيدة: «إنّما جئت مدداً لي ، قال أبو عبيدة: لا ، ولكنّي على ما أنا عليه ، وأنت على ما أنت عليه » ، وقال له عمرو: «بل أنت مدد لي » ، وقال أبو عبيدة: «يا عمرو ، إنّ رسول الله عَلَى قال لي : لا تختلفا ، وإنّك إن عصيتني أطعتُك » ، فقال عمرو: «إنّي الأمير عليك ، وأنت مدد لي » ، قال أبو عبيدة: «فدونك » ، فصلّى عمرو بالنّاس .

وكان من جنود هذه البعثة عوف بن مالك ، وقد مرّ على قوم قد نحروا جَزُوراً ، وقد عجزوا عن قسمته بينهم ، فقال لهم عوف : «إذا أعطيتموني نصيباً منها قسّمتها بينكم » ، فأجابوه إلى ذلك ، فقسّمها بينهم ، وأعطوه قسماً منها ، فبادر إلى جماعته فطبخوه وتناولوه ، فأصيبوا بالقي ، وقالوا له : «ما أحسنت حين أطعمتنا » ، ثمّ قفلوا راجعين إلى المدينة ، وبادر عوف إلى النبي عَيَانَا فقال النبي عَيَانَا أنه : « ما أنبي عَيَانَا أنه المدينة ، وبادر عوف إلى النبي عَيَانًا فقال النبي عَيَانَا أنه :

د أُعَوْفُ هَلْذَا ؟ ٤ .

«نعم ، بأبى أنت وأمّى ».

د أصاحِبُ الجَزور؟» (<sup>۲)</sup>.

ولم تقع في هذه الغزوة أيّة معركة ، فقد كانت مهمة هذه السريّة استنفار

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية / ابن كثير: ٣: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية / ابن هشام: ٢: ٦٢٤.

النّاس لغزو الشام.

# ١٢ - سرية أبي عبيدة

بعث النبيّ عَيَّالَةُ أبا عبيدة الجرّاح إلى سِيف البحر (١)، وكانت أرزاقهم جراباً من تمر، فكان قُوتهم به، ولمّا أشرف على النهاية كانوا يأخذون منه عداً، ولما نَفِد التمر كان بعضهم يقتات بتمرة واحدة، ولمّا فقدالتمر أخذهم الجوع، فأخرج الله تعالى لهم دابة من البحر، فأصابوا لحمها، وجعلوا يقتاتون عليه، ولمّا رجعوا إلى المدينة أخبروا النبيّ عَيَالِيّةُ به، فقال: ﴿ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللهُ تَعالىٰ بِهِ ﴾ (٢).

#### ١٣ ـ سريّة زيد بن حارثة

غزا زيد بن حارثة وادي القُرى ، وفيه قوم من بني فنزارة ، وجرح زيد فيها ، فلمّا أستبلّ من جرحه آلى أن لا يمسّ رأسه غسل من جَنابة حتّى يغزو بني فزارة ، ومضى إلى النبي عَيَالِيُهُ فأسند له قيادة الجيش لغزو بني فزارة ، ومضى إليهم ، فالتحم معهم وأبادهم ، وأسر منهم ابنة أمّ قِرْفَة ، وابن مسعدة (٣).

# ١٤ ـ سريّة عمير بن عدي

كانت عصماء بنتَ مروان من بني أميّة عدوّة للإسلام ، وقد هجت النبيّ عَيَّالَةُ ، فندب لقتلها ، فانبرى إليها عمير بن عدي الخطمي فقتلها في بيتها ، وجاء إلى رسول الله عَيَّالَةُ فقال له: « إنّي قد قتلتها » ، فشكره النبيّ عَيَّالَةُ ، وقال له: « نَصَرْتَ اللهُ وَرَسُولَهُ يَا عُمَير » ، وكان قتلها سبباً لدخول جماعة في الإسلام ، وذلك حينما

<sup>(</sup>١) سيف البحر: جانبه وساحله.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية / ابن هشام: ٢: ٦١٧.

النَّهِ الْهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ

#### رأوا عزّ الإسلام (١).

هذه بعض السرايا التي بعثها النبيّ عَلَيْهُ إلى بعض المناطق لهداية النّاس إلى الإسلام، أو مناهضة القوى الكافرة، فقد تحدّث عنها ابن هشام في سيرته، قال:

« وكانت بعوثه عَيَّالِلهُ وسَراياه ثمانياً وثلاثين من بين بَعْثٍ وسَرِيَّة ، وهي :

١- غزوة عُبيَدةً بن الحارث.

٢ - غزوة حَمْزة بن عبدالمطّلب ساحل البحر من ناحية العيص.

٣- غزوة سعد بن أبي وقّاص الحَرّار.

٤- غزوة عبدالله بن جَحْش نَخْلَة.

عزوة زيد بن حارثة القُرْدة.

٦- غزوة محمّد بن مَسْلمَة كَعْبَ بن الأشرف.

٧- غزوة مَرْثَدٍ بن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ الرَّجيع.

٨ غزوة المُنْذِر بن عمرو بئر مَعُونة .

٩- غزوة أبي عُبَيْدَة بن الجَرَّاح ذا القَصَّة من طريق العراق.

١٠ - غزوة عمر بن الخطَّاب تُرْبةً من أرض بني عامر .

١١ - غزوة على بن أبي طالب اليمن.

١٢- غزوة غالبِ بنِ عبدالله الكَلْبيّ ، كَلْبِ ليث الكندية ، فأصاب بني الملوّح (٢). هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة ، وقد ذكرنا أربعة عشرة سريّة .

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٠٩.



# ظلانع ألتحيل

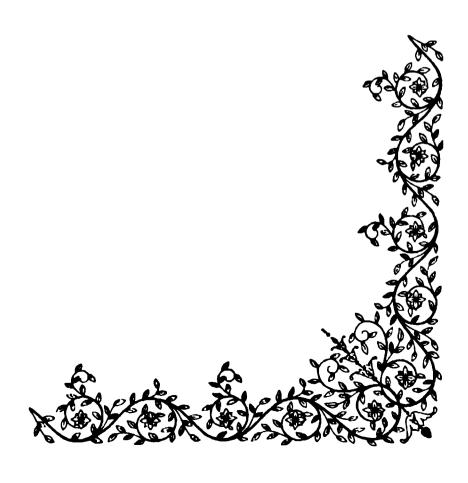

أدّى النبيّ العظيم عَيَّا رسالة ربّه إلى عباده كاملة مشرقة ، فأنقذهم بعد اللَّنيّا والتي من عبادة الأوثان والأصنام ، فحرّر العقول وفتح لها آفاقاً كريمة لم يألفها الإنسان حافلة بالوعي والتطوّر ، وأمدّها بجميع وسائل النهوض والارتقاء .

وقد عانى النبيّ عَيَّا جميع صنوف المحن والخطوب من فراعنة قريش ، وجبابرة العرب ، وفسقة اليهود ، فاتهموه بالجنون والكذب والسحر ، وأغروا صبيانهم وجهّالهم بإلقاء التراب والحجارة عليه ، وعذّبوا بأقسى ألوان التعذيب من آمن به ، وقد استشهد من تعذيبهم ياسر وسميّة ، واضطرّت الطلائع المقدّسة من المسلمين إلى الهجرة من ديارهم إلى الحبشة ، وكان المحامي والناصر للنبيّ عَيَّا عمّه أبو طالب مؤمن قريش ، وبعد وفاته استضعفته قريش ، وأحاطت بداره شاهرين سيوفهم ليمزّقوا جسده الطاهر ، ففرّ منهم في غلس الليل البهيم إلى المدينة ، وقد ترك أخاه وياب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين المؤلِّ في فراشه ملتحفاً ببردته ، وقد نجا صلوات الله عليه بتسديد من الله تعالى ولطفه .

وحينما انتهى النبيّ عَلَيْ إلى المدينة وجد في أهلها الحماية والأمن والقوة، فاتخذها عاصمة له، وقد قامت قيامة القرشيين، وورمت آنافهم، فجهزوا الجيوش لمحاربته، فكانت واقعة بدر وأحد والأحزاب، ومعظمها بقيادة أبي سفيان جدّ يزيد وأبو معاوية، وباءت جميع محاولاتهم بالفشل والخزي، فقد نصر الله تعالى نبيّه نصراً عزيزاً، وفتح له فتحاً مبيناً، ودخل النّاس في دين الله تعالى أفواجاً أفواجاً،

وخضعت قريش لحكم الإسلام، ودخلوا فيه مكرهين أذلاء صاغرين قد أترعت نفوسهم بآثام الجاهليّة ومعتقداتها.

وعلى أيّ حال ، فإنّ النبيّ عَيَّالَهُ بعد ما أدّى رسالة ربّه بدت عليه أمارات الرحيل عن هذه الدنيا ، والانتقال إلى الفردوس الأعلى ، وكانت تتكرّر عليه علامات الرحيل عن الدنيا ، والسفر إلى الله تعالى ، كان من بينها :

أُولاً: أنّ القرآن الكريم نزل عليه مرّتين بعدما كان ينزل عليه مرّة واحدة، فاستشعر من ذلك دنو الأجل المحتوم منه (١).

وأخذ ينعى نفسه ، ويشيع ذلك بين المسلمين ، كما أحاط بضعته سيّدة نساء العالمين علماً بانتقاله إلى حضيرة القدس قائلاً لها:

د إِنَّ جِبْرَئِيلَ كَانَ يُعَارِضُني بِالْقُرآنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ فِي هَلْذَا الْعَامِ مَرَّ تَيْنِ ، وَمَا أَرِي ذَٰلِكَ إِلَّا اقْتِرابَ أَجَلي »(٢).

وذابت نفس بضعته شعاعاً ، وودّت مفارقة الحياة ولم تسمع هذه الكلمات من أبيها:

ثانياً: أنّه نزل الوحي على الرسول عَلَيْلَ بهذه الآية: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ (٣).

وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقته للحياة ، وقد أثارت في نفسه كوامن الألم ، وسمعه المسلمون يقول:

﴿ لَيْتَنِي أَعْلَمُ مَتَىٰ يَكُوْنُ ذَٰلِكَ ؟ ٩.

271

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى: ٢: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٣٩: ٣٠ و ٣١.

طَلِهَ نَعْعُ الْبِحَدِّلِ .....كالهَ نَعْعُ الْبِحَدِّلِ ....

ثالثاً: أنّه نزلت عليه سورة النصر، فشعر منها بدنوّ أجله، وكان يسكت بين التكبير والقراءة في الصلاة ويقول:

( سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » .

وذهل المسلمون من ذلك ، وراحوا يسألونه عن هذه الحالة الغريبة التي تعتريه ، فأجابهم :

﴿ إِنَّ نَفْسِي قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ ١ (١).

وهام المسلمون في تيارات من الهواجس، فقد كان نعي النبي عَلَيْهُ لنفسه كالصاعقة عليهم، فلا يدرون ما يجري عليهم إن خلت الدنيا من محمد عَلَيْهُ ، الذي برّ بدينهم ودنياهم، وحرّرهم من عبادة الأوثان والأصنام.

# حجّة الوداع

ولما أيقن النبيّ عَيَّا الله بقرب انتقاله إلى جنّة المأوى رأى من الواجب عليه أن يحج البيت الحرام، ويضع لأمّته الخطوط السليمة لنجاتها، وصيانتها من الأزمات والفتن، وسيادتها على بقيّة أمم العالم وشعوب الأرض، ولهذه الأسباب حج البيت الحرام ليعلن في صعيده ما يرومه، وقد أعلن بين الوفود أنّ عامهم هذا هو آخر عهدهم به قائلاً:

وإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقاكُمْ بَعْدَ عامِي هَنْذَا بِهِنْذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً ».

وفزع الحجّاج وذهلوا ، وأفزعهم كلامه ، وراح يقول بعضهم لبعض : « النبيّ ينعى نفسه » .

ومضى النبيِّ عَيْنِهُ في تنفيذ مناهجه السليمة التي تضمن سعادة أمّته في جميع

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي : ٢١ - ٧٣.

مراحل تأريخها قائلاً:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ ، كِتابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، .

ولمّا أنهى النبيّ عَلَيْظُ مراسيم الحجّ، وقف عند بئر زمزم، وأمر ربيعة بن خلف فوقف تحت راحلته ليبلّغ الحجّاج ما يقوله، وقال لربيعة: «قُلْ ما أَقُولُهُ»، ثمّ قال:

﴿ أُتَدْرُونَ أَىَّ بَلَدٍ هَـٰذَا ؟ ﴾ .

﴿ أَتَدْرُونَ أَيَّ شَهْرٍ هَـٰذَا ؟ ﴾ .

﴿ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَـٰذَا ؟ ﴾ .

فهتفوا جميعاً:

«نعم ، هذا البلد الحرام ، وهذا الشهر الحرام ، واليوم الحرام » .

وأخذ النبي عَلَيْكُ يتلو عليهم القيم الكريمة والمثل العليا التي جاء بها قائلًا:

« إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوالَكُم كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هـٰـذا ، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هـٰـذا ، وَكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هـٰـذا . . . أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ . . . » .

فأجابوا جميعاً:

«نعم».

ثم أخذ النبي عَيَالِي عَلَي عرض على حجّاج بيت الله الحرام الأحكام التي يلزمون بتطبيقها على واقع حياتهم قائلاً:

« اتَّقُوا اللهُ ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ أَمانةٌ فَلْيُؤَدِّها . . .

النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ سَواءً طَفَّ الصَّاعِ لاِّدَمَ وَحَوَّاءَ ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ ، وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ ، وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ إِلَّا بِتَقْوى اللهِ . . . أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ . .

وانبروا قائلين:

طَلِرَنْعِعُ ٱلْبِحَبِّلِ ..... طَلِرَنْعِعُ ٱلْبِحَبِّلِ ..... طَلِرَنْعِعُ ٱلْبِحَبِّلِ ....

«نعم».

وأضاف النبيّ عَيْلِيٌّ قَائلًا:

( اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ، لَا تَأْتُونِي بِأَنْسابِكُمْ وَاثْتُونِي بِأَعْمالِكُمْ ، فَأَقُولُ لِلنَّاسِ : هكذا ، وَلَكُم هكذا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » .

وهذه المثل الكريمة هي التي تحقّق كرامة الإنسان، وتنضمن له سعادته، ثمّ واصل النبي عَلَيْكُ حديثه قائلاً:

﴿ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ، كُلُّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمَ رَبِيعَةَ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ (١) ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ».

«نعم».

(اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ، وَكُلُّ ربِاً كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبا الْعَبّاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ) .

«نعم».

اللّٰهُمَّ اشْهَدْ . . أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُنضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ .

أُوْصِيْكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوارٍ عِنْدَكُمْ ، لَا يَـمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئاً ، وَإِنَّـمَا أَخَذْ تُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكِتَابِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقَّ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ خَلَيْهُنَّ بِكَتَابِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فِراشَكُمْ أَحَداً ، وَلَا يَأْذَنَّ حَقَّ : كِسُوتُهُنَّ فِراشَكُمْ أَحَداً ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا بِعِلْمِكُمْ وَإِذْنِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ ».

«نعم».

﴿ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، فَأُوْصِيْكُم بِمَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟».

<sup>(</sup>١) ربيعة بن الحارث قتله بنو سعد بن بكر.

«نعم ».

« اللّٰهُمَّ اشْهَدْ . . إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَغُشُّهُ ، وَلَا يَخُونُهُ ، وَلَا يَغْتَابُهُ ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ دَمُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ مالِهِ إِلَّا بِطِيْبٍ مِنْهُ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » .

«نعم ».

ويستمرّ النبيّ عَلَيْهُ في تأسيس المناهج التربوية والأخلاقيّة والاجتماعيّة، وما تسعد به الأمّة في جميع شؤونها، ثمّ ختم خطابه الرائع بقوله:

﴿ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً مُضَلِّلينَ يَمْلِكَ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ ، إِنِّي خَلَّفْتُ فِيْكُمْ ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا : كِتابَ اللهِ ، وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ﴾ .

« اللُّهُمَّ اشْهَدْ . . إِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغائِبَ . . » (١).

وانتهى هذا الخطاب الحافل بجميع القيم الإنسانية التي تسمو بها الأمّة في مجالاتها الاجتماعيّة والسياسيّة، وتحقّق لها السيادة على شعوب العالم وأمم الأرض. وقد ختم النبي عَيَالِيَّ بإلزام أمّته بالتمسّك بكتاب الله تعالى الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والتمسّك بالعترة الطاهرة لتكون لها القيادة العامّة لأمّته.

## مؤتمر غدير خم

وبعد ما أدّى النبيّ عَيَّا الحجّ إلى بيت الله الحرام ، ووضع الخطط السليمة لصيانة الأمّة من التردّي في مجاهل هذه الحياة قفل راجعاً إلى المدينة ، ولمّا اجتاز موكبه في غدير خم هبط عليه جبرئيل برسالة من السماء بالغة الخطورة تتعلّق بمصير الأمّة ومستقبلها بعد رحيله إلى جنّة المأوى ، فقد أمره الله تعالى أن يحط رحله في ذلك المكان لينصّب الإمام أمير المؤمنين المنا إماماً للأمّة وخليفة عليها من بعده ، ويقلّده

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين بن على عليُك : ١: ١٩٥ ـ ١٩٨ ، نقلاً عن تاريخ اليعقوبي : ٢: ٩٠ ـ ٩٢.

طَلَهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ .....كُلُهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ ....كُلُهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ اللهِ الله

المرجعيّة العامّة لها ، ولم يرخّصه في التأخير لحظة واحدة ، وكان أمر السماء بهذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).

ونصّ الرواة على أنّ الآية نزلت على الرسول عَيَّالَةُ في غدير خم (٢) وطابعها يحمل التهديد الصارم إلى النبيّ عَيَّالَةُ بأنّه إن لم يفعل ما أمر به فما بلّغ رسالة ربّه ، وضاعت جهوده وتبدّدت أتعابه.

وتلقّی النبی ﷺ أمر الله تعالی بأهمّیة بالغة ، فانبری بعزم ثابت وإرادة صلبة غیر حافل بالمنافقین والحاسدین للإمام ﷺ ، فوضع أعباء المسیر ، وحط رحله فی رمضاء الهجیر ، وأمر قوافل الحج أن تصنع مثل ذلك ، وكان الوقت قاسیاً فی حرارته حتّی كان الرجل یضع طرف ردائه تحت قدمه یتّقی به من الحرّ.

واجتمع الحجّاج فصلًى بهم النبيّ عَيَيْ ويعد فراغه من الصلاة أمر بوضع حدائج لتكون منبراً له ، فصنعت له فاعتلى عليها ، وكان عدد الحاضرين فيما يقول الرواة مائة ألف أو يزيدون ، فخطب فيهم وأعلن عمّا عاناه . من الجهود الشاقة في سبيل هداية النّاس وإنقاذهم من خرافات الجاهليّة وعبادة الأوثان والأصنام ، ثمّ ذكر كوكبة من أحكام الإسلام وتعاليمه ، والتفت إلى الجماهير قائلاً:

انْظُرُوا كَنْفَ تَخْلُفُونِي فِي الثَّقَلَينِ؟).

فناداه منادٍ من القوم:

ما الثقلان يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٧٢.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد: ۸: ۲۹۰. أسباب النزول / الواحدي: ۱۵۰، الرازي في تفسيره: ٤: ٤٠١، مجمع البيان / الطبرسي: ۲: ۱۵۲، في تفسير سورة المائدة. الدرّ المنثور: ٦: ١١٧.

وبيّن بوضوح وصراحة الثقلين قائلاً:

« النَّقَلُ الْأَكْبَرُ: كِتَابُ اللهِ طَرَفٌ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ تَضِلُّوا ، وَالْآخَرُ الْأَصْغَرُ: عِتْرَتِي ، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَىٰ وَلاَ تَضُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا ، وَلاَ تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا ، وَلاَ تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا » وَلاَ تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا » وَلا تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا » وَلا تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا » وَلا تَقْصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلِكُوا » .

الضمان الأكيد لسلامة الأمّة في مسيرتها التمسّك بكتاب الله العزيز وبالعترة الطاهرة.

ثم أخذ النبي عَيَّالَةُ بيد وصيّه وسيّد عترته وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليلًا ، فرفعه حتّى بان بياض إبطيهما ، ورفع صوته عالياً قائلاً:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ ١ .

فأجابوا مجمعين:

« الله ورسوله أعلم ».

فقال صلوات الله عليه:

﴿ إِنَّ اللهَ مَوْلَايَ ، وَأَنا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنا أَوْلَىٰ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِم ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلَاهُ » .
 فَعَلَيٌّ مَوْلَاهُ » .

قال ذلك ثلاث مرّات ، ثمّ قال :

«اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعادِ مَنْ عاداهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ ، وَاللَّهُمَّ وَالْهُ مَنْ خَذَلَهُ ، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَبْثُ دارَ ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغَائِبَ ».
الْغائِبَ ».

وانتهى خطابه الشريف الذي أعلن فيه تقليده لمنصب الخلافة والإمامة للإمام أمير المؤمنين للنبلا .

طَلَهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ ...... نايخ الْبِحَبِّلِ ..... نايخ الْبِحَبِّلِ .....

# البيعة العامة للإمام الطلا

وأقبل المسلمون يبايعون الإمام أمير المؤمنين المنظِّ بولاية العهد ويهنئونه بهذا المنصب الخطير، وأمر النبي عَيَّا أُمُهات المؤمنين أن يبايعن الإمام، ففعلن ذلك (١)، وأقبل ابن الخطّاب فهناً الإمام وصافحه، وقال له:

« هنيئاً يابن أبي طالب ، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (٢). وانبرى حسّان فنظم الحادثة الخالدة بقوله:

يُسناديهمُ يسومَ الغديرِ نبيَّهمْ فسقالَ فَمَنْ مَولاكمُ ونبيُّكُمْ السيُّكُمْ السيُّكُ مَولاكمُ ونبيُّكُمْ السيُّكُ مَسولانا وأنتَ نَسبيُّنا فسقالَ لَهُ قُمْ يا عَلِيُّ فاإنَّني فسقالَ لَهُ قُمْ يا عَلِيُّ فاإنَّني فَسمَنْ كنتُ مَولاهُ فهذا وليُّهُ فُسمَاكَ دَعا اللَّهُمُّ والى وليّهُ هُسناكَ دَعا اللَّهُمُّ والى وليّهُ

بخُمُّ وأُسْمِعْ بالرَّسولِ مُنادِيا فقالوا ولم يُبدوا هناكَ التَّعامِيا ولمْ تَلْقَ منّا في الولايةِ عاصِيا رَضيتُك مِنْ بعدي إماماً وهادِيا فكونوا لهُ أَتْباعَ صِدقٍ مَوالِيا وكُنْ للَّذي عاديٰ عَلِيّاً مُعادِيا (٣)

إِنَّ تقليد النبيِّ عَيَّالَةُ للإمام أمير المؤمنين النَّلِ الخلافة في غدير خم قد ألهمت عواطف الشعراء، فقد انبرى الشاعر الملهم السيّد الحميري إلى نظمها في كثير من شعره، كان منها هذه الأبيات:

وقسامَ مُسحَمَّدٌ بسغَديرِ خُمَّ للمَنْ وافاهُ مِنْ عُربٍ وعُجْمِ لمَنْ وافاهُ مِنْ عُربٍ وعُجْمِ

فسنادى مُسعلِناً صَسوتاً نَدِيّا وحَسفُوا حَولَ دوحَيهِ جِيبًا

<sup>(</sup>١) موسوعة الغدير: ٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٤: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) موسوعة الغدير: ١: ٢٧١.

# ألا مَسن كسنْتُ مسولاهُ فَهذا لهُ مَسؤلي وكانَ بهِ حَسفيًّا (١)

وقال شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدي:

وسجّل المحقّق الأميني كوكبة من الشعراء الذين نظموا حادثة الغدير من عصر النبوّة حتّى يوم النّاس هذا.

# نزول آية إكمال الدين

وفي يوم الغدير الخالد في دنيا الإسلام نزلت الآية المباركة: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (٢).

لقد كمل الدين، وتمّت نعمة الله تعالى الكبرى على المسلمين بولاية إمام المتّقين وسيّد الموحّدين على جميع المسلمين.

لقد جمع النبي عَيَّالِهُ أُمّته على صعيد العلم والتقوى والإيمان بأخذه البيعة للإمام المؤمنين المؤمنين

إنّ البيعة للإمام أمير المؤمنين العلي جزء من رسالة الإسلام ، وركن من أركان الدين ، فمن أنكرها فقد أنكر الإسلام ، كما قال العلامة العلائلي .

## البيعة للإمام ضرورة إسلامية

الخلافة في الإسلام من العناصر الأساسيّة في تكوين المجتمع الإسلامي ، والقوّة

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي الإ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٣.

طَلَهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ .....كالهُ نَعْعُ ٱلْبِحَبِّلِ ....

الفاعلة في صيانة المسلمين من الاعتداء والغزو الخارجي ، فهي التي تصون كرامتهم وحرّيتهم واستقلالهم ، وتدفع عنهم غائلة القوى الكافرة التي تكيد لهم في وضح النهار وفي غلس الليل .

# النبى عَلَيْظِهُ والخلافة

اهتم النبي عَيَالَةُ اهتماماً بالغاً بالخلافة والإمامة من بعده ؛ لأنها من أهم المراكز الحسّاسة في إقامة دولته ، فهي امتداد لحكمه واستدامة لشريعته ، وقد قرنها برسالته في بداية دعوته للإسلام حينما دعا أسرته إلى تصديقه ، والإيمان بقيمه ليتّخذ منهم شخصاً يؤازره على أداء رسالته فيجعله وزيراً وخليفة من بعده ، فلم يستجب له أحد سوى الإمام أمير المؤمنين المنظير ، فأخذ برقبته ، وقال : « هلذا أخِي ، وَوَزيري ، وَوَلِيري ، وَخِلِيفَتِي مِنْ بَعْدي فِيْكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » (١).

ومن شدّة اهتمامه بالخلافة قال: « مَنْ ماتَ ولَمْ يَـعْرِفْ إِمـامَ زَمـانِهِ مــاتَ مِــيتَةً جاهِلِيَّة ».

إنّ النبيّ عَيَنِهُ عالج جميع قضايا المسلمين، ووضع لها الحلول الحاسمة، ومن أهمّها إقامة خليفة من بعده يقيم فيهم العدالة الإسلاميّة، ويحكم بين النّاس بشريعة الله تعالى، وأنّ من أوهى الآراء وأكثرها بُعداً عن الصواب القول بأنّ النبيّ عَيَنِهُ أهمل هذه الجهة التي بها سعادة أمّته وسلامتها من الانحراف، ومن المؤكّد إن إهمالها وعدم التعرّض لها إنّما هو تدمير للبناء الاجتماعي الذي أقامه الرسول عَيَاهُ ، وإلقاء للأمّة في متاهات سحيقة من مجاهل هذه الحياة.

إنّ الأزمات الحادة والمنازعات العنيفة التي واجهها المسلمون في معظم عصورهم كانت ناجمة من دون شكمن الاهمال المتعمّد للنصوص النبويّة التي

<sup>(</sup>١) الحديث مجمع على صحّته.

عيّنت الخلافة وحصرتها في أهل بيت النبوّة ومراكز الوحي ، دعاة الله تـعالى فـي الأرض. يقول السيّد محمّد الكيلاني:

«لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً قل أن نجد له مثيلاً في الأمم الأخرى ، وارتكبوا في سبيل ذلك ما نتعفّف نحن عن ارتكابه ، فترتب على ذلك أن أزهقت الأرواح ، ودمرت مدن ، وهدّمت قرى ، وأحرقت دور ، وترمّلت نساء ، وتيتّمت أطفال ، وهلك من المسلمين خلق كثير »(١).

وعلى أي حال ، فالرسول الأعظم عَلَيْظُ الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ، والذي يعزّ عليه عنت أمّته كيف يتركها فوضى من دون أن يعيّن لها القائد لمسيرتها .

# النبى عَلَيْهِ رشح علياً عليه للخلافة

والشيء المؤكّد حسب الدراسات العلميّة ، والتأمّل الجادّ في السيرة النبويّة ومصادر التاريخ ـ أنّ النبيّ عَيَّا رُشّح الإمام أمير المؤمنين الله للخلافة ، وأقامه إماماً لأمّته ، ويدعم ذلك النصوص المتواترة من النبي عَيَّا في تعظيم شأنه والإشادة به ، فهو باب مدينة علمه ، وأنّه مع الحقّ والحقّ معه ، وأنّه منّه بمنزلة هارون من موسى ، وغير ذلك من مئات الأحاديث التي أثرت عنه في فضل وصيّه وأبي سبطيه .

# لماذا رشّح النبيّ عَلَيْكُ عليّاً عليّاً عليّاً

ويتساءل الكثيرون: لماذا رشّح النبيّ عَيَّالَهُ الإمام أمير المؤمنين التَّلِهُ للخلافة، وقدّمه على أهل بيته وأصحابه؟

والجواب على ذلك أنَّه عَيَالِهُ نظر بعمق وشمول في أسرته وأصحابه ، فلم يرَ أحداً

<sup>(</sup>١) أثر التشيّع في الأدب العربي: ٢٥.

طَلَلَانْعُ ٱلْتِحَيِّلِ ..... كَلْلَانْعُ ٱلْتِحَيِّلِ عَلَيْهِ الْعَرِيْنِ عُلِيْتِ عُلِيْلِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْلِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

أفضل من علي علي المنظِ ولا أحق بالخلافة منه ، لا لأنّه ألصق النّاس به ، بل لأنّه كان من أكثر المسلمين وعياً لرسالته ، وأدرى بأحكام شريعته ، ومعاذ الله أن يندفع الرسول عَلَيْظُ وراء العاطفة التي يؤول أمرها إلى التراب.

لقد انتخب النبي عَلَيْظُ الإمام أمير المؤمنين النَيْ خليفة من بعده ؛ وذلك لما يتمتّع به من الصفات الرفيعة ، والقابليّات الفذّة التي لم يتمتّع بها أحد سواه ، ولعلّ من أهمّها ما يلى :

أوّلاً: أنّ الإمام الطِّلِا كان يملك طاقات عملاقة من العلم لم يملكها أحد سواه ، خصوصاً فيما يتعلّق بأحكام الشريعة وشؤون الدين ، ومسائل القضاء ، فقد كان المرجع الأعلى فيه ، وقد اشتهرت كلمة عمر فيه : «لولا عليّ لهلك عمر » ، ولم يشابهه أحد من الصحابة بهذه الظاهرة ، وقد ألّفت بعض الكتب في روعة قضائه .

كماكان سلام الله عليه من أرقى القادة في العالم الإسلامي في الشؤون السياسية والإداريّة ، وعهده لمالك الأشتر من أوثق الأدلّة الحاسمة على ذلك ، فقد حفل هذا العهد الشريف بالشؤون السياسيّة الإسلاميّة بما لم يحفل به أي دستور سياسي في الإسلام.

وإنّ المتتبّع في الوثائق السياسيّة التي دوّنت في نهج البلاغة يجد صوراً رائعة للسياسة الرشيدة التي لا التواء فيها، والتي تبنّت العدل الخالص بجميع صوره.

وكماكان الإمام الحيلا أعلم المسلمين بشؤون السياسة العادلة التي لا تعرف الخداع والنفاق والتضليل ، فقد كان من أعلمهم بسائر العلوم الأخرى ، كعلم الكلام ، والفلسفة ، وعلم الحساب ، والهيئة ، وغيرها ، يقول العقّاد إنّ الإمام الحيلا فتق أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً ، ومع هذه الثروات العلميّة الهائلة التي يتمتّع بها الإمام الحيلا كيف لا ينتخبه الرسول عَلَيْها لمنصب الخلافة التي تدور عليها استقلال

الأمّة وأمنها وحريّتها ورخائها (١).

إنّ الطاقات العلميّة اللا محدودة التي يملكها الإمام عليّة تقتضي بحكم المنطق الإسلامي الذي يؤثر الصالح العامّ على كلّ شيء أن يكون هو المرشّح لقيادة الأمّة دون غيره، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وليس شيء أدعى إلى السخرية والاستهزاء من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل، فإن هذا المنطق اللاعلمي يتجافى مع القيم الإسلامية التي الزمت بتقديم العلماء على غيرهم وترشيحهم للمناصب الحسّاسة، وتقديم غيرهم عليهم تدمير للقيم الكريمة، وتجنّي على العلم.

ثانياً: إنّ الإمام أمير المؤمنين الله كان من أشجع الناس وأقواهم جناناً، وقد استوعبت شجاعته النادرة جميع لغات الأرض، وهو القائل: ولَوْ تَظَافَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتالِي لَما وَلَيْتُ عَنْها، وقد قام الإسلام بسيفه، ويني على جهاده وجهوده، وهو صاحب المواقف المشهودة يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب، فقد حصد بسيفه رؤوس المشركين، وأباد أعلامهم وضروسهم، وأشاع في بيوت الجبابرة والطغاة الثكل والحزن ... ولم تنفتح ثغرة على الإسلام من خصومه وأعدائه إلا تصدى لإسكاتها، وقد قدّمه النبي على غيره، فأسند له قيادة جيشه، وما ولج حرباً إلا فتح الله تعالى على يده، وهو الذي أذلَ اليهود وقهرهم، وفتح حصون خيبرهم، وكسر شوكتهم.

<sup>(</sup>١) من الغريب أنّ عمر لمّا اغتاله أبو لؤلؤة تمنّى أن يكون سالم مولى أبي حذيفة حيّاً ليسلّمه مقاليد الحكم ونسي هذا العملاق العظيم الذي لولاه لهلك عمر في موازين الفتيا والقضاء، كما أنّه من الغريب كيف جعله من أعضاء الشورى وهو أدرى بمقامه وأعرف بقدراته؟!!

<sup>(</sup>٢) الزُّمر ٣٩: ٩.

طَلَانِعُ ٱلِيَحَيِّلِ ..... كَلْلَانِعُ ٱلْيَحَيِّلِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُلْكِنَعُ ٱلْمِيْحَةِ لِي مُلْكِنَعُ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعُ مُلْكِنْ مُلْكِنَعُ مُلْكِنَعِمُ لَلْكُونُ مِنْ مُلْكِنَعُ مُلْكِنَعِمُ لِلْكُونُ مِنْ مُلْكِنِعُ مُلْكِنَعُ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعِ مُلْكِنَعِمُ لِلْكِنِعُ مُلْكِنِعُ مُلْكِنِعُ مُلْكِنِعُ مُلْكِنَا مُلْكِنِي مُلْكِنِ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِنِ مُلْكِنِ مُلْكِلِي مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مُلِكِنَا لِي مُنْ مُلْكِنَا مُلْكِنِي مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِمُ لَلْكُونِ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكِلِكُ مِنْ مُلْكُونِ مُلْكُونُ مُلِكُ مُلْكُونِ مُلْكُونِ مُلْكُونِ مُلْكُونِ مُلْكُونِ مُلْكُونِ

إنّ الشجاعة من العناصر الأساسيّة التي يجب توفّرها عند من يتولّى زعامة الأمّة ، وإدارة شؤون البلاد ، وأمّا إذا كان خائر القوى جباناً ، فإنّ الأمّة تـتعرّض للكـوارث والأزمات .

ومع توفّر الشجاعة بأسمى معانيها، وأجلى صورها في شخصيّة الإمام المُثَلِّ كيف لا يرشّحه النبي عَيَّالِلُهُ للخلافة والإمامة من بعده.

إنّ الإمام المَلِلِ بحكم شجاعته النادرة التي تصحبها جميع الصفات الكريمة ، والنزعات الشريفة ، هو المتعيّن لقيادة الأمّة حتّى لو لم يكن هناك نص من النبي عَيْرَاللهُ .

ثالثاً: من أهم الصفات التي يجب توفّرها عند من يتصدّى للخلافة نكران الذات، وإيثار مصلحة الأمّة على كلّ شيء، والتي منها الاحتياط التامّ في أموال المسلمين، وإنفاقها على تطوير حياتهم، وإنقاذهم من غائلة الفقر، وكانت هذه الظاهرة من أبرز القيم في حكومة الإمام المني فلا يعرف المسلمون حاكماً زهد في الدنيا ورفض جميع مباهجها كالإمام أمير المؤمنين المني رائد العدالة الاجتماعية في دنيا الإسلام، لقد أجمع المؤرّخون والرواة على أنّ الإمام المني في أيّام حكومته قد تحرّج كأشد ما يكون التحرّج في أموال الدولة، فلم يدخر لنفسه ولا لأهل بيته أي شيء منها، وساس المسلمين سياسة رشيدة في العطاء، وساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات وغيرها، كما لم تقنّن في أي مذهب مثل ما قننه الإمام في سياسته الرشيدة في المثل والقيم الكريمة، وما تبنّاه من العدل الخالص والحقّ المحض.

رابعاً: من الصفات التي يجب توفّرها في الإمام الذي يتصدّى لزعامة الأمّة أن يكون تقيّاً ورعاً صالحاً لا يؤثر أي شيء على طاعة الله تعالى ، وهذه الصفة قد تميّز بها الإمام المنظِ وحده ، فكانت من أبرز صفاته ، فقد تحرّج عن كلّ ما لا يقرّبه إلى الله تعالى زلفى ، وهو القائل:

« وَاللهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا ، عَلَىٰ أَنْ أَعْصِيَ اللهَ جُلْبَ شَعِيرَةٍ أَسْلُبُهَا مِن فَم نَمْلَةٍ مَا فَعَلْتُ ».

إنّ الإمام للطِّ هو داعية الله تعالى الأكبر في الأرض بعد أخيه وابن عمّه الرسول محمّد عَلَيْظُهُ ، وقد حفل نهجه بالخطب الرائعة التي يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى وطاعته.

وكان من مظاهر تقوى الإمام عليه أنّه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما ألحّ عليه بعد مقتل عمر بن الخطّاب أن يقلّده الخلافة بشرط أن يلتزم بسياسة الشيخين ويسير على منهجهما فامتنع كأشد ما يكون الامتناع ، وأصر على أن يسير في سياسته على وفق كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ، واجتهاده الخاص ، ولو كان من طلّاب الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك ، ثمّ يسير على وفق سياسته ، فإن اعترض عليه ابن عوف اعتقله وأودعه في السجون .

إنّ الإنسانيّة على ما جرّبت من تجارب ، وبلغت من رقى وإبداع في عالم السياسة والحكم ، فإنّها لم ترّ حاكماً في جميع فترات التاريخ مثل الإمام أمير المؤمنين للطِّلِا في فضله وعلمه ونزاهته وتجرّده من جميع زخارف الحياة .

وعلى أي حال ، فهذه لمحات موجزة عن شخصيّة الإمام عليه فكيف لا يرشّحه النبي عَلَيْهِ في علماً لأمّته يهديها للتي هي أقوم.

إنّ النبيّ عَيَّلِيً بصورة جازمة لا تقبل الشك قد أقام الإمام للله خليفة ومرجعاً للأمّة ، وخصّه بهذا المنصب لا لقاعدة الوراثة وغيرها التي يؤول أمرها إلى التراب، وإنّما لتوفّر الصفات الرفيعة في شخصيته ، ولا نصيب من الصحّة للقول بأنّ النبيّ عَيَّلِيً قد أهمل أمر الخلافة ، ولم يعرض لها بقليل ولا بكثير ، وترك الأمّة تتردي في متاهات سحيقة من الفوضى والجهل.

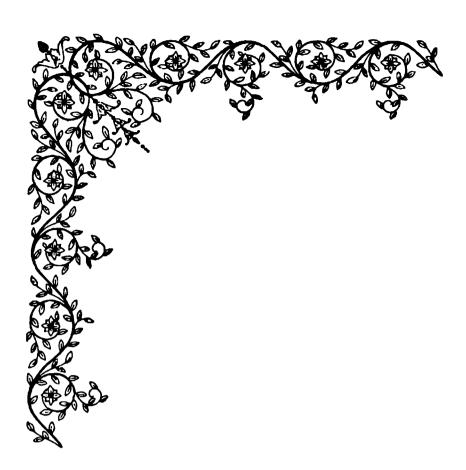

# المياساة الجالاة

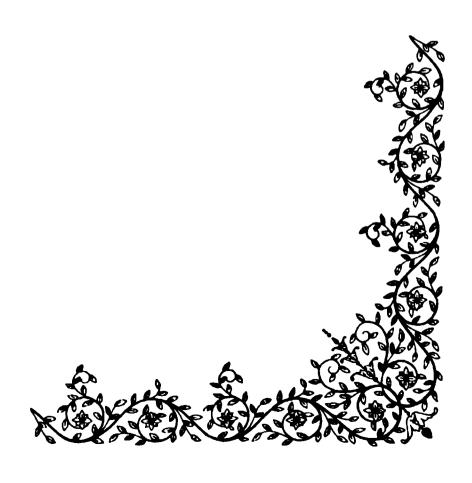

وبعد ما أقام النبيّ عَيَّا الإمام أمير المؤمنين النالا خليفة من بعده على أمّته في غدير خم، قفل راجعاً إلى المدينة، وقد بدت صحّته تنهار يوماً بعد يوم، فقد ألمّت به الأمراض، وأصابته حمى مبرحة حتّى كأنّ به لهباً منها، وقد لازمته ولم تنقطع عنه، وكانت عليه قطيفة، فإذا وضع أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرّها (١)، ووضعوا إلى جواره إناء فيه ماء بارد، فكان يضع يده فيه ويمسح بها وجهه الشريف لتخفّ عنه حرارة الحمّى، وذهبت بعض المصادر إلى أنّ مرضه مستند إلى طعام مسموم قدّمته يهوديّة له، فكان يقول:

د ما أَزالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعامِ الَّذِي أَكَلْتُهُ بِخَيْبَرِ ، فَهـٰذا أَوانُ ، وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَٰلِكَ السُّمِّ ، (٢). ذَٰلِكَ السُّمِّ ، (٢).

ولمّا أشيع مرضه هرع المسلمون لعيادته ، وهم ما بين باك وواجم ، فقد طافت بهم موجات من الألم والذهول ، فهل يغيب عنهم ذلك الكوكب الذي أضاء في سماء الكون ، وتختفي أنواره المشرقة ، وممّا زاد في ذهولهم أنّ النبي عَيَالِهُ استقبلهم بأسى بالغ ، ونعى إليهم نفسه الشريفة ، وأوصاهم بما يضمن سعادتهم قائلاً:

و أَيُّهَا النَّاسُ ، يُوشَكُ أَنْ أَقْبَضَ قَبْضاً سَرِيعاً فَيُنْطَلَقَ بِي ، وَقَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ الْقَوْلَ مَعْذِرَةً

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٥: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المثلا: ٢: ٦٢.

إِلَيْكُمْ ، أَلَا إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيْكُمْ كِتابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، .

وكان أخوه الإمام أمير المؤمنين علي إلى جانبه ، فأخذ بيده وقال لعواده:

« هـٰذا عَلِيٌّ مَعَ الْقُرآنِ ، وَ الْقُرآنُ مَعَ عَلِيٌّ ، لَا يَفْتَرِقانِ حَتَّىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، (١). وقد وضع النبي عَيَّا أهم المخططات التي تضمن نجاح أمّته وتقيها من الخطوب والأزمات فأوصاها بما يلى :

أُولاً: التمسّك بكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانياً: التمسّك بعترته الطاهرة ، دعاة العدل الاجتماعي في دنيا الإسلام ، وعلى رأس عترته الإمام أمير المؤمنين النَّلِا ، فإنهما الضمان لنجاح الأمّة ووقايتها من الفتن والاضطراب.

## إعطاء القصاص من نفسه عَلَيْظَهُ

ولمّا علم النبيّ عَلَيْ إِن لقاءه بربّه قريب دعا الفضل بن عبّاس ، فأمره أن يأخذ بيده ، ويجلسه على المنبر ، وأن ينادي بالنّاس الصلاة جامعة ، وأدّى الفضل ما أمر به ، فاجتمع النّاس ، فخطب فيهم النبيّ عَلَيْ ، وقال بعد حمد الله تعالى والثناء عليه \_:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خُلُوتٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، وَلَنْ تَرَوْنِي فِي هَـٰذَا الْمَقَامِ فِيْكُم ، وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ مُغْنٍ عَنِّي حَتِّىٰ أَقَوِّمَهُ فِيْكُمْ ، أَلَا فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ فَيْكُم ، وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ مُغْنٍ عَنِّي حَتِّىٰ أَقَوِّمَهُ فِيْكُمْ ، أَلَا فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَـٰذَا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالاً فَهـٰذَا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالاً فَهـٰذَا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهـٰذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ . . . وَلَا يَقُولَنَ قَائِلٌ : أَخافُ الشَّحْنَاءَ مِنْ كُنْتُ مَنْ شَأْنِي وَلَا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُم إِلَيَّ مَنْ أَنْ حَلَيْم لِلْمَةً هُ . وَمَنْ شَأْنِي وَلَا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُم إِلَيَّ مَنْ أَنْ حَلَّانِي فَلَقِيْتُ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةً . . أَذَ حَلَّا كَانَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ شَأْنِي فَلَقِيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلً وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةً . .

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة: ٢: ٣٦١.

يا لروعة العدل!

يا لروعة الخلق النبويّ!

الله أكبر! أي سمو هذا، وأي خُلق هذا؟ لقد أسس النبي عَيَّالِللهُ جـميع صنوف العدل وسمو الذات وكمال النفس.

لقد أعطى رسول الإنسانية القصاص من نفسه وهو في الساعات الأخيرة من حياته ليخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد عليه تبعة . . وانبرى إليه رجل من القوم فقال للنبئ عَيَالِيًّ :

« يا رسول الله ، لى عندك ثلاثة دراهم » .

فقابله النبي عَيَالِهُ بلطف قائلاً له:

وأَمَّا أَنَا فَلَا أَكَذُّبُ قَائِلاً ، وَلَا مُسْتَحْلِفُهُ عَلَىٰ يَمِينِ ، فَبِمَ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي ؟ ٥.

وسارع الرجل قائلاً:

« أما تذكر أنّه مرّ بك سائل فأمرتني أن أعطيه ، فأعطيته ثلاثة دراهم » .

وأمر النبي عَلَيْكُ الفضل بإعطائه الدراهم، فأعطاها له، ثم عاد النبي عَلَيْكُ إلى خطابه قائلاً:

( مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْغُلُولِ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ) .

فقام إليه رجل فقال له:

« يا رسول الله ، عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله » .

فقال له النبيّ عَلَيْكُمْ :

دلِمَ غَلَلْتَها ؟١.

«كنت محتاجاً إليها».

فأمر النبي عَلَيْ اللهُ بأخذها منه ، ثم عاد في خطابه :

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَحَسَّ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً فَلْيَقُمْ أَدْعُ اللهَ لَهُ ، .

فقام إليه رجل فقال:

« يا رسول الله ، إنّي لمنافق ، وإنّي لكذوب ، وإنّي لشؤوم » .

فزجره عمر وصاح به:

«لقد سترك الله ، لو سترت على نفسك ».

والتفت النبي عَيْبُوللهُ إلى عمر فقال له:

﴿ صَهْ يَابْنَ الْخَطَّابِ ! فُضُوحُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ ﴾ .

ثم دعا النبي عَلَيْ للرجل قائلاً:

« اللُّهُمَّ ارْزُفْهُ صِدْقاً وَإِيماناً ، وَأَذْهِبْ عَنْهُ الشُّؤْمَ » (١).

وانبرى رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس ، فقال :

«يا رسول الله ، إنَّك ضربتني بالسوط على بطني ، وأنا أريد القصاص منك ».

واستجاب النبئ عَيْظِ له ، فقال لبلال:

( عَلَيَّ بِالسَّوْطِ لِيَفْتَصَّ مِنِّي سَوادَهُ ) .

وذهل الحاضرون ، وساد عليهم صمت رهيب من هذ العدل ، وانطلق بلال رافعاً عقيرته قائلاً:

« أيّها الناس ، اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا ، فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه » .

ومضى بلال وهو خائر القوى إلى بيت النبيّ عَيَّالَةُ فجاء بالسوط وناوله إلى سوادة ، فأخذه وأقبل به صوب النبيّ عَيَّالِةُ الذي ألمّت به الأمراض ، وهو في الساعات

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٥: ٢٣١.

الأخيرة من حياته ، فقال للنبي عَلَيْهُ:

« يا رسول الله ، اكشف لي عن بطنك ».

وكشف الرسول عَيَالِيُّهُ عن بطنه ، فقال له سوادة وهو غارق في البكاء:

يا رسول الله ، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ ».

(نَعَمْ).

ووضع سوادة وجهه على بطن رسول الله ، ودموعه تتبلور على خدّيه ، وهو يقول بصوت حزين النبرات :

« أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النّار يوم النّار ».

والتفت إليه النبئ ﷺ قائلاً:

(أَتَغْفُو بِا سَوادَهُ أَمْ تَقْتَصُ ؟ ) .

«بل أعفو يا رسول الله ».

فشكره النبئ عَيْنَا ورفع يديه بالدعاء له قائلاً:

﴿ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنْ سَوادَةً كَما عَفا عَنْ نَبِيُّكَ ﴾ (١).

إنّ هذا الخلق النبوي أحقّ بالبقاء من هذا الكوكب الذي نعيش فيه ، فقد تجسّدت فيه جميع الأنبياء .

#### سرية أسامة

واستبانت للنبي عَلَيْهُ التيارات الحزبية من صحابته الهادفة إلى صرف الخلافة عن أهل بيت النبوّة ومراكز العلم والحكمة ، فرأى خير ضمان يتدارك به الموقف أن يزج بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم فيما إذا انتقل إلى حضيرة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢: ٥٠٢.

القدس، ويتم بذلك تسلّم الإمام الله لله المقاليد الحكم من دون منازع، وأمر أعلام المهاجرين والأنصار بالالتحاق بالجيش، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجرّاح، ويشير بن سعد (١)، وهؤلاء من أقطاب الحزب المعارض للإمام المعلية.

وعهد النبيّ عَيَّالَهُ بإمارة الجيش إلى أسامة بن زيد، وهو في شرخ الشباب، ولم يعهد بالإمارة إلى شيوخ الصحابة لأنّ في ذلك إشعاراً منه بأنّ القيادة العامّة لا تخضع لكبر السنّ، وإنّما تخضع للمؤهّلات والقابليّات التي يتمتّع بها الشخص. وقال النبي عَيَالِهُ لأسامة:

رَّ سِرْ إِلَىٰ مَوْضِعِ قَتْلِ أَبِيكَ فَأَوْطِئْهُمُ الْخَيْلَ، فَقَدْ وَلَيْتُكَ هَـٰذَا الْجَيْشَ فَاغْزُ صَباحاً عَلَىٰ أَهْلِ أَبنى (٢) وَحَرِّقْ عَلَيْهِم، وَأَسْرِعِ السَّيْرَ لِتَسْبِقَ الْأُخْبارَ، فَإِنْ أَظْهَرَكَ اللهُ عَلَيْهِم فَأَقْلِلِ اللَّبْثَ فِيْهِمْ، وَخُذْ مَعَكَ الْأَدِلَاءَ، وَقَدِّم الْمُيونَ وَالطَّلَائِعَ مَعَكَ ».

وحفلت هذه الوصية بالمناهج العسكرية الرائعة التي دلّت على مدى الخبرة المذهلة في الشؤون العسكرية عند النبي عَيَالِيُهُ ، وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى النبي عَيَالِيُهُ جيشه قد مني بالتمرّد ، فلم يلتحق به أعلام الصحابة ، فساءه ذلك ، وخرج مع ما به من المرض ، فحثّهم على المسير ، وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له : « اغْزُ بِسْم اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ » .

وخرج أسامة معقوداً لواؤه ، فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف (٣) ، وتثاقل بعض

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب التَّلِدِ: ٢: ٨٥. كنز العمّال: ٥: ٣١٢. الطبقات الكبرى / ابن سعد: ٤: ٤٦. تاريخ الخميس: ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أبنى: ناحية بالبلقاء من أرض سوريا، تقع بين عسقلان والرملة، بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها الشهيد الخالد جعفر الطيّار وزيد بن حارثة.

<sup>(</sup>٣) الجرف: موضع على ثلاثة أميال عن المدينة ، نحو جهة الشام ، كانت به أموال لعمر بن الخطّاب ولأهل المدينة \_ معجم البلدان: ٢: ١٢٨.

الصحابة من الالتحاق بالمعسكر، وأظهروا العصيان والتمرّد والطعن بقيادة أسامة، يقول له عمر:

« مات رسول الله ، وأنت علَيَّ أمير؟ ».

ونقلت هذه الكلمات إلى النبيّ عَيَّالَهُ ، وقد ازدادت به الحمّى ، فغضب ، وخرج وهو معصب الرأس ، قد دثر بقطيفته ، فاعتلى المنبر ، وهو متبرّم ، فأعلن سخطه البالغ على المتخلفين عن جيش أسامة ، وقال :

دأيها النَّاسُ، ما مَقالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ بَعْضِكُمْ فِي تَأْمِيرِي أَسامَةَ ؟ وَلَـقَدْ طَـعَنْتُمْ فِي تَأْمِيرِي أَسامَةَ ؟ وَلَـقَدْ طَـعَنْتُمْ فِي تَأْمِيرِي أَباهُ، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهُ كَانَ لَخَلِيقاً بِالْإِمارَةِ وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَخَلِيقً بِها ، (١).

ثمّ نزل عن المنبر، وجعل يؤكّد على الالتحاق بالجيش، ويلعن مَن تخلّف عنه قائلاً:

(جَهِّزُوا جَيْشَ أَسامَةً ) .

د نَفُّذُوا جَيْشَ أسامَةً ».

﴿ لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْ جَيْشِ أَسَامَةً ﴾ .

ولم تثر هذه الأوامر المشددة من رسول الله عَيَّالُهُ حفائظ نفوسهم ، ولم تدفعهم إلى الالتحاق بالجيش ، فقد تثاقلوا واعتذروا للرسول عَيَّالُهُ بشتّى المعاذير الواهية ، وهو سلام الله عليه لم يمنحهم العذر ، وإنّما أظهر لهم السخط وعدم الرضا.

أمّا الحكمة في تأمير أسامة \_وهو في شرخ الشباب \_فهي ما يلي :

أُولاً: سد جميع نوافذ الخلاف والطعن في خلافة الإمام أمير المؤمنين المنظِ العامة في باعتباره حدث السن، فإن أسامة كان أصغر منه، وقد أسند إليه القيادة العامة في جيشه.

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيّة: ٣: ٣٤٢.

ثانياً: إلغاء التقدّم في السنّ، وعدم الاعتناء به في استحقاق المناصب الرفيعة في الدولة مع الحرمان من القابليّات والمواهب، فإنّ إدارة شؤون الأمّة إنّما يستحقّها ذوو الكفاءات والمعرفة بالشؤون الإداريّة.

وقد أعلن الإسلام ذلك. يقول عَيَّظِهُ: ﴿ مَنْ تَقَدَّمَ علىٰ قَوْمٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ يَرىٰ أَنَّ فيهِم مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَقَدْ خانَ اللهَ وَرَسُولَهُ والمُسْلِمينَ ﴾ (١).

وقال عَيَّالِيُّ : « مَنْ تَقَدَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فيهِم مَنْ هُوَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ المُسْلِمِينَ » (٢).

إنّ الإسلام يحرص كلّ الحرص على تعيين خيرة الرجال في جهاز الدولة ليضعوا المصلحة العامّة نصب أعينهم ، ويكونون أمناءً فيما يجبونه من النّاس ، وفيما ينفقونه على المرافق العامّة ، وأن يسيروا بين النّاس بسيرة قوامها العدل الخالص ، وليس لذلك أيّة علاقة بتقدّم السنّ.

ثالثاً: إنّ في تأمير الشاب أسامة قد كبح جميع المناوئين للإمام أمير المؤمنين لللله والحاقدين عليه المؤمنين المؤ

هذه بعض البوادر التي تطلّ على المتأمّل في سريّة أسامة ، وهي صريحة الدلالة من قصد الرسول عَلَيْظِيَّةُ في تأميره لأسامة (٣).

#### رزيّة يوم الخميس

واستبان للرسول عَيَّالِيُهُ بصورة مكشوفة تصميم بعض الصحابة على صرف الخلافة عن أهل البيت التَّلِيُّ ، فرأى أن يعزز بيعة يوم الغدير العامّة ، ويدعمها بثبت خطّي ،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى / البيهقى: ١٠: ١١١.

<sup>(</sup>۲) تمهيد الباقلاني: ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسن بن عليّ عليّ الإمام الحسن بن عليّ عليّ الإمام الحسن بن

فقال: ( انْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدُّواةِ لِأَكْتُبَ لَكُمْ كِتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً ) .

يا لها من نعمة كبرى على المسلمين ، إنّ الكتاب يضمن للمسلمين سلامتهم من الغيّ والفتن والأزمات على امتداد التاريخ ، انّه التزام بذلك من سيّد الكائنات .

إنّه صيانة للأمّة من الزيغ والانحراف، والتردّي في مجاهل الحياة، وعلم بعض الصحابة ما يريده النبيّ عَيَّالِيُّ من نصب الإمام الثِلْخ خليفة على المسلمين، فقال:

« حسبنا كتاب الله ».

إنّه مهاجمة صريحة لرسول الله عَلَيْكُ الذي قرن سعادة أمّته بالتمسّك بالكتاب والعترة ، فقد حذف العترة وذكر الكتاب.

إنّ المتأمّل في هذا الكلام يطلّ على الغاية المنشودة لهذا القائل، وهي صرف النبيّ عَلَيْكُ عن الكتابة في حقّ الإمام أمير المؤمنين للنبّلا ، فلوكان يعتقد أنّ النبيّ عَلَيْكُ النبيّ عَلَيْكُ عن الكتابة في حقّ الإمام أمير المؤمنين للنبلا ، فلوكان يعتقد أنّ النبيّ عَلَيْكُ لله يريد أن يوصي بالمحافظة على الطقوس الدينيّة لما ردّ عليه بهذه الجرأة ، ووقف بصلابة دون تنفيذ رغبته .

وعلى أي حال ، فقد كثر الجدل بين القوم ، فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به النبي عَيَّالَةُ ، والحيلولة بينه وبين النبي عَيَّالَةُ ، والحيلولة بينه وبين الكتابة ؛ وذلك خوفاً على فوات مصالحها وأطماعها.

وانطلقت بعض السيّدات من أمّهات المؤمنين وغيرهنّ من وراء الستر ، فأنكرن على القوم هذا الموقف المتّسم بالجرأة على النبيّ عَلَيْنَ وهو في الساعات الأخيرة من حياته ، فقلن لهم :

- « ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟ » .
  - « ألا تنفّذون ما يريد رسول الله ؟ » .
- فثار عمر وهو بطل الموقف، وزعيم المعارضة فصاح بالنساء قائلاً:
- ﴿ إِنَّكُنَّ صُويِحِبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن ، وإذا صحّ ركبتن عنقه » .

فرمقه الرسول بطرفه غضباناً ، وصاح به:

( دَعُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ خَيْرٌ مِنْكُمْ ) .

ويدا صراع رهيب بين القوم وكادت تفوز الجبهة التي أرادت الكتابة ، فانبرى شخص فسدد سهماً لما أراده النبئ عَلَيْنَا ، فقال \_ويا لهول ما قال \_:

«إنّ النبيّ لَيَهْجُر »(١)!

ما أعظم هذه الجرأة على النبي عَلَيْهُ!

ما أقسى هذا الاعتداء على مركز النبي عَلِيا الله الما

يالها من كلمة تحمل جميع ألوان الشرّ!

ألم يسمع هذا القائل كلام الله تعالى في شأن النبيّ العظيم ، قال تعالى :

﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ (٢) ؟

ألم تمرّ عليه هذه الآية في سمو مكانة النبيّ عَيَّا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٣) ؟

بلى والله! لقد سمع هذا القائل ما أنزل الله تعالى من آيات بيّنات في شأن رسوله الكريم، ولكنّ الأطماع السياسيّة والتهالك على الإمرة والسلطان دفعت القائل إلى هذا الموقف الذي جرّ للمسلمين الفتن والأزمات وألقاهم في شرّ عظيم، وكان ابن عبّاس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يذوب أسى ولوعة، ويبكي حتّى تسيل دموع

<sup>(</sup>١) نصّ على هذه الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين ، ذكرها البخاري في صحيحه عدّة مرّات ، في على هذه الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين ، ذكرها البخاري في صحيحه عدّة مرّات ، في : ٤: ٦٨ و ٦٩، وكتم اسم القائل ، وفي نهاية ابن الأثير وشرح نهج البلاغة : ٣: ١٩٤ ذكروا اسم القائل وأنّه عمر بن الخطّاب .

<sup>(</sup>٢) النجم ٥٣: ٢ ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) التكوير ٨١: ١٩ و ٢٠.

عينيه على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ وهو يقول:

«يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال رسول الله عَيَالِيلُ : « اثْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّواةِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبداً » ، فقالوا : إنّ رسول الله يهجر » (١) .

ومن المؤكّد أنّ ابن عبّاس إنّما غرق بالبكاء لأنّه على علم بأنّ النبيّ عَيَّا أراد أن ينصّ على خلافة الإمام أمير المؤمنين لله إلى .

لقد اتّهموا النبيّ عَيَّالِيً بالهجر وعدم الوعي الذي فيه طعن صريح بشخصيّة الرسول عَيَّالِيُ الأمر الذي دعاه أن يُعرض عن الكتابة حفظاً على قداسة النبوّة.

#### فجيعة الزهراء غليكك

منيت زهراء الرسول عليها أفضل الصلوات بكارثة مدمرة حينما علمت أن أباها سيفارق الحياة ، فقد نخب الحزن قلبها الرقيق ، وهامت في تيارات من الأسى واللوعة ، وقد لازمت أباها وهي مذهولة كأنها جثمان فارق الحياة ، وقد أحدقت بوجهه الشريف ، فسمعته يقول:

د وَاكَرْباه! ٤ .

فأسرعت قائلة \_ودموعها تتبلور على وجهها الشريف\_:

( وَاكَرْبِي ! لِكَرْبِكَ يَا أَبَتِ ) .

وأشفق عليها أبوها وراح يسلّيها قائلاً:

( لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ (<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسن بن عليَ عِلْمَالِكُا: ١: ١٢٨ ، نقلاً عن كنز العمّال: ٧: ١١٠ ، شرح نهج البلاغة: ٤: ٤.

وكانت هذه الكلمات أشد عليها من الموت ، ورآها النبي عَلَيْكُ وهي ولهي قد خطف الحزن لونها ، كأنها تعاني آلام الاحتضار ، فأمرها بالدنو منه ، فأسر لها بحديث ففاضت عيناها بالدموع ، ثم أسر لها بحديث ثانياً فقابلته ببسمات فياضة بالبشر والرضا ، ورأت ذلك عائشة فبهرت وراحت تقول:

« ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن » !

وسألتها عمّا أسرّ إليها أبوها، فأشاحت بوجهها عنها، وأبت أن تخبرها، ولمّا انصرفت أخبرت سلام عليها بعض السيّدات عن ذلك فقالت:

د أَخْبَرَنِي أَنَّ جَبْرَ ليلَ كَانَ يُعارِضُني بِالْقُرآنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عارَضَنِي بِهِ فِي هَا الْعامِ مَرَّ تَيْنِ ، وَلَا أَراهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي » .

وكان هذا هو السبب في لوعتها ويكائها، أمّا السبب في سرورها وابتهاجها فقالت:

« أَخْبَرَنِي أَنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوفاً بِي ، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنا لَكِ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِساءِ هـٰذِهِ الْأُمَّة ، (١)؟

وكانت بضعة الرسول عَيَالَيْ إلى جانب أبيها تمرّضه، وقد ذابت نفسها شعاعاً وحزناً، وقد أخذ يصبّرها ويخفّف عنها لوعة الحزن قائلاً:

د يا بُنَيَّةُ ، لَا تَبْكِي ، وَإِذا مِثُ فَقُولِي : إِنَّا شِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، فَإِنَّ فِيها مِنْ كُلِّ مَيِّت مَعُوضَةً » .

فتجيبه بدموع وصوت متقطّع حزين قائلة:

﴿ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ٤ .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف -القسم الأوّل: ١: ١٣٣.

انَعَم ، وَمِنِّي ا (١).

واشتد الوجع بالنبي عَيْلِاللهُ فقالت له بضعته:

د أَنْتَ وَاللهِ إكما قالَ الْقائِلُ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْفَى الْغَمامُ بِوَجْهِهِ ثِمالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ ، فقال لها أبوها:

دهندا قَوْلُ عَمِّكِ أَبِي طَالِبٍ » ، وقرأ قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢).

# النبيّ عَلَيْظِهُ يوصي بأهل بيته للهَلِكُمُ

روى أنس بن مالك ، قال : جاءت فاطمة ومعها الحسنان إلى رسول الله عَيَّاتُهُ فى مرضه الذي توفي فيه فانكبت عليه ، وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة في البكاء ، ثمّ انطلقت إلى بيتها ، والنبئ غارق فى البكاء وهو يقول :

و اللَّهُمَّ أَهْلَ بَيْتِي ، وَأَنا مُسْتَوْدِعُهُمْ كُلَّ مُؤْمِنٍ ، .

وجعل يردد ذلك ثلاث مرّات (٣) ، لقد استشفّ من وراء الغيب ما يجري عليهم من الكوارث والمحن والخطوب.

## وصيّة النبيّ عَلَيْظٌ بسبطيه عَلَيْكُمْ

وقبل أن ينتقل النبيّ عَلَيْهُ إلى حظيرة القدس بثلاثة أيام أوصى أخاه وياب مدينة

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف - القسم الأول: ١: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) و (٣) المصدر المتقدّم. آل عمران ٣: ١٤٤.

علمه أمير المؤمنين الملا برعاية سبطيه قائلاً:

ديا أَبا الرَّيحانَتَيْنِ ، أُوصِيْكَ بِرَيْحانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيا ، فَعَنْ فَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكْناكَ ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ ».

الجنوالفاني

ولمًا قبض النبي عَلَيْكُ قال الإمام:

﴿ هَٰذَا أَحَدُ رُكْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ ﴾ .

ولمًا توفّيت سيدة نساء العالمين قال:

« هـٰذا الرُّكْنُ الثَّانِي الَّذِي قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ، (١).

## إلى الفردوس الأعلى

وآن لسيّد الكائنات أن يلتحق بالفردوس الأعلى ، ويودّع الحياة ، فقد وفد عليه ملك الموت ، فاستأذن بالدخول عليه ، فأخبرته زهراء الرسول المنظ أنه مشغول بنفسه عنه ، فانصرف ، وبعد قليل عاد طالباً الإذن ، فأفاق النبي عَيَالِلهُ وقال لبضعته :

﴿ أَتَعْرِفِينَهُ ؟ ) .

﴿ لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ .

﴿ إِنَّهُ مُعَمِّرُ الْقُبورِ ، وَمُخَرِّبُ الدُّورِ ، وَمُفَرِّقُ الْجَماعاتِ ، .

وذهلت حبيبة النبيّ عَلَيْكُمْ ، واندفعت بألم وحزن تقول:

﴿ وَا أَبْتَاهُ ! لِمَوْتِ خَاتَمِ الْأَنْبِياءِ ، وَامُصِيبَتَاهُ ! لِمَمَاتِ خَيْرِ الْأَثْقِياءِ ، وَلاِنْقِطاعِ سَيِّدِ الْأَصْفِياءِ ، وَاحَسْرَتَاهُ ! لاِنقِطاعِ الْوَحِي مِنَ السَّماءِ ، فَقَدْ حُرِمْتُ الْيَوْمَ كَلَامَكَ » . الْأَصْفِياءِ ، واحَسْرَتَاهُ ! لاِنقِطاعِ الْوَحِي مِنَ السَّماءِ ، فَقَدْ حُرِمْتُ الْيَوْمَ كَلَامَكَ » .

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ١١٩.

وتصدّع قلب النبيّ عَلَيْكُ ، وراح يسلّي بضعته قائلاً:

د لا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوفاً بِي ١<sup>(١)</sup>.

وأذن النبيِّ عَلَيْكُ لللهُ الموت بالدخول عليه ، ولمّا مثل أمامه قال له :

« يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ ٱطِيعَكَ فِي كُلِّ ما تَأْمُرُنِي بِهِ ، إِنْ أَمَرْ تَنِي أَنْ أَقْبِضَ نَفْسَكَ قَبَضْتُها ، وَإِنْ تَأْمُرْنِي أَنْ أَتْرُكَها تَرَكْتُها » .

وبهر النبيّ عَيَّظِيُّهُ وقال:

﴿ أَتَفْعَلُ مِا مَلَكَ الْمَوْتِ ذَلِكَ ؟ ١٠.

و بِذَ لِكَ أُمِرْتُ أَنْ ٱطِيعَكَ فِي كُلِّ مَا أَمَرْ تَنِي ٥ .

ولم يحظ أحد من أنبياء الله تعالى بهذه المنزلة بمثل ما حظي به سيّد الأنبياء محمّد عَمَا الله عليه جبرئيل فقال له:

﴿ يِا أَحْمَدُ ، إِنَّ اللهَ قَدِ اشْتَاقَ إِلَيْكَ ﴾ .

واختار النبي عَلَيْكُ جوار ربّه ، فإنّ الآخرة خير له من الدنيا وأبقى .

وأذن النبي عَيَّرُ للله الموت باستلام روحه المقدّسة ، ودعا وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين الميلاً ، فلمّا مثل أمامه قال له :

ا ضَعْ رَأْسِي فِي حِجْرِكَ ، فَقَدْ جاءَ أَمْرُ اللهِ ، فَإِذا فاضَتْ نَفْسِي فَتَناوَلْها ، وَامْسَحْ بِها وَجْهَكَ .

ثُمَّ وَجُهْنِي إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَتَوَلَّ أَمْرِي ، وَصَلِّ عَلَيَّ أَوَّلَ النَّاسِ ، وَلَا تُنفارِقْنِي حَنِّىٰ تُوارِيَنِي فِي رَمْسِي وَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

وأخذ الإمام النِّلِ رأس النبيّ فوضعه في حجره، ومدّ يده اليمني تحت حنكه،

<sup>(</sup>١) درّة الناصحين: ٦٦.

وأخذ النبي يعاني آلام الموت وقسوته حتى فاضت روحه العظيمة إلى بارثها، فمسح بها الإمام المربي وجهه الشريف (١).

لقد مادت الأرض ، وخبانور العدل ، وانطفأت تلك الشعلة المشرقة التي أضاءت سماء الدنيا بالعدل والعلم والإيمان ، ودمرت معالم الجاهليّة وأوثانها .

يا لمدينة الرسول ، وآل الرسول من هول هذه الكارثة .

يا له من يوم خالد في دنيا الأحزان ، يوم ليس كمثله في الأيّام الحالكات التي عمّ فيها الظلام .

ووجم المسلمون، وطاشت أحلامهم، وهرعت السيّدات صوب دار الرسول عَلَيْلُهُم، وهن يلدمن الوجوه، قد علت أصواتهنّ بالبكاء، أمّا أمّهات المؤمنين فقد وضعن الجلاليب عن رؤوسهنّ، وهن يلدمن صدورهنّ، وأمّا نساء الأنصار فقد ذبحت حلوقهنّ من كثرة العويل (٢).

وكان أعظم أهل البيت لوعة وحزناً بضعة الرسول وريحانته ، فقد وقعت على الجثمان المقدّس وهي تبكي أمرّ البكاء ، وتقول بذوب روحها :

«واأَبتاه!».

﴿ وَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ ﴾ .

و اَلْآنَ لَا يَأْتِي الْوَحِي . الْآنَ يَنْفَطِعُ عَنَّا جَبْرَئِيلُ ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْ رُوحِي بِرُوحِهِ ،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٩ ، وتواترت الأخبار أنّ النبيّ عَيَّبُولُهُ تـوفّي ورأسـه فــي حــجر الإمام .

جاء ذلك في : الطبقات الكبرى: ٢: ٥١. مجمع الزوائد: ١: ٢٩٣. كنز العمّال: ٤: ٥٥. ذخائر العقبي : ٩٤. الرياض النضرة: ٢: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف - القسم الأوّل: ١: ٧٧٥.

## وَاشْفَعْنِي بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ ، وَلَا تَحْرِمْنِي أَجْرَهُ وَشَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، (١).

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم وهي ولهي قد أخرسها الخطب قائلة:

﴿ وَا أَبَتَاهُ ! إِلَى جَبْرَ ثِيلَ أَنْعَاهُ ﴾ .

﴿ وَا أَبَتَاهُ ! جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ) .

د وَا أَبَتَاهُ ا أَجَابَ رَبّاً دَعَاهُ » (٢).

ومادت الأرض ، وذهل المسلمون حتّى عن نفوسهم ، فيالهول الفاجعة الكبرى .

#### تجهيز الجثمان العظيم

وتولّى الإمام أمير المؤمنين التلِيدِ تجهيز أخيه ؛ وذلك بأمر منه ، وهو يذرف أحرّ الدموع ، فغسّل الجسد الطاهر وهو يقول:

﴿ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ! لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَةِ
 وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ. خَصَّصْتَ حَتَّىٰ صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ ، وَعَمَّمْتَ حَتَّىٰ صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَواءً. وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمْرْتَ بِالصَّبْرِ ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ ، لَأَنْ فَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشَّوُونِ وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً ، وَالْكَمَدُ مُحَالِفاً » (٣).

وتحدّث الإمام العلي عمن أعانه على غسله ، فقال :

و وَلَقَدْ وَلَيْتُ غُسْلَهُ \_ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس: ٢: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٢: ٨٨. سنن ابن ماجة: ١: ٥١١، وجاء فيه: عن حمّاد بن زيد، قال: رأيت ثابتاً راوي الحديث حينما يحدّث به يبكي حتّى رأيتُ أضلاعَهُ تَخْتَلِفُ.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٢: ٢٥٥.

## وَ مَلَأً يَعْرُجُ ، وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ (١) يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، .

وكان العباس عمّ النبيّ عَيَّالُهُ وأسامة يناولان الإمام الماء من وراء الستر<sup>(٢)</sup>، وكان الطيب يفوح من الجسد الطاهر، والإمام يقول:

« بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ، طِبْتَ حَيَّا وَمِيّتاً ، (٣) ، أمّا الماء الذي غسّل به الجسد الطاهر فهو من بئر يقال لها الفرس ، وكان النبيّ عَيَّا الله ي منها (٤).

وبعدما فرغ الإمام من غسل الجسد الطاهر أدرجه في أكفانه ووضعه على السرير.

#### الصلاة على الجثمان العظيم

وأوّل من صلّى على الجثمان العظيم هو الله تعالى من فوق عرشه ، ثمّ جبرئيل ، ثمّ إسرافيل ، ثمّ الملائكة زمراً زمراً (٥) ، وهرع المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهم ، فقال لهم الإمام :

« لَا يَقُومُ عَلَيْهِ إِمامٌ مِنْكُمْ ، هُوَ إِمامُكُم حَيّاً وَمَيِّتاً » ، فكانوا يدخلون عليه رسلاً رسلاً فيصلون عليه صفاً ليس لهم إمام ، وأمير المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.. اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ما أُنزِلَ إِلَيْهِ ،
 وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ أَعَزَّ اللهُ دِينَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنا مِمَّنْ يَتَبِعُ ما أُنزِلَ إِلَيْهِ ، وَثَبَّتْنا بَعْدَهُ ، وَاجْمَعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ ».

<sup>(</sup>١) الهينمة: الصوت الخفي .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٥: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٢: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: ٥: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: ٤: ٧٧.

المَيْالِينِّاةُ أَلِجًا لِدَةُ مَن من المُثَالِينِّاةُ أَلِجًا لِدَةُ

وكان المصلّون يقولون بعد ذلك: آمين<sup>(١)</sup>، وكانت جموع المسلمين بعد الصلاة تمرّ على الجثمان العظيم فتلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة وهي مذهولة غارقة في تيّارات من الأسى والحزن، فقد مات المنقذ، ومات المعلّم، ومات من أسّس لهم دولة سيطرت على معظم أنحاء العالم.

#### مواراة الجثمان العظيم

وبعدما فرغ المسلمون من أداء الصلاة على الجثمان المقدّس قام الإمام أمير المؤمنين المؤلِّ فحفر القبر، وبعد الانتهاء منه وارى جثمان سيّد الكائنات، وأسمى شخصيّة خلقها الله تعالى في هذا الكون، وأفضل داعية لله تعالى في الأرض، ووقف الإمام على حافّة القبر وهو يروي ترابه من ماء عينيه قائلاً:

إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلً إِلَّا عَنْكَ ، وَإِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ ، وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ ، وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ ، وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ ، وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلَلٌ ، (٢).

وانطوت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان ألوية العدل، وغاب ذلك النور الإلهي الذي أضاء سماء الكون وغير مجرى حياة الإنسان من واقع مظلم ليس فيه بصيص من النور إلى تاريخ مشرق بالوعي والفكر، قد غابت فيه آهات المظلومين وأنين المحرومين.

## تأبين الإمام لمظلِإ

وألقى الإمام علي كلمة تأبينية للرسول عَيْنَ وختمها بهذه الأبيات:

١ ما فاض دَمْعِي عِنْدَ نازِلَةٍ إِلَّا جَعَلْتُكَ لِللَّهُكَا سَبَبا

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٣: ٢٢٤.

مُقَلُ الْجُفُونِ فَفاضَ وَانْسَكَبا مِنْ أَنْ أُرىٰ بِسِواهُ مُكْتَئِبا »(١) فَإِذَا ذَكَرْ تُكَ سامَحَتْكَ بِهِ إِنِّي أَجِلُ ثَرَى حَلَلْتَ بِهِ

## فزع أهل البيت الملكك

وفزع أهل البيت المَيِّظِ كأشد ما يكون الفزع ، وداخلهم خوف رهيب من الأسر القرشية الذين وترهم الإمام الحَيِّلِ بسيفه ، وكانت تتربّص بالإمام الحَيِّلِ الدوائر ، وتبغي له الغوائل ، وقد بات هو وأهل بيته بأطول ليلة قد حاطت بهم الهواجس والآلام ، وقد حكى الإمام الصادق الحَيِّلِ مدى ذعرهم بقوله : ولَمّا ماتَ النَّبِيُ عَيَّلِهُ باتَ أَهْلُ بَيْتِهِ كَانُ لا سَماءَ تُظِلَّهُم ، وَلا أَرْضَ تُقِلَّهُم ؛ لِأَنَّهُ وَتَرَ الأَقْرَبَ وَالْأَبْعَدَ ، (٢).

ومنذ وفاة النبيّ عَيَّالُهُ تتابعت المحن والخطوب على أهل بيته ، يتبع بعضها بعضاً ، فقد انتقمت منهم قريش ، وأعلنت بصراحة : «لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد » ، فأبعدتهم عن مراكزهم ، وحالت بينهم وبين ما أراده الله تعالى ورسوله لهم ، فلم تمض على انتقال النبيّ عَيِّلُهُ إلى حظيرة القدس خمسون عاماً وإذا بهم في موكب جهير يطوف الأقطار حاملين رؤوس أبنائه على أطراف الرماح ، وبناته سبايا يتصفّح وجوههن القريب والبعيد ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

وبهذا نطوي الصفحات الأخيرة من دراستنا لحياة الرسول الأعظم عَلَيْهُ ، سائلاً من الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد ، وأن ينتفع به اخواننا القرّاء ، إنّه تعالى وليّ ذلك والقادر عليه .

## ٱلْحَكُنُهُ وَرَبِّ الْمُعْلَكِينَ وَصُمَّلًى اللهُ عَلَىٰ سَيِّينًا مُحَدِّدَ وَعَلَىٰ الْهِ ٱلْطِّلْهِينَ

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار: ٤: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المثلِلْةِ: ٢: ٩٦ ـ ٩٧.

# النصادر



- ١ ـ أبو طالب وبنوه: عليخان ، محمّد علي .
- ٢ ـ اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي = المرتضى = محمد
   الحسيني ( ١٢٥١ه): دار الفكر بيروت.
- ٣ ـ أثر التشيّع في الأدب العربي: محمد سيّد الكيلاني: دار الكتاب العربي ـ القاهرة / ١٩٤٧م.
- ٤ ـ أحكام القرآن: الجصاص = أحمد بن علي ( ٣٥٠ ـ ٣٧٠هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٢م.
- ٥ ـ إحياء علوم الدين: الغزالي ، محمد بن محمد ( ٥٠٠ ـ ٥٠٥ ه): المكتبة العصرية ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ٦ أخبار مكة: الأزرقي = محمد بن عبدالله بن أحمد: دار الثقافة \_ مكة المكرمة / ١٩٦٥م.
  - ٧ الأخلاق النبويّة: محمّد ياقوت.
- الشافعي البصري الشافعي الماوردي = أبو الحسن على بن محمّد بن حبيب البصري الشافعي ( ١٩٨٣ ١٤٥٠) : مكتبة الشرق الجديد \_ بغداد / ١٩٨٣ م .
- ٩ الأدب المفرد: البخاري ، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية الجعفيّ ( ١٩٤ ٢٥٦ م): عالم الكتب بيروت / ١٤٠٥ م.

- ١٠ ـ الأزرية: الأزري، عبدالحسين (١٨٨٠ ـ ١٩٥٤م): تحقيق: جابر الكاظمي، دار الأضواء ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٩ه/ ١٩٨٩م.
- ١١ ـ أسباب النزول: الواحدي النيسابوري ، عليّ بن أحمد ( ٤٦٨): نـى ـ طـهران / ١٦٨هـ. ش.
- ۱۲ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرّ = أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد النمري القرطبيّ الأندلسي ( ٣٦٨ ـ ٤٦٣): دار الإسلام ـ عمّان / ٢٠٠٢م.
- ۱۳ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري = عزّ الدين عليّ بن محمّد بن محمّد ( ٥٥٥ ـ ٦٣٠هـ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ٢٠٠٦م.
- ١٤ ـ الإسلاميّات: العقّاد ، عبّاس محمود ( ١٨٨٩ ـ ١٩٦٤هـ): دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ،
   الطبعة الأولى / ١٩٧٤م.
- ۱۵ ـ أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: زيني دحلان ، نورالدين أحمد الشافعي ( ۱۸۱٦ ـ ١٨٨٦م): ني ـ طهران / ۱۹۹۰م.
- 17 ـ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني = شهاب الدين أحمد بن عليّ الشافعي ( ٧٣٣ ـ ٧٣٣): دار الفكر ـ بيروت / ٢٠٠١م.
  - ١٧ ـ الأصنام: ابن الكلبي: الأميريّة القاهرة / ١٩١٤م.
  - 14 \_ إعجاز القرآن: الباقلاني = أبو بكر بن الطيّب: دار المعارف ـ القاهرة.
    - 19 أعلام السائلين: ابن طولون الدمشقي ، شمس الدين.
- ٢٠ ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: كحّالة ، عمر رضا: مؤسّسة الرسالة ـ
   بيروت / ١٩٨٤م.
  - ٢١ ـ الاكتفاء: ابن ربيع الكلامي: باريس / ١٩٣١م.

۲۲ ـ الأمالي: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٢٢ م الأمالي: تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة ، مؤسّسة البعثة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٧ه.

- ٢٣ ـ الأمالي وذيله: القالي البغدادي = إسماعيل بن القاسم ( ٢٨٨ ـ ٣٥٦م): ملتقى مصري ـ الاسكندريّة / ١٩٩٩م.
- ۲٤ ـ أمالي المرتضى = غرر الفوائد و درر القلائد: الشريف المرتضى = علم الهدى أبي القاسم على بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ١٣٨٧هـ.
- 70 \_ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمستاع: تـقي الديـن المقريزيّ، أحمد بن عليّ بن عبدالقادر ( ٧٦٦ ـ ٨٤٥هـ): تحقيق وتعليق: محمّد عبدالحميد النميسي، منشورات محمّد علي بيضون ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ٢٦ ـ الامتاع والمؤانسة: أبو حيّان التوحيدي = عليّ بن محمد: مكتبة الهلال ـ بـيروت /
   ٢٠٠٢م.
- ۲۷ ـ الأمثال والحكم: الماوردي = أبو الحسن على بن محمّد بن حبيب البصري الشافعي ( ٣٦٤ ـ ٤٥٠).
- ۲۸ ـ أنساب الأشراف: البلاذريّ ، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( ـ ـ ۲۷۹هـ): تحقيق: د. سهيل زكار و د. رياض زكلي ، دار الفكر ـ بيروت / ۱٤۱۷هـ.
  - ٢٩ الأنوار الساطعة في خديجة: السيلاوي ، غالب: الطبعة الأولى / ١٤٢١ه.
    - ٣٠ الإيمان: ابن مندة الأصفهاني ( ٤٧٥م).

٣١ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهار: العلامة المجلسيّ = محمّدباقر بن محمّد تقي ( ١٩٨٩ م . دار إحياء التراث العربي \_ بيروت / ١٩٨٩ م .

- ۳۲ البدایة والنهایة فی التاریخ = تاریخ ابن کثیر: ابن کثیر الدمشقی = عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن کثیر ( ۷۰۰ ۷۷۱ه): تحقیق: مکتب تحقیق التراث ، نشر دار إحیاء التراث العربی بیروت / ۱۹۹۳م.
- ٣٣ ـ البلد الأمين: الكفعميّ ، الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عليّ بن الحسن بن محمّد العامليّ الحارثيّ ( ١٤٠٠ ـ ٩٠٥ هـ): مؤسّسة قائم آل محمّد على المرتبيّ ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤١٣ م / ١٩٩٣م.
  - **٣٤ بلوغ الإرب:** العلّامة الشرنبلالي.
- **٣٥ ـ بهجة المجالس وأنس المجالس**: ابن عبدالبرّ = يوسف بن عبدالله النمريّ القرطبيّ : الدار المصريّة ـ القاهرة / ١٩٠٠م.
- **٣٦ ـ البيان والتبيين**: الجاحظ ، عمرو بن بحر ( ١٥٠ ـ ٢٥٥): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٦٨م.
  - ٣٧ ـ التذكرة السعديّة: العبيدي ، محمّد العبيدي.
- ٣٨ ـ الترغيب والترهيب في الحديث الشريف: زكي الدين المنذري ، عبدالعظيم: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٣٨٨ه.
- ٣٩ ـ تاريخ أبي الفداء = المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ( ٦٧٢ ـ ٣٧٣ه): تعليق: محمود ديوب ، منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م.
- ٤ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ـ ٧٤٨ ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ٢٠٠٤م.
- ٤١ ـ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي ( ٣٩٢ ـ ٣٩٣ه): تحقيق:
   مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م.

النيصًاذِنُ بِ عَلَى النَّالِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٢ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: الدياربكري = حسين بن محمد بن حسن
 ١٩٦٦ ـ ، مؤسّسة شعبان ـ بيروت / ١٩٩٠م.

- 27 ـ تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك: الطبري ، أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد ( ٢٢٤ ـ ٢١٠ه): مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ١٤٠٩ ه / ١٩٨٩م.
- ٤٤ ـ تاريخ اليعقوبيّ: اليعقوبيّ ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح
   ( ٢٧٧هـ): دار صادر ـ بيروت / ١٩٨٤م.
- 20 ـ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانيّ ، أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين ( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضيّ ـ قم المقدّسة / ١٤٢١ه.
- 27 ـ التذكرة الحمدونيّة: ابن حمدون ، أبو المعالي محمّد البغداديّ: دار صادر ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٩٩٦م.
- 22 تذكرة خواص الأمة: سبط ابن الجوزيّ ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبدالله البغدادي ( ٥٨١ ١٩٥٤ ): منشورات الشريف الرضيّ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ / ١٩٩٧م.
- 24 تفسير الآلوسي = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسي البغدادي ( ١٢١٧ ١٢٧٠ه): دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م ( ٣٠ جزءاً في ١٦ مجلّداً).
- 29 تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي ( ٧٠١ ٧٧٤هـ): تحقيق: سامي بن محمّد سلامة ، دار طيبة ، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ٥ تفسير الزمخشري = الكشّاف عن حقائق التنزيل: جار الله الزمخشري = أبو القاسم محمود بن عمر ( ٤٦٧ ـ ٥٣٨ه): مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت / ٢٠٠٠م.

- المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي = الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ٩٤٩ ـ ٩١١ه): تصحيح وتخريج الأحاديث: الشيخ نجدت نجيب ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢١ه / ٢٠٠١م ( ٨ مجلّدات ).
- 07 تفسير الطبرسي = مجمع البيان: أمين الإسلام، أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الفضل الفضل الفضل الفضل الفضل الفه اليزدي الطوسي ( ٤٦٨ ـ ٤٦٨): تحقيق: السيّد هاشم الموسوي المحلّاتي والسيّد فضل الله اليزدي الطباطبائي: دار المعرفة \_ بيروت، الطبعة الثانية / ١٤٠٨هـ ١٩٩٨م.
- 07 ـ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ( ـ ٣١٠هـ): تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه / ٢٠٠١م ، ( ٢٤ مجلّداً + مجلّدا الفهارس ).
- 30 تفسير الفخر الرازي = التفسير الكبير = مفاتيح الغيب: خطيب الريّ ، فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 320 7.7ه): تقديم: الشيخ خليل محيي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٥٥ه / ١٩٩٥م ( ٣٢ جزءاً في ١٦ مجلّد الفهرس).
- 00 تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري ( ١٤٢٣هـ): التحقيق: هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب الرياض ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- **٥٦ ـ تمهيد الباقلاني**: الباقلاني ، محمّد بن طيّب ( ٣٣٨ ـ ٣٠٨): دار الفكر ـ بـيروت / ١٩٨١م.
- ٥٧ ـ التنبيه والإشراف: المسعودي = أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ ( ٣٤٥ م): دار مكتبة الهلال ـ بيروت / ١٩٩٣م.

٥٨ ـ تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠):
 مكتبة الصدوق ـ طهران / ١٤١٧هـ.

- **٥٩ ـ تهذيب الأسماء واللغات**: النووي = أبو زكريًا محيي الدين بن شرف ( ٦٧٦ه): طبعة دار الكتب العلميّة ـ بيروت.
- ٦ تهذيب تاريخ دمشق: ابن عساكر = أبو القاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله الشافعي الدمشقي ( ٤٩٩ ـ ٧١هه): تحقيق: عبدالقادر بدران ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ه / ١٩٨٨م.
- 71 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ المزّي ، جمال الدين أبي الحجّاج يوسف ( ٦٥٤ ٧٤٢ مراجعة: شهيل زكار، تحقيق: أحمد على عبيد، وحسن أحمد آقا، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٤م ( ٢٢ مجلّداً + مجلّدا الفهارس).
- ٦٢ ـ الثقات: ابن حبّان السجستاني = الحافظ محمد بن أحمد أبو حاتم السبتيّ التميميّ ( ٣٧٠ ـ ٦٢هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٩٨م.
- **٦٣ ـ ثمرات الأوراق**: أبو بكر الحموي = أحمد بن محمد (من أعلام القرن الحادي عشر): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٨٣م.
- ٦٤ ثورة الإسلام وبطل الأنبياء: جمعة ، محمد لطفي: لجنة البيان العربي ـ القاهرة /
   ١٩٥٨م.
- 70 جامع السعادات: النراقي ، مهدي بن أبي ذرّ ( ١١٢٨ ١٢٠٩ه): تعليق: مؤسّسة السيّدة المعصومة للنظال ـ قم المقدّسة / ٢٠٠٥م.
- 77 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين السيوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر ( ١٤٠٩ ١٤٠١هـ): دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤٠١هـ.

- 77 جمهرة خطب العرب: صفوت ، أحمد زكي: مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٣٣م.
- **٦٨ ـ جمهرة رسائل العرب**: زكي صفوت ، أحمد: مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٣٧م.
- 79 جواهر البحار في فضائل النبيّ المختار: النبهاني = يوسف بن إسماعيل: مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

.....

- ٧٠ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الاصفهانيّ = الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن الطبعة أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( ٣٣٦ ـ ٣٣٠): دار الكتاب العربي ـ بيروت / الطبعة الخامسة / ١٩٨٧م.
- ٧١ ـ حياة الإمام الحسن بن عليّ ٨: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ ـ م ): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.
- ٧٧ ـ حياة الإمام الحسين بن علي ٨: القرشي ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م): تحقيق: مهدي باقر القرشي ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المهلي ): دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.
- ٧٣ ـ حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم ٨: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المهيّ ): دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.
- ٧٤ ـ حياة الرسول المصطفى: الحلّي ، باسم: دار الأثر ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤٢٤هـ.
- ٧٥ ـ حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء ٣: القرشيّ ، باقر شريف ( ـ ١٩٢٦م): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المهلِّظ ) دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.

النيصيًا ذِرُ

- ٧٦ \_ حياة محمّد: الجندي ، عبدالحليم .
- ٧٧ \_ حياة محمّد: هيكل ، محمّد حسنين: السنّة المحمّديّة ـ القاهرة / ١٩٦٥م.
- ٧٨ ـ الخراج: أبو يوسف القاضي ، يعقوب بن إبراهيم ( ١١٣ ـ ١٨٢ هـ): دار المعرفة ـ بيروت /
   ١٣٩٩هـ.
- ٧٩ ـ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطيّ = عبدالرحمن بن الكمال ( ٩٤٩ ـ ٩١١هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ٩٤٠ه.
- ٨٠ ـ الخصال: الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٢٥ ـ
   ٣٨١هـ): نشر وتحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / ١٤٢٤هـ.
- ٨١ دائرة معارف القرن العشرين: وجدي ، محمد فريد: دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٧١م.
  - ٨٢ الدرّ المنثور في ربّات الخدور: زينب بنت على فواز.
- ۸۳ ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: صدر الدين المدني = عليّ خان بن أحمد الشيرازي الحسيني ( ۱۰۵۲ ـ ۱۱۲۰ه): مكتبة بصيرتي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ۱۳۹۷هـ.
- ٨٤ ـ درّة الناصحين في الوعظ والإرشاد: الخويري ، عثمان بن حسن شاكر (القرن ١٣): مكتبة الثقافة ـ بيروت / ١٩٨٥م.
- ۸۵ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقيضايا والأحكام: القياضي التميميّ المغربيّ ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ( ٣٦٣ه): اسماعيليان قم المقدّسة / ١٣٧٢ه. ش.

- ٨٦ ـ دلائل النّبوّة: أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبدالله ( ـ ٤٣٠ م): تحقيق محمّد روّاس وعبد البرّ عباس ، دار النفائس ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م (جـزءان فـي مجلّد).
- ۸۷ ـ دلائل النبوّة و معرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن عليّ ( ۳۸٤ ـ ۴۵۸ ـ): تحقيق: عبدالمعطي قلعجي ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ـ / ١٩٨٥ م ( ۷ مجلّدات ).
- ۸۸ ـ ديوان الحميري: الحميري، إسماعيل بن محمد ( ١٠٥ ـ ١٧٣ه): جمعه وحقّقه: هادي شاكر، دار صادر ـ بيروت / ٢٠٠٥م.
- ٨٩ ـ ديوان السيّد حيدر الحلّي: ابن سليمان الحلّي ، حيدر ( ١٢٤٦ ـ ١٣٠٤هـ): تحقيق:
   على الخاقاني .
- ٩ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محبّ الدين الطبريّ = أبو العبّاس أحمد بن عبدالله بن محمّد المكّي الشافعي ( ٦١٥ ٦٩٤ه): تحقيق وتعليق: أكرم البوشي ، مكتبة الصّحابة جدّة ، الطبعة الأولى ١٤١٥ه / ١٩٩٥م.

- 91 \_ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: جارالله الزمخشريّ = أبو القاسم محمود بن عمر ( 27٧ \_ ... همه ): دار الذخائر \_ قم المقدّسة / ١٤١٠ه.
  - ٩٢ ـ رسائل ابن أبى الدنيا.
- ٩٣ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة: محبّ الدين الطبريّ = أبو العبّاس أحمد بن عبدالله بن محمّد المكّى الشافعي ( ٦١٥ ـ ٦٩٤هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت.

النيصاذِرُ

98 \_ زاد المعاد: العلامة المجلسي = محمد باقر بن محمد تقي ( ١٠٣٧ ـ ١١١١ه): تعريب و تعليق: علاء الدين الأعلمي ، مكتبة فدك \_ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٢٣هـ.

- 90 \_ سراج الملوك: الطرطوسي = أبو بكر محمّد بن وليد ( ٥٢٠ ـ ٥١ هـ): رياض الريّس ـ لندن / ١٩٩٠م.
- 97 \_ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمّيّ = عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ \_ ١٢٥٥ مفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمّيّ = عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ ـ ١٢٥٩ مفينة البحار عبيرة البحار ومدينة المدينة البحار ومدينة البحار ومدينة البحار ومدينة البحار ومدينة المدينة البحار ومدينة البحار ومدينة البحار ومدينة البحار ومدينة الم

- **٩٧ ـ الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة**: عبدالله السهيلي ، عبدالرحمان ( ـ ٩٥٨): تحقيق وتعليق وشرح: عبدالرحمان الوكيل ، دار إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت.
- ٩٨ سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني = أبو عبدالله محمد بن يزيد ( ٢٧٣ه): تحقيق:
   خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٨ه / ١٩٩٧م (٤ مجلّدات + مجلّد الفهرس).
- 99 سنن أبي داود: الحافظ أبو داود السجستاني = سليمان بن الأشعث الأزدي ( ٢٠٢ ٢٠٥ه) تحقيق: سعيد محمد اللّحام، دار الفكر \_ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٠م.
- ۱۰۰ سنن البيهقي = السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي ( ٣٨٤ ـ ١٠٠هـ): مكتبة دار الفكر ـ بيروت ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- ۱۰۱ ـ سنن الترمذي: أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ۲۰۹ ـ ۲۷۹هـ): الجمعيّة الإسلاميّة / ۲۰۱ه.

- ۱۰۲ ـ السنن الكبرى = سنن النَّسائي: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر ( ۲۱۵ ـ السنن الكبرى = سنن النَّسائي . أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر ( ۲۱۵ ـ الله عبد الله ع
- 108 سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ٧٤٨): مؤسّسة الرسالة بيروت / ١٤١٩ه.
  - ١٠٤ سيرة الرسول.
- ۱۰۵ ـ السيرة الحلبيّة: الحلبيّ = عليّ بن برهان الدين ( ۹۷۵ ـ ۱۰۶۵ هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ۲۰۰۹م.
- ۱۰٦ ـ السيرة النبويّة: ابن كثير الدمشقي = عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ٧٠٠ ـ ١٠٦هـ): تحقيق: مصطفى عبدالرزّاق ، دار المعرفة ـ بيروت / ١٣٩٣هـ.
- ۱۰۷ ـ السيرة النبويّة: ابن هشام = أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّـوب الحميري ( ـ ١٠٨ه ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ۱۰۸ ـ السيرة النبويّة والآثبار المحمّديّة: زيني دحلان، نورالدين أحمد الشافعي ( ـ ١٣٠٤هـ): دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية / ١٣١٠هـ.
- ۱۰۹ ـ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب: ابن عماد الحنبلي = أبو الفلاح عبدالحيّ بن أحمد ( ۱۰۳۲ ـ ۱۰۸۹هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۲۷م.
- ١١٠ ـ شرح السنّة: البغوي ، الحسين بن مسعود (٤٣٨ ـ ١٦ هـ): المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ۱۱۱ ـ شرح الشفا: الخفاجيّ الحنفيّ ، عليّ بن سلطان محمّد القاري: الأزهريّة المصريّة ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت / ۱۳۲۷ه.
- 117 شرح شواهد المغني: جلال الدين السيوطي = عبدالرحمن بن أبي بكر ( ٩٤٩- ٩٩١): تعليق: الشيخ محمّد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي: نشر أدب الحوزه ت قم المقدّسة.

النَّصَاذِرُ ..... ٢٤٠٠ النَّصَاذِرُ النَّصَادِرُ على النَّصَادِرُ النَّصَادِرُ النَّصَادِرُ النَّالِمَ النَّالِ

١١٣ ـ شرح معاني الآثار: الطحاوي الحنفي = أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة
 ١١٣ه): دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- 112 \_ المواهب اللدنية بالمنح المحمّديّة: القسطلاني المصري ، أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد ( ٨٥١ \_ ٩٢٣ه): الدار العلميّة \_بيروت / ١٩٩٦م.
- 110 ـ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ، عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين المدائنيّ المعتزليّ ( ٢٥٦ ـ ٢٥٦ه) ، قدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسين الأعلميّ ، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ الأعلميّ . ١٤١٥م.
- ١١٦ ـ شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن عليّ ( ٣٨٤ ـ ٤٥٨ عم): دار الكتب العلميّة \_ بيروت.
- 11۷ ـ الشفا بتعريف أحوال المصطفى: القاضي اليحصبيّ ، عياض بن موسى ( 27٦ ـ 110هـ): دار المكتبة العلميّة والمكتبة العصريّة ـ بيروت / ٢٠٠١م.

- ۱۱۸ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشنديّ = أحمد بن علي بن أحمد ( - ۱۲۱ه): دار الكتب العلميّة -بيروت / ۱۹۸۷م.
- 119 صحيح البخاري: البخاري = أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ( ١٩٤ ـ ٢٥٦ه): ضبطه ورقّمه: الدكتور مصطفى ديب البُغا، دار ابن كئير ودار اليمامة \_دمشق. الطبعة الخامسة ١٤١٤ه / ١٩٩٣م ( ٦ مجلّدات + مجلّد الفهارس).
- ۱۲۰ ـ صحيح الترمذي : الترمذي = أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ( ۲۰۹ ـ ۲۷۹ه) : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۸۵م .
- ۱۲۱ صحيح مسلم = الجامع الصحيح: القشيريّ النيسابوريّ = أبو الحسين مسلم بن حجّاج ( ١٢٦ ٢٠٦هـ): دار ابن حزم ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.

- ۱۲۲ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم عَيَّالًا: مرتضى العاملي ، جعفر: دار الهدى للطباعة والنشر -بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤١٥ه / ١٩٩٥م.
- ۱۲۳ صحيفة الرضاط المنظين: ابسن بابويه ، منتخب الدين: مدرسة ومؤسسة الإمام المنظمة المنطقة ال
  - ١٢٤ ـ الصحيفة العلويّة الثانية: الطبرسي ، حسين: مكتبة نينوى ـ طهران / ١٣١٢ه.
- ۱۲٥ ـ صفة الصفوة: ابن الجوزيّ ، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ( \_ ۷۹۵هـ): دار المعرفة \_ بيروت / ۱۹۷۹م.
- ۱۲٦ ـ الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلاّل والزّندقة: ابن حجر الهيتميّ ، أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عليّ ( ٩٠٩ ـ ٩٧٤هـ): تحقيق: عبدالرحمان التركي وكامل محمّد الخرّاط ، مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م ( مجلّدان ) .
- ۱۲۷ ـ الطبقات الكبرى: ابن سعد الواقدي = أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الزهري ( ۱۲۸ ـ ۲۳۰هـ): تحقيق: محمّد عبد القادر عَطا، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى ۱۶۱۰هـ/ ۱۹۹۰م ( ۸ مجلّدات + مجلّد الفهارس).
- ۱۲۸ ـ الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة: ابن قيم الجوزيّة = شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( ٦٩١ ـ ٧٥١ه): تحقيق: محمّد حامد الفقي ، المحمّديّة ـ القاهرة / ١٩٣٥م.
- 179 ـ العمل وحقوق العامل في الإسلام: القرشيّ ، باقر شريف ( 1977 ـ م) ، المطبعة: ستارة ، الناشر: الرافد ، سنة الطبع: ٢٠١١م .

170 \_ عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرئاسة: ابن هذيل الأندلسي ، حسن بن علي: مطبعة الاعتماد / ١٣٠٣هـ و ١٣١٨ه بهامش غرر الخصائص الواضحة.

۱۳۱ ـ عيون الأثر: ابن سيّد الناس = محمّد بن محمّد ( ٦٧١ ـ ٣٣٤هـ): دار الفكر ـ دمشق / ١٩٨٨م.

۱۳۲ ـ عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوريّ ، عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ ـ ۲۷۲ه): دار الكتب المصريّة ـ القاهرة / ۱۹۹٦م.

**١٣٣ ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب**: العلّامة الأمينيّ ، عبدالحسين ( ١٢٨١ ـ ١٣٤٩ هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٠م.

١٣٤ - غرر الخصائص: الوطواط.

**١٣٥ ـ فاطمة والمفضّلات من النساء**: البغدادي ، عبداللطيف.

١٣٦ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ الشافعي ( ٧٣٣ - ٧٨٨): تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، دار الفكر - بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٣م ( ١٥ مجلّداً + مجلّدا المقدّمة والخاتمة ).

۱۳۷ - فتوح البلدان: البلاذريّ ، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( - ۲۷۹هـ).

۱۳۸ - فتوح الشام: الواقدي = محمّد بن عمر بن واقد ( - ۲۰۷): دار الجيل ـ بيروت.

۱۳۹ ـ الفضائل: شاذان بن جبرئيل القمّي ( - ٦٦٠ه): الحيدريّة ـ النجف الأشرف ١٣٨١ه / ١٩٦٢م.

120 - فقه السيرة: سيّد سابق.

121 - فيض القدير في شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف المناوي، محمّد الشافعي ( ٩٥٢ - ١٠٣١): دار الفكر - بيروت / ١٤٢٣.

- 18۲ قاموس الرجال: التستري، محمّد تقي بن كاظم: مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدّسة، الطبعة الأولى / ١٤١٩ه (٤ مجلّدات).
- 127 قراءة جديدة في السيرة النبويّة: دار البحوث العلميّة الكويت ، الطبعة اثانية / ١٩٨٤م.
- 128 ـ الكافي: ثقة الإسلام الكلينيّ ، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( ٣٢٨ ـ ٢٠٠٥ م. ٣٢٩ مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ٢٠٠٦هـ / ٢٠٠٥م.
- 120 ـ الكامل في التاريخ: ابن الأثير، عزّ الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي الكرم الشيبانيّ ( ٥٥٥ ـ ٦٣٠هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ه / ١٩٨٩م.
- 127 الكامل في ضعفاء الرجال: الجرجاني ، أبو أحمد عبدالله بن عَديّ بن عبدالله بن محمّد بن المبارك ( ٣٦٥ه): تحقيق: عادل أحمد وعلي معوّض ، دار الكتب العلمية -بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ه / ١٩٩٧م ( ٩ مجلّدات ).
  - 127 كتاب الصلاة: أحمد بن حنبل.
- ۱٤۸ ـ كشف الخفاء ومزيل الالتباس: العجلوني ، إسماعيل بن محمّد الجرّاحي ( ـ ١٩٨٨هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ۱٤٩ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدالله ( \_ ١٩٨٢هـ): دار الفكر \_ بيروت ، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
- ١٥٠ ـ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: الإربلي ، أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح ( ٤٦٧ ـ ١٥٠هـ): دار الأضواء ـ بيروت / ١٩٨٥م.

النيصًاذِرُ

101 - كمال الدين و تمام النعمة: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ - ٣٨١ه): صحّحه وعلّق عليه: على أكبر الغفّاريّ ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم المقدّسة / ١٤٢٢ه.

١٥٢ ـ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال: المتّقيّ الهنديّ = علاء الدين عليّ بن حسام الدين ( ٨٨٨ ـ ٩٧٥هـ): مؤسّسة الرسالة ـ بيروت / ٢٠٠٤م.

- 107 ـ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطيّ = عبدالرحمن بن الكمال ( 184 ـ 1911هـ): تحقيق: صلاح محمّد، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى 181٧هـ/ 1997م.
- 108 ـ اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة: الشهيد الأوّل = محمّد بن مكّى العامليّ الجزينيّ ( ١٥٤ ـ ١٨٦ ـ ١٨٥ ): تحقيق: محمّد تقي وعلى أصغر مرواريد، نشر دار التراث ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٠م.
- 100 ـ المجروحين من المحدِّ ثين والضعفاء والمتروكين: ابن حِبَّان البستي التميمي = أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد ( ـ ـ ٣٥٤ه ): تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة ـ بيروت، ١٤١٢ه / ١٩٩٢م (٣ أجزاء في مجلّد).
  - ١٥٦ ـ مجلَّة الأزهر ـ العدد ٨ و ٩.
- ۱۵۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيشميّ ، الحافظ نور الدين عليّ بن أبي بكر المصري الشافعي ( ۷۳۵ ـ ۷۳۵): دار الكتب العلميّة ـ بيروت ۱٤٠٨هـ / ۱۹۸۸م.
- ١٥٨ مجموعة الوثائق السياسيّة في العهد النبويّ والخلافة الراشدة: حميدالله ، محمّد.
- 109 مجموعة ورّام = تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: المالكيّ الأشتريّ ، الأمير أبو الحسين ورّام بن أبي فراس ( 300ه): دار الكتب الإسلاميّة طهران ، الطبعة الثانية / 377ه.

- 170 \_ محاضرات الأبرار: محيى الدين بن العربي.
- 171 ـ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الراغب الأصفهانيّ = الحسين بن محمّد ( ـ ـ ٥٠٢): المكتبّة الحيدريّة ـ قم المقدّسة / ١٤١٦هـ.
  - ١٦٢ المحبّر: ابن حبيب الهاشمي البغدادي ، محمّد: دار الغد العربي القاهرة / ٢٠٠٠م.
    - 177 \_ محمّد المثل الكامل: كاريل ، توماس.
- 172 مختصر تاريخ مدينة دمشق: ابن منظور الأفريقي المصري: محمّد بن مكرّم ( \_ 175ه ): تحقيق: سكينة الشهابي ، دار الفكر \_ دمشق ، الطبعة الأولى 1800ه / 1900م.
  - 170 مسالك الأبصار: ابن فضل الله العمري.
- 177 ـ المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوريّ ، محمّد ( ـ ١٠٥ه): تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ، نشر: دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه / ١٩٩٥م.
- ١٦٧ المستطرف: شهاب الدين الأبشهي ، أحمد: مصطفى البابي الحلبي -القاهرة / ١٩٤٢م.
- ۱٦٨ ـ مسند أبي عوائة: ابن السكّيت = يعقوب بن إسحاق ( ١٨٦ ـ ٢٤٦هـ): دار المعارف ـ القاهرة / ١٩٥٦م.
- ۱٦٩ ـ مسند أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد ( ١٦٤ ـ ١٤١ه): مؤسّسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٠ ٨ / ١٩٩٩م.
- 1۷۰ ـ مسند شهاب: القضاعي = محمّد بن سلامة بن جعفر الشافعي ( ـ ٤٥٤هـ): مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤٠٥هـ.
- ۱۷۱ ـ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: الطبرسي = عليّ بن حسن ( من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسّسة آل البيت المقرّط ـ قم المقدّسة / ١٤٢٣م.
- ۱۷۲ ـ مشكل الآثار: الطحاوي ، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ( ۲۳۹ ـ ۲۳۹ مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ۱٤٠٨ م / ۱۹۸۷ م .

النيصًا ذِنُ

- 1٧٣ ـ المطالع النصيريّة في الأصول الخطّيّة: أبو الوفاء الهوريني المصري.
- ۱۷٤ ـ معاني الأخبار: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١ه): قدّم له: الشيخ حسين الأعلمي ، تعليق: علي أكبر الغفّاري ، نشر مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٠م.
- ۱۷۵ ـ المعجم الأوسط: الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي ( ٢٦٠ ـ ٢٦٠): دار الفكر ـ عمان / ١٩٩٩م.
- ۱۷٦ ـ معجم البلدان: ياقوت الحمويّ ، شهاب الدين أبو عبدالله الروميّ البغداديّ ( -٦٢٦ه): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٣٩٩ه.
- ۱۷۷ ـ المعجم الكبير: الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي ( ٢٦٠ ـ ٢٦٠): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٦م.
  - ١٧٨ معراج النبيّ للفضاء الخارجي: شريف القرشي ، كاظم.
    - 179 معرفة الصحابة: ابن مندة الأصبهاني.
- ۱۸۰ ـ مقاتل الطالبيّين: أبو الفرج الأصفهاني ، عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد ( ١٥٦هـ): مكتبة الشريف الرضى قم المقدّسة / ١٤١٦هـ.
  - 1۸۱ ـ المقاصد الحسنة: عبدالرحمن السخاوي ، محمّد: دار الأدب العربي / ١٩٥٦م.
- ۱۸۲ مكاتيب الرسول: الأحمدي الميانجي ، علي ( ۱۳۰۵ ۱۳۷۹هـ): دار الحديث طهران ، الطبعة الأولى / ۱۹۹۸م.
- 1AT مكارم الأخلاق: أمين الإسلام، أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي ( ١٨٣ ١٥٤٨ ): دار الفقه قم المقدّسة / ١٤٢٥ هـ.
- ١٨٤ مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب ، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ السرويّ المازندرانيّ ( ٤٨٨ ـ ٥٩٨٨): دار الأضواء \_بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

- ۱۸۵ ـ مناقب خديجة الكبرى: العلوي المالكي ، محمّد بن علوي: قام بنشره بعض طلبة العلم.
- 1A7 منهل الصفافي تحقيق الوفا والود لآل بيت المصطفى: محمود المنوفي ، دار نهضة مصر \_ القاهرة .
- ۱۸۷ ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزيّ = أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد ( ـ ٧ ٥٩٨): تحقيق وتقديم: سهيل زكار ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ عليّ بن محمّد ( ـ ٧ ٩٥٩).
  - ١٨٨ \_ مواقف حاسمة: عبدالله عنان ، محمّد: دار الكتب المصريّة \_القاهرة / ١٩٣٢م.
- ۱۸۹ ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمّديّة: القسطلاني المصري ، أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد ( ۸۵۱ ـ ۹۲۳ه): الدار العلميّة ـ بيروت / ۱۹۹۲م.
- ۱۹۰ ـ موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه القرشي ، باقر شريف ( \_ 19۲٦م): دار الهدى \_ قم المقدّسة / ٢٠٠٢م.
  - 191 \_ موسوعة العتبات المقدّسة: الخليلي ، جعفر: دار التعارف \_بغداد / ١٩٦٥م.
- ١٩٢ ـ الموطّأ: الإمام مالك بن أنس ( ٩٣ ـ ١٧٩ه): تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت / ١٩٩٢م.
  - 197 \_ مهذّب الأغانى: الخضري، محمّد.
- 198 نثر الدرر: منصور بن الحسين ، أبو سعد ( ٢١١ه): الدار التونسيّة تونس ، الطبعة الأولى / ١٩٨٣م.
  - 190 نظام الحكومة النبويّة: عبد الحيّ الكناني ، محمّد.
- 197 نظام السياسي في الإسلام: القرشي ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م): برنابا بيروت /
   ١٩٩٠م.

النَّصَاذِرُ .....لِلْنِصَاذِرُ

۱۹۷ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار: الشبلنجيّ ، مؤمن بن حسن بن مؤمن: تحقيق: عبد الوارث محمّد عليّ ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ / ١٩٩٧م.

- 19۸ نهاية الإرب في فنون الأدب: النويريّ ، أحمد بن عبدالوهاب ( ٧٣٣ه): طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، المؤسّسة المصرية ، مطبعة دار الكتب المصرية .
- ۱۹۹ ـ نهاية في غريب الحديث والأثر = نهاية اللغة: ابن الأثير الجزريّ ، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ( ٥٤٤ ـ ٢٠٦ه): دار الفكر ـ بيروت / ١٩٩٠م.
- ٢٠٠ ـ نهج البلاغة (مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه إلى المعارف للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٢٠١ نهج الفصاحة: مجيدي ، غلام حسين: الصدر قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٢١م.
- ۲۰۲ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحرّ العامليّ ، محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين ( ۱۰۳۳ ـ ۱۱۰۵ه): مؤسّسة آل البيت المُثَلِّثُ ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ۱۶۱۹ه.
- ۲۰۳ ـ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: السمهودي ، نور الدين عليّ بن القاضي عفيف الدين عبد الله بن أحمد الحسيني الشافعي ( ۸٤٣ ـ ۱۹۸ م): دار الفكر ـ بيروت / ۱۹۸۰م. على بن أبى طالب
- ٢٠٤ ـ آداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة: ابن طباطبا ، محمّد بن عليّ ( ٦٦٠ ـ ٢٠٠ه) : دار صادر ـ بيروت / ١٩٩٠م .
- ٢٠٥ ـ الآداب الشرعية والمنع المرعيّة: شمس الدين الحنبلي = محمّد بن مفلح بن مفرج المقدسي الراميني الدمشقي ( ٧١٠ ـ ٧٦٣هـ).

- ٢٠٦ ـ اتّجاهات الشعر العربي في القرن الثاني: هذارة ، محمد مصطفى: دار النهضة ـ بيروت / ١٩٩٤م.
  - ٢٠٧ ـ أبو طالب وبنوه: آل السيّد عليخان ، محمّد على .
- ۲۰۸ أحاديث أمّ المؤمنين عائشة: العسكري ، مرتضى: منشورات الصدر ، الطبعة الخامسة 1818ه/ ١٩٩٣م.
- ٢٠٩ ـ احتجاج على أهل اللجاج: الطبرسي = أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب
   ( ٥٦٠ه): تحقيق: إبراهيم البهادري و محمّد هادي به ، الناشر: دار أسوة ـ ايران ، الطبعة
   السادسة / ٥٤٢٥ه.
- ۲۱۰ ـ أحكام القرآن (تفسير): الجصّاص = أحمد بن عليّ ( ۳۵۰ ـ ۳۷۰هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۹۲م.
- ۲۱۱ ـ إحياء علوم الدين: الغزالي ، محمّد بن محمّد ( 200 ـ 200): المكتبة العصرية ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ٢١٢ ـ الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦ه): منشورات الشريف الرضي ، قم المقدّسة / ١٤١٢ه.
- **٢١٣ ـ أخبار القضاة:** ابن حبّان ، محمّد بن خلف ( -٣٠٦ه): المكتب الإسلامي ـ بيروت / ١٤٢٠.
- ٢١٤ ـ أخبار المدينة النبويّة: ابن شبّة النميري = أبو زيد عمر البصري: مركز الرسول -بيروت / ٢١٨.
- ٢١٥ ـ أخبار الموفقيّات: الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي (١٧٢ ـ ٢٥٦هـ): تحقيق: د.
   سامي مكّي العاني ، انتشارات الشريف الرضي \_ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٦هـ.
- ٢١٦ ـ أخلاق حملة القرآن: أبو بكر الآجري = محمّد بن الحسين بن عبدالله (قبل ٣٣٠ ـ ٢٦٠هـ).

النيكيَّاذِرُ

۲۱۷ ـ إدارة الإسلاميّة في عزّ العرب: كرد علي ، محمّد: مطبعة مصر ـ القاهرة / ۱۹۸۱م. ۲۱۸ ـ أدب الدنيا والدين: الماوردي = أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري الشافعي ( ۲۱۸ ـ محمّد): مكتبة الشرق الجديد ـ بغداد / ۱۹۸۳م.

- ٢١٩ ـ الأذكياء: سبط ابن الجوزيّ = شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبدالله البغدادي ( ٥٨١ ـ ١٩٥٤ه ): دار صادر ـ بيروت / ١٩٩٠م.
- ۲۲۰ ـ الإرشاد في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني = عبدالملك بن عبدالله ( ۱۹۵ ـ ۲۲۰ ـ الإرشاد في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني = عبدالملك بن عبدالله ( ۱۹۹ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲
- النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ـ ٣٣٦): طبع وتحقيق: مؤسّسة آل البيت المهيلات على المقدّسة / ١٤١٦هـ. المقدّسة / ١٤١٦هـ.
- ۲۲۲ ـ إرشاد القلوب: الديلميّ ، أبو محمّد الحسن بن محمّد الواعظ ( ـ ـ ١٤٨ه): كمال الملك ـ قم المقدّسة / ١٤٢٦ه.
- **۲۲۳ ـ أسباب النزول**: الواحدي النيسابوري ، عليّ بن أحمد ( ـ ٤٦٨): ني ـ طهران / ١٣٨٨هـ. ش.
- ٢٢٤ اسبوع الإمام علي التلي (مجموعة مقالات): لجنة المجمع الثقافي الديني لمنتدى النشر، تقديم: السيّد محمّد تقي الحكيم، مطبعة الراعي / ١٩٣٩م.
- 7۲٥ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرّ = أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد النمري القرطبيّ الأندلسي ( ٣٦٨ ـ ٣٦٨): دار الإسلام ـ عمّان / ٢٠٠٢م.
- ٢٢٦ أسرار آل محمد: ابن قيس الهلالي = أبو صادق العامري الكوفي ( ٧٦ه): تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني ، نشر الهادي قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ.
- ۲۲۷ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري = عزّ الدين عليّ بن محمّد بن محمّد ( ٥٥٥ ـ ١٣٠٠هـ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ٢٠٠٦م.

- ۲۲۸ ـ الإسلاميّات: العقّاد ، عبّاس محمود ( ۱۸۸۹ ـ ۱۹۶۵هـ): دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ۱۹۷۶م.
- ۲۲۹ ـ أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: زيني دحلان ، نورالدين أحمد الشافعي ( ۱۸۱٦ ـ ١٨٨٦ ): نى ـ طهران / ۱۹۹۰م.
- ۲۳۰ ـ الاشتقاق: ابن درید = أبي بكر محمّد بن الحسن الأزدي ( ۲۲۳ ـ ۳۲۱ مكتبة المثنّی ـ بغداد / ۱۳۹۹ م.
- ۲۳۱ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاتيّ = شهاب الدين أحمد بن عليّ الشافعي ( ۷۳۳ ـ ۷۳۳): دار الفكر ـ بيروت / ۲۰۰۱م.
- **۲۳۲ ـ أصول العامّة للفقه المقارن:** الحكيم ، محمّد تقي ( ۱۳۰۵هـ ): دار الأنـدلس ـ بيروت / ۱۹۹۰م.
- ۲۳۳ ـ أضواء على دعاء كميل: بحر العلوم ، عزّ الدين: بى جا\_بى نا\_قم المقدّسة / ١٩٠٠م. ٢٣٤ ـ أضواء على السنّة المحمّديّة: أبوريّة ، محمود ( \_ ١٣٨٥هـ): البطحاء \_قم المقدّسة / ١٩٩٤م.
- **٢٣٥ ـ إعانة الطالبين**: البكري الديماطي ، محمّد شطا ( ١٣١٠ه): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ١٤١٨ه / ١٩٩٧م.
  - دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٢م.
- ٢٣٦ ـ إعجاز والإيجاز: أبو منصور الثعالبي النيسابوري = عبد الملك بن محمد ( ٢٩ عم): دار الثقافة \_ القاهرة / ٢٠٠٦م.
- ۲۳۷ ـ الأعلام: الزركليّ = خير الدين بن محمود بن محمّد ( ـ ١٤١٠هـ): دار العلم للملايين ـ بيروت ، الطبعة التاسعة / ١٩٩٠م.
- ۲۳۸ ـ أعلام الدين في صفات المؤمنين: الديلمي = أبو محمّد الحسن بن محمّد الواعظ ( ـ ١٤٠٨): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المقطيعة الأولى / ١٤٠٨ه.

النيصاذِرُ

٢٣٩ ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: كحالة ، عمر رضا: مؤسّسة الرسالة ـ بيروت / ١٩٨٤م.

- ٢٤٠ \_ إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسيّ = أبو علي الفضل بن الحسن ( من أعلام القرن السادس): مؤسّسة آل البيت الميليّل لإحياء التراث \_ قم المقدّسة / ١٤١٧ه.
- **١٤١ ـ أعيان الشيعة**: الأمين العاملي ، محسن ( ١٨٦٥ ـ ١٩٥٢م): دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ٢٤٢ ـ الأغاني: أبو الفرج الاصفهانيّ ، عليّ بن حسين ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٤م.
- **٧٤٣ ـ الإفصاح**: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ـ ٢٤٣ مؤسّسة البعثة ، الطبعة الثانية ١٤١٤ه / ١٩٩٣م.
- **728 ـ إقبال الأعمال**: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ٦٤٤هـ): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمي ، مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.
- 720 ـ الأمالي: الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابوية القمّي ( ٣١١ ـ ٢٤٥ مرسّدة البعثة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٧ه.
- ٢٤٦ ـ الأمالي: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٥٠): تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ، دار الثقافة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٤هـ.
- ٧٤٧ الأمالي: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦- ١٤٧ ما ١٤٨ على أكبر غفّاري ، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة ، الطبعة الخامسة / ١٤٢٥.

- **٢٤٨ ـ الأمالي و ذيله**: القالي البغدادي = إسماعيل بن القاسم ( ٢٨٨ ـ ٣٥٦ م): ملتقى مصري ـ الاسكندريّة / ١٩٩٩م.
- ٧٤٩ ـ الإمام الحسين عليه ( : العلائليّ ، عبدالله ( ١٩١٤ ـ ١٩٩٧م ) : دار مكتبة التربية ـ بيروت / ١٩٧٢م .
- **٢٥١ ـ الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة**: جرداق ، جورج ( ١٩٢٦ ـ م): ذوي القربى ـ قم المقدّسة / ١٤٢٣هـ.
- ٢٥٢ ـ الإمام عليّ في آراء الفقهاء: فقيه ايماني ، مهدي: ترجمة: يحيى كمالي البحراني ، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ـ قم المقدّسة / ١٤٢٠هـ.
- **٢٥٣ ـ الإمامة والسياسة**: ابن قتيبة الدينوري = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦ه): المكتبة الحيدرية ـ قم المقدّسة / ٢٠٠٧م.
- **٢٥٤ ـ الامتاع والمؤانسة**: أبو حيّان التوحيدي = عليّ بن محمّد: مكتبة الهلال ـ بيروت / ٢٠٠٢م.
- **٢٥٥ ـ الأموال**: القاسم بن سلام ، أبو عبيد ( ـ ـ ٢٢٤ه) ، تحقيق: محمّد خليل هراس ، دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ١٤٠٨ه / ١٩٨٨م.
- ٢٥٦ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي ، عليّ بن يوسف: دار الكتب المصريّة / ١٣٧٤ هـ.
- ۲۵۷ ـ أنساب الأشراف: البلاذريّ = أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( ـ ۲۷۹هـ): تحقيق: د. سهيل زكار و د. رياض زكلي ، دار الفكر ـ بيروت ۱٤۱۷هـ / ۱۹۹۷م.
- ٢٥٨ ـ إنسان العيون: الحلبي ، عليّ بن إبراهيم ( ٩٧٥ ـ ١٠٤٤ه): الحلبي ـ القاهرة / ١٩٩٠م.
  - ٢٥٩ ـ الأنوار العلويّة: النقدي ، جعفر ( ١٨٨٥ ـ ١٩٥١م): يه نا ـ قم المقدّسة / ١٩٩٠م.
    - ٢٦٠ ـ الإيضاح: النقدي ، جعفر ( ١٨٨٥ ـ ١٩٥١م): بي نا ـ قم المقدّسة / ١٩٩٢م.

النيصًا ذِنُ ...... يُنْ الْمِنَا فِي الْمِنْ الْمُعَلِينِ الْمِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلَي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيِّ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِيلِي الْمُعِلَيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَي الْمُعِلِي الْمِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّي الْمُعِلِي

**٢٦١ ـ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجلّ** : ابن الأنباري ، محمّد بن قاسم بن بشّار ( ٢٧١ ـ ٣٢٨م).

٢٦٢ ـ إيمان أبي طالب: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ـ ١٤١٤ هـ): مؤسّسة البعثة ، الطبعة الثانية ١٤١٤ه / ١٩٩٣م.

- **٢٦٣ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار**: العلّامة المجلسيّ = محمّدباقر بن محمّد تقى ( ١٩٨٩ ـ ١١١١هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٨٩م.
- **٢٦٤ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد**: القاضي ابن رشد القرطبي ( ٥٣٠ ـ ٥٩٥ه): دار ابن حزم ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٦ه / ١٩٩٥م.
- 770 ـ البداية والنهاية في التاريخ = تاريخ ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ٧٠٠ ـ ٧٧٤ه): تحقيق: مكتب تحقيق التراث ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٣م.
  - ٢٦٦ البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان (م): الأصفهاني ، عماد الدين.
- ٢٦٧ البرهان في تفسير القرآن (تفسير): البحراني ، السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي ( ١٤١٩هـ): مؤسّسة الأعلميّ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٩ه / ١٩٩٩م.
- ۲٦٨ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد: الصفّار ، الثقة الجليل أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ ( ٢٩٠ه): تعليق: التبريزي ، منشورات مكتبة المرعشي النجفي ، قم المقدّسة / ١٤٠٤ه.
- **٢٦٩ ـ البصائر والذخائر**: التوحيدي ، أبو حيّان ( ٢٨٠ أو ٤٠٠هـ): دار صادر ـ بيروت ، الطبعة الرابعة / ١٩٩٩م.

- ۲۷۰ ـ بلاغات النساء: ابن طيفور = أحمد بن أبي طاهر ( ۲۰۵ ـ ۲۸۰ه): تحقيق: د. يوسف البقاعي ، الناشر: دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الأولى ۱٤۲۰هـ / ۱۹۹۹م.
- ۲۷۱ ـ البلد الأمين: الكفعميّ ، الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عليّ بن الحسن بن محمّد العامليّ الحارثيّ ( ۸٤٠ ـ ۹۰۵ ـ): مؤسّسة قائم آل محمّد عَلِلْوَتُهُمْ مِنْ عَلَيْ مَنْ الطبعة الأولى ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- ٢٧٢ ـ بهجة المجالس وأنس المجالس: ابن عبدالبرّ = يوسف بن عبدالله النمريّ القرطبيّ : الدار المصريّة ـ القاهرة / ١٩٠٠م.
- **۲۷۳ ـ البيان والتبيين**: الجاحظ ، عمرو بن بحر ( ۱۵۰ ـ ۲۵۵هـ): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ۱۹۲۸م.
- ۲۷٤ ـ بيت الأحزان في مصائب سيّدة النسوان: القمّيّ ، الشيخ عبّاس ( ١٢٥٤ ـ ١٣١٩ه):
  دار الحكمة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٢ه.
- ۲۷۵ ـ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (تفسير): الزيلعي ، أبو محمّد عثمان بن عليّ ( ٢٧٥ ـ تبيين المعرفة ـ بيروت .
- ۲۷٦ ـ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي الحنفي = محبّ الدين أبي فيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطي ( ١١٤٥ ـ ١٢٠٥ه): دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٤م ( ٢٠ مجلّداً).
- ۲۷۷ ـ تاريخ ابن خلدون = العبر: ابن خلدون = أبو زيد ولي الدين عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي: ( ۷۳۲ ـ ۸۰۸هـ): المكتبة العصرية ـ بيروت / ۲۰۰۸م.
- ۲۷۸ ـ تاریخ أبي الفداء = المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء ، عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أیوب ( ۲۷۲ ـ ۲۷۲۹): تعلیق: محمود دیوب ، منشورات دار الکتب العلمیّة ـ بیروت ، الطبعة الأولى ۱٤۱۷ه / ۱۹۹۷م .

النيصاذِرُ

۲۷۹ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ـ ٧٤٨ ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ٢٠٠٤م.

- ۲۸۰ ـ تاریخ بغداد: الخطیب البغدادي = أبو بكر أحمد بن علي ( ۳۹۲ ـ ۳۹۳هـ): تحقیق:
   مصطفی عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ۱٤۱۷هـ / ۱۹۹۷م.
- ۲۸۱ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : الدياربكريّ = حسين بن محمّد بن حسن ( ـ ـ ٩٦٦هـ) : مؤسّسة شعبان ـ بيروت / ١٩٩٠م .
- ۲۸۲ ـ تاريخ الشعر العربى حتّى آخر القرن الثالث الهجري: البهبيتي ، نجيب محمّد ، دار البيضاء ودار الثقافة ـ بيروت / ۱۹۸۷م.
- ۲۸۳ ـ تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ( ۲۲۵ ـ ۳۱۰ هـ): مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ۱٤۰۹ هـ / ۱۹۸۹م.
- ٢٨٤ ـ تاريخ العراق في ظلّ الحكم الأموي: حسن الخربوطلي ، عثمان غالب بن محمّد ( ١٢٦١ ـ ١٣٣٨ه).
- ۲۸۵ تاریخ مدینة دمشق: ابن عساكر، أبو القاسم عليّ بن الحسین بن هبة الله الشافعي الدمشقى ( ٤٩٩ ـ ٤٧١هـ): دار الفكر ـ دمشق / ١٤١٩هـ.
- ۲۸٦ تاریخ الیعقوبيّ: الیعقوبيّ ، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( ۲۷۸هـ): دار صادر ـ بیروت / ۱۹۸۶م.
- **۲۸۷ ـ تبصرة الأحكام**: ابن فرحون = برهان الدين إبراهيم بن عليّ المالكي ( ۷۲۹ ـ ۷۹۹): الرسالة ـ بيروت / ۱۹۹۲م.
- ۲۸۸ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانيّ ، أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين ( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضيّ قم المقدّسة / ١٤٢١ه.
- ۲۸۹ ـ تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي: محيى الدين ابن العربي = أبو عبدالله محمد
   بن عليّ بن محمد بن عبدالله الحاتمي الطائي ( ٥٦٠ ـ ١٣٨٨): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٩١م.

- ۲۹۰ ـ التحفة السنية بشرح مقدّمة الأجروميّة: محيي الدين عبد الحميد، محمّد: دار
   الكتاب ـ بيروت / ١٩٠٠م.
- ۲۹۱ ـ تحفة المحتاج إلى أدلّة المنهاج (شرح منهاج الطالبين للنووي): ابن حجر الهيتميّ =
   أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن علىّ ( ۹۰۹ ـ ۹۷۶هـ): بولاق ـ ۱۲۹۰هـ.
  - **٢٩٢ ـ التحقيق في الإمامة وشؤونها**: البغدادي ، عبداللطيف: بيروت / ١٩٩٢م.
- **٢٩٣ ـ تذكرة خواص الأمّة**: سبط ابن الجوزيّ ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي ( ٥٨١ ـ ١٥٥ه ): منشورات الشريف الرضيّ ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م .
- **٢٩٤ ـ التسهيل لعلوم التنزيل**: ابن جزي الكلبني = محمّد بن أحمد ( ٦٩٣ ١ ٢٤٨ ): دار الكتاب العربي \_ بيروت / ١٩٧٣م.
- ۲۹۵ ـ التبيان في تفسير القرآن: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ۳۸۵ ـ ۲۹۵ . در إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ۱۶۰۹ . الأولى / ۱۶۰۹ .
- ۲۹٦ ـ تفسير القرآن العظيم مُسنداً عن رسول الله و والصّحابة والتابعين: للحافظ ابن أبي حاتم الرَّازي = عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس ( ـ ٣٢٧ م) ، تحقيق: أسعد محمّد الطيّب ، المكتبة العصريّة صيدا ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٩ه / ١٩٩٩م ( ١٠ مجلّدات + عمجلّدات الفهارس).
- ۲۹۸ ـ تفسير البغوي = معالم التنزيل: البغوي = أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء ( ۱۳۲۵ ـ ۱۹۸ هـ): دار الكتاب العلميّة ـ بيروت / ۱۳۲٤ م.

النيصًاذِن .....ناذِن النيصًادِين النيصَادِين النيسَادِين النيصَادِين النيسَادِين النيسَاد

۲۹۹ ـ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل و أسرار التأويل: ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمّد البيضاوي الشيرازي ( - ۷۹۱ه): دار الفكر ـ بيروت / ۲۰۰۵م.

- ٣٠٠ ـ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان: أبو إسحاق النيسابوري = أحمد بن محمّد بن إبراهيم ( ٢٠٠ ـ ٢٧٠ه ): دراسة وتحقيق: أبو محمّد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير السّاعدي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه / ٢٠٠٢م ( ١٠ مجلّدات).
- ٣٠١ ـ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمّد بن أحمد القرطبي الأنصاري ( ـ ١٤٢٣هـ): التحقيق: هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ـ الرياض ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م.
- ٣٠٢ ـ تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطيّ = عبدالرحمن بن الكمال ( ٩٤٩ ـ ٩١١هـ): مكتبة لبنان ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ٣٠٣ جوامع الجامع (تفسير): الطبرسيّ = الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن ( ٤٦٨ ٤٥٨): تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٨ه.
- ٣٠٤ تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن: للثعالبي المالكي = أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف ( ٧٨٦ ـ ٧٨٥ ): تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد الموجود، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه / ١٩٩٧م ( ٥ مجلّدات ).
- ٣٠٥ تفسير ابن العربي = رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن: محيى الدين ابن العربي = أبو عبدالله محمد بن عليّ بن محمد بن عبدالله الحاتمي الطائي ( ٥٦٠ ـ ١٣٨هـ).

- ٣٠٦ ـ تفسير الألوسي = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (١٢١٧ ـ ١٢٧٠ه): دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م (٣٠٠ جزءاً في ١٦ مجلّداً).
- ٣٠٧ تفسير القرآن = تفسير السمعاني: أبو المظفر السمعاني = منصور بن محمّد بن عبد الجبّار التميمي المروزي الشافعي السلفي ( ٤٨٩ه): تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عبّاس، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨ه / ١٩٩٧م (٦ مجلّدات).
- ۳۰۸ ـ تفسیر الصافي: الفیض الکاشاني ، الملّا محسن بن مرتضی محمّد محسن ( ۱۰۰۷ ـ ۱۰۰۸ میر الصافی).
- ٣٠٩ ـ تفسير القمّي: القمّي ، أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ( ٣٢٩ه): تحقيق: السيّد طيّب الجزائري الموسوي ، الناشر دار السرور ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه. / ١٩٩١م ( مجلّدان ).
- ٣١٠ ـ تفسير العيّاشيّ : العيّاشيّ ، أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلميّ السمرقنديّ ( \_ ٣١٠هـ) : تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة ، مؤسّسة البعثة \_ قسم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ٢٤٢١هـ ( ٣ مجلّدات ) .
- ٣١١ ـ تفسير غريب القرآن: فخر الدين الطريحي = محمّد بن عليّ ( ٩٧٩ ـ ١٠٨٥ه): بيروت / ١٩١٠م.
- ٣١٢ ـ تفسير فتح القدير: الشوكاني = محمّد بن علي بن محمّد ( ١١٧٣ ـ ١٢٥٠ هـ): تحقيق: عبد الرّزاق المهدي ، دار الكتاب العربي \_ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه / ١٩٩٩م ( ٥ مجلّدات + مجلّد الفهارس ).
- ٣١٣ ـ تفسير فُرات الكوفي: فرات بن إبراهيم بن فرات ( ٣٥٢ م): تحقيق: محمد الكاظم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_ طهران، الطبعة الأولى / ١٤١٠.

النيصاذِرُ

٣١٤ ـ تفسير الرازي = التفسير الكبير = مفاتيح الغيب: خطيب الريّ = فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( ٤٤٥ ـ ٣٠٦ه): تقديم: الشيخ خليل محيي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥ه / ١٩٩٥م ( ٣٢ جزءاً في ١٦ مجلّداً + مجلّد الفهرس).

- ٣١٥ ـ تفسير الزمخشري = الكشّاف عن حقائق التنزيل: جار الله الزمخشري = أبو القاسم محمود بن عمر ( ٤٦٧ ـ ٥٣٨ه): مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت / ٢٠٠٠م.
- ٣١٦ تفسير مجاهد: أبو الحجّاج مجاهد بن جبر التابعي المكّي المخزومي ( ١٠٤ه): برواية ابن أبي نجيح ، قدّم له وحقّقه وعلّق حواشيه: عبدالرحمن الطاهر بن محمّد السورتي ، مجمع البحوث الإسلاميّة -إسلام آباد.
- ٣١٧ ـ مواهب الرحمن في تفسير القرآن (تفسير): السبزواري، السيّد عبدالأعلى الموسوي ( ١٠٨٨ ـ ١٣٧٢هـ): مؤسّسة المنار ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤١٤هـ ( ١٠ مجلّدات ، غير كامل ).
- ٣١٨ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري على ( ٢٦٠ه): تحقيق ونشر: مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي على المنسوب إلى المعدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٠٩ه.
- ٣١٩ نور الثقلين (تفسير): الحويزي ، الشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسي ( ١١١٢ه): مؤسسة إسماعيليان قم المقدّسة ، الرابعة / ١٤١٥ه.
- ٣٢٠ الميزان في تفسير القرآن (تفسير): الطباطبائيّ ، محمّد حسين ( ١٢٨١ ـ ١٣٦٠ ه): تحقيق: الشيخ حسين الأعلميّ ، الناشر مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الأولى المحقّقة 1٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
- ٣٢١ تقييد العلم: الخطيب البغداديّ ، أبو بكر أحمد بن عليّ ( ٣٩٢ ٣٦٣ه): دار إحياء السنّة النبوية \_ بيروت / ١٣٩٥ه.

- ٣٢٢ ـ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: صلاح الدين الصفدي = خليل بن أيبك بن عبدالله ( ٦٩٦ ـ ٦٩٦ ع): المكتبة العصرية ـ بيروت / ١٤١٩ه.
- ۳۲۳ ـ التمثيل والمحاضرة: أبو منصور الثعالبي النيسابوري = عبد الملك بن محمّد ( ـ ١٩٦١هـ): دار إحياء الكتب العربيّة ـ القاهرة / ١٩٦١م.
- ٣٢٤ ـ التنبيه والإشراف: المسعودي = أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ ( ـ ـ ٣٤٥هـ): دار مكتبة الهلال ـ بيروت / ١٩٩٣م.
  - ٣٢٥ تنقيح التحقيق: الحافظ ابن عبدالهادي.
- ٣٢٦ ـ التوحيد: الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (٣١١ ـ ٣٢٦ م ٢٣٨ه): نشر وتحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثامنة / ١٤٢٣ه.
- ٣٢٧ ـ تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٦٠): مكتبة الصدوق ـ طهران / ١٤١٧ه.
- ٣٢٨ ـ تهذيب تاريخ دمشق: ابن عساكر = أبو القاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله الشافعي الدمشقي ( ٤٩٩ ـ ٤٧١ه): تحقيق: عبدالقادر بدران، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ه / ١٩٨٨م.
- ٣٢٩ ـ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن عليّ بن محمّد ( ٧٧٣ ـ ١٥٨ه): دار الفكر ـ بيروت / ١٩٩٥م.
- ٣٣٠ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ المزّي ، جمال الدين أبي الحجّاج يوسُف ( ٣٥٠ ـ ٧٤٢ م): مراجعة: سُهيل زكار ، تحقيق: أحمد علي عبيد ، وحسن أحمد اقا ، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ه / ١٩٩٤م ( ٢٢ مجلّداً + مجلّدا الفهارس).

النيصًاذِرُ

٣٣١ ـ الثقات: ابن حبّان السجستاني = الحافظ محمّد بن أحمد أبو حاتم السبتيّ التميميّ ( ٣٧٠ ـ ٢٥٥هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٩٨م.

- ٣٣٢ ـ ثمرات الأوراق: أبو بكر الحموي = أحمد بن محمّد (من أعلام القرن الحادي عشر): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٨٣م.
- ٣٣٣ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: الصدوق، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (٣١٦ ـ ٣٨١هـ): تعليق: الشيخ حسين الأعلمي، الشريف الرضي / ١٤١٨.
- ٣٣٤ جامع أحاديث الشيعة: المعزّي الملايري ، إسماعيل: بإشراف آية الله البروجردي الله على المعرّي المعرّي المعرّي المعرّية على المعرّبة العلميّة قم المقدّسة / ١٣٩٩هـ.
- ٣٣٥ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ( ـ ٣١٠ه ): تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه / ٢٠٠١م ، ( ٢٤ مجلّداً + مجلّدا الفهارس ).
- ٣٣٦ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري = أبي السعادات المبارك بن محمّد ( ١٤٤ ٢٠٦ه ): تحقيق وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر \_بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م، ( ١١ مجلّداً + مجلّدا الفهارس + مجلّدا التتمّة).
- ٣٣٧ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبدالبرّ = أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد النمري القرطبيّ الأندلسي المالكي (٣٦٣ ـ ٣٦٣ه): تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي ـ الدمّام، الطبعة الثالثة ١٤١٨ه/ ١٩٩٨م (مجلّدان).
- ٣٣٨ ـ جامع السعادات: النراقي ، مهدي بن أبي ذرّ ( ١١٢٨ ـ ١٢٠٩ه): تعليق: مؤسّسة السيّدة المعصومة عليما عنه المقدّسة / ٢٠٠٥م.

- **٣٣٩ ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير**: السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ( ٨٤٩ ـ ١١٩٨): دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤٠١هـ.
- ٣٤ الجامع الكبير = تفسير الطبرسي = جمع الجوامع: أمين الإسلام = أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي ( ٤٦٨ ٤٥٨ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٨ه.
- ٣٤١ ـ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون = دستور العلماء: الأحمدنگري: القاضي عبدالنبيّ عبدالرسول: نشر: محمّد عليّ بيضون ـ دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤٢١ه.
- ٣٤٢ ـ جامع المدارك في شرح المختصر النافع: الخوانساري ، أحمد: تحقيق: على أكبر غفّارى ـ مكتبة الصدوق ـ طهران ، الطبعة الثانية / ١٤٠٥هـ.
- ٣٤٣ ـ جامع المقاصد في شرح القواعد: الكركي = المحقّق الثاني = أبو الحسن نور الدين على بن الحسين ( ٨٦٨ ـ ٩٤٠): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المقرّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة / ١٩٩١م.
- ٣٤٤ ـ الجعفريّات (المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق المثلِّةِ): الحميريّ ، عبدالله بن جعفر ( \_ ٣١٠هـ): مؤسّسة الثقافة \_ قم المقدّسة / ١٤١٧هـ.
- **٣٤٥ ـ جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع**: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ١٤٤٤): دار الذخائر ـ قم المقدّسة / ١٤١١ه.
- ٣٤٦ ـ الجمل: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ـ ٢٤٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٠ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٠ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٠ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٠٠ محمّد النعمان العكبري ( ٣٠ محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٠ محمّد النعمان العكبري ( ٣٠ محمّد العكبري ( ٣٠
- ٣٤٧ ـ جمهرة أشعار العرب: ابن شبّة = أبو زيد عمر النميري البصري ، الطبعة الأميريّة /

النيصًاذِرُ ...... يُنْ يُعِيَّا ذِرُ ..... يُنْ يُعِيَّا ذِرُ .....

**٣٤٨ ـ جمهرة رسائل العرب**: زكي صفوت ، أحمد: مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٣٧م.

- **٣٤٩ ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام**: الشيخ النجفي ، محمّد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبّاس ابن الشيخ عبدالرحيم ( ١٢٠٠ ـ ١٢٦٦): حقّقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه: الشيخ عبّاس القوچانئ ، دار إحياء التراث العربئ ـ بيروت / ١٤٠٠ه.
- ٣٥٠ ـ جواهر المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب: الباعونيّ ، شمس الدين محمّد بن أحمد الدمشقي الشافعيّ ( ٧٨٠ ـ ٧٨١ه): مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة ـ قم المقدّسة / ١٤١٥هـ.
- ٣٥١ ـ الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع: متز، آدم: لجنة التأليف ـ القاهرة / ١٩٥٧م.
- ٣٥٢ ـ الحضارة العربيّة الإسلاميّة: حسن الخربوطلي ، عثمان غالب بن محمّد ( ١٢٦١ ـ ١٢٣٨هـ): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٩٤م.
  - ٣٥٣ حقيقة الإسلام وأصول الحكم: بخيت المطيعي ، محمّد ( ١٨٥٤ ١٩٣٥م).
- ٣٥٤ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الاصفهانيّ ، الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن الطبعة أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( ٣٣٦ ـ ٤٣٠ هـ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / الطبعة الخامسة / ١٩٨٧م.
- **٣٥٥ ـ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة**: الزبيدي ، محمّد حسين: المطبعة العالميّة ـ القاهرة / ١٩٧١م.
- ٣٥٦ حياة الإمام الحسن بن عليّ ٨: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م ): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميريّ ): دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.
- ٣٥٧ حياة الإمام محمّد المهدي المنتظر علم المرتبية : القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦م): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّ ) دار المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّ ) دار المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّ ) دار المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر شريف ( معمّد المهدي المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى مهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى المهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى المهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى المهدي باقر القرشيّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت الميليّة ) دار المعروف ، الطبعة الأولى المهدي باقر المهدي باقر المهدي المهدي المهدي باقر المهدي المهد

- ٣٥٨ ـ حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه : القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ ـ م): تحقيق: مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المهيدي المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠ه / ٢٠٠٩م.
- ٣٥٩ ـ حياة أمير المؤمنين عليلا: صادق الصدر ، محمّد ( ١٩٤٣ ـ ١٩٩٩م ): بيروت / ١٩٨٨ م .
- ٣٦٠ ـ حياة الحيوان الكبرى: الدميريّ ، كمال الدين محمّد بن موسى ( ٧٤٢ ـ ٨٠٨ه): ناصر خسرو ـ طهران (اوفسيت عن طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ١٣٩٠ه / ١٩٧٠م).
- ٣٦١ ـ حياة الصحابة: الكاندهلوي ، محمّد يوسف (١٣٣٥ ـ ١٣٨٤هـ): دار الفكر ـ بيروت / ٢٠٠٢م.
- ٣٦٢ ـ الخرائج والجرائح: الراوندي = قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله ( ٣٧٥ه): مؤسّسة النور للمطبوعات ـ بيروت ، الثانية / ١٤١١ه.
  - ٣٦٣ ـ الخراج: القرشي ، يحيى بن آدم: الحلبي ـ القاهرة / ١٩٥٤م.
- ٣٦٤ ـ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب: البغداديّ ، عبدالقادر بن عمر ( ١٠٣٠ ـ ١٠٩٣ م): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٨٣م.
- **٣٦٥ ـ الخصائص الكبرى:** جلال الدين السيوطيّ = جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال ( ٨٤٩ ـ ١٤٠٥): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٤٠٥ه.
- ٣٦٦ خصائص الأثمّة المنظِينَ : الشريف المرتضى = علم الهدى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ٤٣٦ م) : مجمع البحوث الإسلاميّة مجمع البحوث الإسلاميّة مشهد / ١٤٠٦ه.
- ٣٦٧ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: النسائيّ = أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر ( ٢١٥ ٣٠٣ه): تحقيق: السيّد جعفر الحسيني ، دار الثّقلين قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ٢١٥ هـ .

النَصَاذِرُ

٣٦٨ - خصائص الوحي المبين: ابن البطريق = يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي ( - ٣٦٨ ): تحقيق وتعليق: محمّد باقر المحمودي، منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي - طهران، الطبعة الأولى / ١٤٠٦ه.

- ٣٦٩ ـ الخصال: الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٦٩ ما ١٤٢٤ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / ١٤٢٤هـ.
  - ٣٧٠ ـ الخطابة في صدر الإسلام: درويش، محمد طاهر.
  - ٣٧١ خطط الكوفة: ماسينيون ، لويس: ترجمة: تقى المصعبى ، صيدا / ١٩٣٩م.
- ٣٧٢ ـ الخلاف: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٠٠): تحقيق: السيّد عليّ الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني والشيخ محمّد مهدي نجف، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم المشرّفة، الطبعة الخامسة / ١٤١٨ه.
- ۳۷۳ تفسير السيوطي = الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ٩٤٩ ٩١١ه): تصحيح وتخريج الأحاديث: الشيخ نجدت نجيب ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢١ه / ٢٠٠١م ( ٨ مجلّدات).
- ٣٧٤ ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: المدني ، صدر الدين عليّ خان بن أحمد الشيرازي الحسيني ( ١٠٥٢ ـ ١١٢٠ه): مكتبة بصيرتي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٣٩٧هـ.
- ٣٧٥ ـ الدرر اللامعة في الأحاديث الجامعة: عبدالله شبّر = السيّد عبدالله بن محمّد رضا بن محمّد بن أحمد بن عليّ ( ١١٨٨ ـ ١٢٤٢ه): مؤسّسة الوفاء \_ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٣٧٦ الدرّ النظيم في مناقب الأئمة: الشاميّ العاملي ، يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.

- ٣٧٧ ـ الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة: الشهيد الأوّل = شمس الدين محمّد بن جمال الدين مكّي العامليّ الجزينيّ ( ٧٣٤ ـ ٧٨٦م): تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلاميّة ـ مشهد / ١٩٩٦م.
- **٣٧٨ ـ درّة الناصحين في الوعظ والإرشاد**: الخويري ، عثمان بن حسن شاكر (القرن ١٣): مكتبة الثقافة ـ بيروت / ١٩٨٥م.
- ٣٧٩ ـ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضي التميمي المغربي ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ( ٣٦٣ه): اسماعيليان ـ قم المقدّسة / ١٣٧٢هـ. ش.
- ٣٨٠ ـ الدعوات : الراونديّ ، أبو الحسين سعيد بن هبة الله ( ٥٧٣هـ) : دليل ما ـ قم المقدّسة / ١٣٨٥هـ . ش .
- ٣٨٢ \_ دلائل الصدق: المظفّر ، محمّد حسن ( ١٨٨٢ \_ ١٩٥٦م ) ، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت / ١٩٩٢م.
  - ٣٨٣ ـ ديوان ابن المعتزّ: ابن المعتزّ ( ٢٤٧ ـ ٢٩٦هـ): دار صادر ـ بيروت / ١٩٨٥م.
    - ٣٨٤ ـ ديوان بولس سلامة: سلامة ، بولس دار الكتاب ـ بيروت / ١٩٨٨ م .
- ٣٨٥ ـ ديوان الجواهري: مهدي الجواهري ، محمد ( ١٩٠٣ ـ ١٩٩٨ هـ): دار المعرفة ـ بيروت / ٢٠٠٥ م.
- ٣٨٦ ـ ديوان الحميري: الحميري، إسماعيل بن محمّد ( ١٠٥ ـ ١٧٣ه): دار صادر ـ بيروت / ٢٠٠٥م.
- ٣٨٧ ـ ديوان العمري: العمري ، عبدالباقي: صحّحه عثمان المولوي: الحجر الفاخرة -القاهرة / ١٢٨٧ه.

النيصيًا ذِن ..... نايسيًا ذِن النيصيًا ذِن النيسيَا فِي النيسيَ فِي النيسيَا فِي النيسيَا فِي النيسيَا فِي النيسيَا فِي النيسيَ فِي النيسيَا فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسيَا فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسيَا فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسِيِّ فِي النيسيَّ فِي النيسِيِّ فِي النِيسِيِّ فِي النِيسِيِّ فِي النِيسِيِّ فِي النِيسِيِّ فِي النِيسِيِّ فِي النِيسِيِي

٣٨٨ ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: الطبريّ ، محبّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبدالله بن محمّد المكّي الشافعي ( ٦١٥ ـ ٦٩٤ه): تحقيق وتعليق: أكرم البوشي ، مكتبة الصّحابة ـ جدّة ، الطبعة الأولى ١٤١٥ه / ١٩٩٥م.

٣٨٩ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهرانيّ ، محمّد محسن ( ١٢٥٥ ـ ١٣٨٩ه): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثالثة / ١٤٠٣ه.

- ٣٩ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: جارالله الزمخشري = أبو القاسم محمود بن عمر ( ٤٦٧ ـ ٥٣٨ مرود) ، دار الذخائر \_ قم المقدّسة / ١٤١٠ م.
- ٣٩١ ـ رجال الكشّي = اختيار معرفة الرجال: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطـوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠): تـحقيق: محمّد تقي فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل الموسويان، وزارة الثقافة والإرشاد ـ طهران، الطبعة الأولى / ١٣٨٢ه. ش.
- ٣٩٢ ـ رجال النجاشي: أبو العبّاس الأسديّ الكوفيّ ، أحمد بن عليّ ( ٣٧٢ ـ ٥٠ هـ): جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة / ١٤٠٧ه.
- ٣٩٣ ـ رسائل الجاحظ: الجاحظ، عمرو بن بحر ( ١٥٠ ـ ٢٥٥ه): اعتناء: السندوبيّ : دار مكتبة الهلال ـ بيروت / ١٩٩٥م.
- ٣٩٤ الرسائل العشر: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ٤٦٠): مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة / ١٣٦٣هـ. ش.
- **٣٩٥ رسائل الشريف المرتضى**: الشريف المرتضى = علم الهدى = أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ): دار القرآن الكريم ـ قم المقدّسة / ١٤١٠هـ.
  - ٣٩٦ روائح المصطفى: صدر الدين البردواني ، أحمد.
  - ٣٩٧ الروض المعطار: الحميري = محمّد بن عبدالمنعم ( ٩٠٠هـ): / ١٩٧٥م.

- ٣٩٨ ـ الروضة المختارة ـ شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد (٦٠ ـ ١٢٦ هـ): ابن أبي الحديد المعتزلي ( ـ ـ ١٥٦هـ) ـ: مؤسّسة النعمان ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٩٧٩م.
- **٣٩٩ ـ روضة الواعظين وبصيرة المتعلّمين**: الفتّال النيشابوري ، محمّد بن أحمد ( ـ ٣٩٨ مدر): دار الشريف الرضي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٣٨٦ ش.
- • ٤ الرياض النَّضرة في مناقب العَشرة: محبّ الدين الطبريّ = أبي جعفر أحمد بن عبدالله الشافعي ( ٦١٥ ٦٩٤ه): تحقيق عبدالمجيد الحلبي ، دار المعرفة \_ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ / ١٩٩٧م ( ٤ أجزاء في مجلّد ).
- 201 ـ الزينة في الكلمات الإسلاميّة والعربيّة: أبو حاتم الرازي ، أحمد بن حمدان ( ـ ٣٢٢ه): الحلبي ـ القاهرة / ١٤١٢م.

- 201 ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمّيّ ، عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ ـ ١٢٥٥ مفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمّيّ ، عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ مفرّد عبر ١٢٥٠ مفرّد المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧ مفرّد المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧ مفرّد المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧ مفرّد المقدّسة ، المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧ مفرّد المقدّسة ، المقدّس
- 2.5 السقيفة وفدك: أبو بكر الجوهري = أحمد بن عبدالعزيز البصري البغدادي ( -٣٢٣م): تحقيق: د. محمد هادي الأميني ، طبع ونشر: شركة الكتبي بيروت ، الطبعة الثانية / ١٤١٣م.
- 3.3 ـ سموّ المعنى في سموّ الذات: العلائليّ ، عبدالله ( ١٩١٤ ـ ١٩٩٧م): بيروت / ١٩٩٧م. 8.6 ـ سموّ المعنى في سموّ الذات: العلائليّ ، عبدالله محمّد بن يزيد ( ٢٧٣هـ): تحقيق: 8.6 ـ سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزوينيّ = أبو عبدالله محمّد بن يزيد ( ٢٧٣هـ): تحقيق: خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة \_ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م ( ٤ مجلّدات + مجلّد الفهرس).

النَصَاذِرُ

207 - سنن أبي داود: الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ( ٢٠٢ - ٢٠٥ه) تحقيق: سعيد محمد اللّحام، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٥م.

- 2.۷ ـ سنن الترمذي: أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ٢٠٩ ـ ٢٧٩هـ): الجمعيّة الإسلاميّة / ٢٠١ه.
- **١٠٠ ـ السنن الكبرى: الدارمي السمرقندي** ، أبو محمّد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي ( \_ ٢٢٥ه): تحقيق: محمّد عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلميّة \_ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٧ه / ١٩٩٦م (مجلّدان).
- **١٠٥ ـ السنن الكبرى = سنن النَّسائي**: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر ( ٢١٥ ـ ٢٠٥ ـ صنن النَّسائي : أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر ( ٢١٥ ـ ٢٠٥هـ) : دار ابن حزم ـ بيروت / ١٩٩٩ م .
- ٠١٠ ـ سنن البيهقي = السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي ( ٣٨٤ ـ ٢٠٥ م. هـ): مكتبة دار الفكر ـ بيروت ١٤١٦ه / ١٩٩٦م.
- 113 سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ٧٤٨): مؤسّسة الرسالة بيروت / ١٤١٩.
- ١١٤ ـ سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي: ابن إسحاق ، محمّد بن يسار ( ٨٥ ـ ١٥١ه): دار العلم للملايين ـ دمشق / ١٩٩٤م.
- ١٦ ٤ السيرة الحلبيّة: الحلبيّ = عليّ بن برهان الدين ( ٩٧٥ ـ ١٠٤٤هـ): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ٢٠٠٦م.
- ٤١٤ السيرة النبويّة: ابن هشام = أبو محمد عبد الملك بن هشام بـن أيّـوب الحـميري
   ٢١٨ه ): دار إحياء التراث العربي \_بيروت / ٢٠٠٠م.
- 210 السيف والسياسة: الورداني ، صالح: دار الجسام -القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٩٦م.

- ٤١٦ ـ الشافي في الإمامة: السبّد المرتضى ، عليّ بن الحسين الموسويّ ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ): مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر ـ طهران / ١٤٢٦هـ.
- 11۷ ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: القاضي المغربيّ ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميميّ المصري ( ٣٦٣هـ): تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ ـ قم المقدّسة / ١٤٠٩هـ.
  - ٤١٨ شرح الأزرية: محمد معتوق ، أحمد.
  - ٤١٩ شرح الخريدة العينيّة في شرح القصيدة العينيّة: أحمد الدردير، أبو البركات.
- 27 شرح الشفا: الخفاجي الحنفي ، علي بن سلطان محمد القاري: الأزهرية المصرية دار الكتاب العربي بيروت / ١٣٢٧ه.
- ٤٢١ ـ شرح نهج البلاغة: عبدة ، محمّد ( ١٨٤٩ ـ ١٩٠٥ م): مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت / ١٩٨٥ م. ١٩٨٥ م.
- 2۲۲ ـ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد = عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين المدائنيّ المعتزليّ ( ٥٨٦ ـ ٥٥٥ه) ، قدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسين الأعلميّ ، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- 2۲۳ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: الحاكم النيسابوري ، عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحسكاني ( ـ ٤٩٠هـ): محمّد إحياء الثقافة الإسلاميّة ـ بيروت / ١٤٢٧م.
- ٤٢٤ ـ شيخ المضيرة أبو هريرة: أبو ريّة ، محمود ( \_ ١٣٨٥ه): دار المعارف ـ القاهرة / ١٩٦٩م.

٤٢٥ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشنديّ = أحمد بن علي بن أحمد ( - ١٩٨١): دار الكتب العلميّة ـ بيروت / ١٩٨٧م. النيصادِن بين بين النيصادِن بين بين النيصادِن بين النيصادِن بين بين بين النيصادِن بين بين بين بين النيصادِن بي

273 ـ الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربيّة: الجوهريّ ، إسماعيل بن حمّاد (قيل: ٣٣٢ ـ ٢٣٨): تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، الطبعة الرابعة / ١٩٩٥م.

- ٤٢٧ ـ صحيح ابن حبّان (بترتيب ابن بلبان): محمّد بن أحمد ( ٢٧٤ ـ ٢٥٤ه): مؤسّسة الرسالة ـ بيروت / ١٩٩٧م.
- 279 ـ صحيح البخاري : أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري ( 192 ـ 207ه) : ضبطه ورقّمه : الدكتور مصطفى ديب البُغا ، دار ابن كثير ودار البخاري ( 198 ـ 207ه) . اليمامة ـ دمشق . الطبعة الخامسة 1218ه / 1997م ( 7 مجلّدات + مجلّد الفهارس ) .
- 270 ـ صحيح مسلم = الجامع الصحيح: أبو الحسين مسلم بن حجّاج القشيري النيسابوري ( ٢٠٦ ـ ٢٦١هـ): دار ابن حزم ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.
- **٤٣١ ـ الصحيفة العلويّة الأولى**: السماهيجي = عبدالله بن صالح بن جمعة بن عليّ بن أحمد البحراني ( ـ ـ ١١٣٥هـ):
  - 277 الصحيفة العلويّة الثانية: الطبرسي ، حسين: مكتبة نينوى ـ طهران / ١٣١٢ه.
- **٤٣٣ ـ الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم**: العاملي ، عليّ بن يونس: الحيدريّة ـ طهران ، الطبعة الأولى / ١٣٨٢ه. ش.
- **٤٣٤ صفة الصفوة**: ابن الجوزيّ ، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ( ٩٧٩هـ): دار المعرفة \_بيروت / ١٩٧٩م.
- **٤٣٥ ـ الصناعتين في الكتابة والشعر: أ**بو الهلال العسكري ، الحسن بن عبدالله ( ـ ٣٩٥هـ): تحقيق: محمّد علي البجاوي و محمّد أبو الفضل إبراهيم.

273 ـ الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلاك والزّندقة: ابن حجر الهيتميّ = أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عليّ ( ٩٠٩ ـ ٩٧٤هـ): تحقيق: عبدالرحمان التركي وكامل محمّد الخرّاط، مؤسّسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م ( مجلّدان ).

- ٤٣٧ ضحى الإسلام: أحمد أمين: نشر دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة العاشرة.
- **٤٣٨ ـ طبقات فحول الشعراء**: ابن سلام ، محمّد الجمحي ( ٢٣٢ه): شرح: محمود محمّد شاكر ، مطبعة المدنى ، المؤسّسة السعوديّة بمصر / ١٩٧٣م.
- 279 ـ الطبقات الكبرى: ابن سعد الواقدي ، أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الزهري ( ١٦٨ ـ ٢٣٠ه): تحقيق: محمّد عبد القادر عَطا ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٠م ( ٨ مجلّدات + مجلّد الفهارس).
- 22 ـ الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة: ابن قيم الجوزيّة = شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( ٦٩١ ـ ٢٥١ه): تحقيق: محمّد حامد الفقي ، المحمّديّة ـ القاهرة / ١٩٣٥م.
- 221 \_ عبقريّة الإمام عليّ : العقّاد ، عبّاس محمود ( ١٨٨٩ ـ ١٩٦٤هـ) : دار المعارف ـ بيروت / ١٩٩٥م.
- 227 \_ عبقريّة الشريف الرضي: د. زكي مبارك، محمّد ( ١٨٦١ ـ ١٩٥٢م): مكتبة مصر ـ القاهرة / ١٩٩٦م.
- 227 عجائب أحكام أمير المؤمنين الخيلان الأمين العاملي ، محسن ( ١٨٦٥ ١٩٥٢م): تحقيق: فارس حسون كريم ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية قم المقدّسة ١٤٢٦ه / ٢٠٠٦م.

النيصيًا ذِنُ عَلَى النَّالِيْ النَّالِيْ عَلَى النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِي النَّالِي

225 - عدّة الداعي: ابن فهد الحلّيّ ، جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن شمس الدين محمّد بن فهد ( ٧٥٧ - ١٤٨١): تحقيق: فارس حسّون كريم ، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة - قم المقدّسة / ٧٤٢٨.

- 220 ـ العصبيّة القبليّة وأثرها في الشعر الأموي: د. النصّ ، إحسان: دار اليقظة العربيّة ـ بيروت / ١٩٦٤م.
- **227 ـ العقد الفريد**: ابن عبدريّه الأندلسيّ ، أبو عمر أحمد بن محمّد ( ٢٤٦ ـ ٣٢٨ ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٨٩م.
- **٤٤٧ ـ العقد المفصّل**: الحلّي ، حيدر ( ١٨٣١ ـ ١٨٨٦هـ): المكتبة الحيدريّة ـ قم المقدّسة / ١٣٧٩م.
- **٤٤٨ ـ العقيدة والشريعة في الإسلام:** جولد زيهر ، أجناس: ترجمة: محمّد يوسف ، دار النهضة ـ بيروت / ١٩٩٠م.
- 229 علل الشرائع: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ٣٨١ه): دار الحُجّة للثقافة قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٦ه ( جـزءان فـي مجلّد).
  - ٠٥٠ ـ العلم: أبو خيثمة النسائي ( ٢٣٤ه).
  - ٤٥١ على بن أبى طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة: عبدالكريم الخطيب.
- ٤٥٢ على والخلفاء: العسكري ، نجم الدين: مطبعة الآداب النجف الأشرف ، الطبعة الأولى .
  - ٤٥٣ ـ على وبنوه: د. حسين ، طه ( ١٨٨٩ ـ ١٩٧٣م): دار المعارف \_القاهرة / ١٩٨٩م.
- 202 عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب الأبرار: ابن البطريق = يحيى بن الحسن الأسدي الحلّى ( ٢٣٠ ـ ٢٠٠ه ): نشر جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة / ٢٣٠ه.
- 200 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ابن عنبة = جمال الدين أحمد بن عليّ بن الحسين الحسينيّ ( ٧٤١ ٨٢٨هـ): المكتبة الثقافيّة قم المقدّسة / ٢٠٠٤م.

- 207 عمدة القارئ: بدرالدين العيني ، أبو محمّد محمود بن أحمد ( ٧٦٣ ـ ٥٨٥ه) : مصطفى الحلبي ـ القاهرة / ١٩٧٣م.
- 20۷ عوالي اللاّلئ العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة: ابن أبي جمهور الأحسائي ، محمّد بن عليّ بن إبراهيم ( ٨٨٠ه): دار سيّد الشهداء للنِّلاّ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى /١٤٠٥ه. كليّ بن إبراهيم ( ١٤٠٠ه): دار الفكر دمشق / ٤٥٨ عيون الأثر: ابن سيّد الناس = محمّد بن محمّد ( ٦٧١ ٣٣٤ه): دار الفكر دمشق / ١٩٨٨م.
- 209 عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦م): دار الكتب المصرية ـ القاهرة / ١٩٩٦م.
- 27 عيون أخبار الرضا عليم السيخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١هـ): تحقيق: الشيخ حسين الأعلميّ ، مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ٣١٠ه.
- 271 ـ الغارات: ابن هلال الثقفي ، إبراهيم بن محمد الكوفي ( ٢٨٣ه): دار الكتاب الإسلامي ـ قم المقدّسة / ١٤١١ه.
- 277 \_ غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: الحسينيّ الحلبيّ ، ابن زهرة ( ٥٦٥ ٦٢٩هـ): المكتبة الحيدريّة \_النجف الأشرف / ١٣٨٢هـ.
- 278 ـ غاية المرام وحجّة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام : البحراني = السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي ( ١١٠٧ه): تحقيق : السيّد علي عاشور ، مؤسّسة التّاريخ العربي ـ بيروت / ١٤٢٢ه.
- ٤٦٤ ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب: العلامة الأمينيّ ، عبدالحسين ( ١٢٨١ ـ ١٣٤٩ هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٠م.

النيصيًا ذِنُ

- 270 الغرروالدرر: الشريف المرتضى = علم الهدى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ١٤٢٥): مجمع الذخائر الإسلاميّة قم المقدّسة / ١٤٢٥م.
- **273 \_ غريب الحديث:** أبو عبيد = قاسم بن سلام ( ١٥٤ \_ ٢٢٤هـ): تحقيق: محمّد عبد المعيد خان ، مجلس دائرة المعارف العثمانيّة \_ حيدراًباد ، الطبعة الأولى ١٩٦٤ه / ١٩٦٤م.
- 27۷ ـ الغلق والفرق الغالية في الحضارة الإسلاميّة: سلوّم السامرّائي ، عبدالله: دار الحرّيّة ، ـ بغداد / ١٩٨٥م.
- 27. الغَيبة: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ( ـ 27. ه.): تحقيق: الشيخ عبدالله الطهراني والشيخ عليّ أحمد صالح، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ـ قـم المقدّسة، الثالثة / 12.7 ه.
- 274 ـ الفائق في غريب الحديث: جار الله الزمخشريّ = أبو القاسم محمود بن عمر ( ٤٦٧ ـ ٥٦٨ ـ الفائق في غريب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٧هـ.
- ٤٧٠ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلانيّ = شهاب الدين أحمد بن عليّ الشافعي ( ٧٣٣ ١٩٨٨): تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٣م ( ١٥ مجلّداً + مجلّدا المقدّمة والخاتمة).
- ٤٧١ ـ الفتنة الكبرى: د. حسين، طه ( ١٨٨٩ ـ ١٩٧٣م): دار المعارف ـ القاهرة / ٢٠٠٣م.
- ٤٧٢ ـ الفتنة ووقعة الجمل: الضبيّ ، سيف بن عمر ( ٢٠٠ه): تحقيق: أحمد راتب عرموش ، دار النفائس ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٩٧٢م.
- **٤٧٣ ـ الفتوح**: ابن أعثم الكوفي = أحمد بن محمّد بن عليّ ( ـ ـ ٣١٤هـ): دار الفكر ـ بيروت / ١٩٩٢م.
- **٤٧٤ ـ الفتوحات المكّيّة**: ابن العربي ، محيي الدين ( ٥٦٠ ـ ٦٣٨ﻫ): دار الفكر ـ بيروت / ٢٠٠٢م.

- 240 فتوح البلدان: البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( ٢٧٩ه): المطبعة المصرية القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٣٢م.
- 273 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأثمة من ذُرِيتهم البَيِّانِ :

  الجوينيّ الخراسانيّ ، إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبدالله بن علي بن محمّد ( 328 140هـ) : تحقيق : محمّد باقر المحموديّ ، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت ،

  الطبعة الأولى ١٤٠٠ه / ١٩٨٠م .
- ٤٧٧ ـ الفروسيّة: ابن قيم الجوزيّة = شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقى ( ٦٩١٠ ـ ١٩٨٧): دار الشؤون الثقافيّة العامّة \_ بغداد / ١٩٨٧م.
- ٤٧٨ ـ فصل الخطاب: المحدّث النوريّ = الحاج الميرزا حسين بن محمّد تقي بن تقيّ الطبرسيّ ( ١٢٥٤ ـ ١٣٢٠ م).
- 2۷۹ ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ـ ٣١ ٤ه): تحقيق: السيّد على ميرشريفي ، دار المفيد ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٣م.
- ٤٨٠ ـ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأثمّة: ابن الصّبّاغ = عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي ( ٥٥٥ه): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
- ٤٨١ ـ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: الحرّ العامليّ = محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين ( ١٠٣٣ ـ ١٠٠٤هـ): مؤسّسة المعارف الإسلاميّة / ١٤١٨ه.
- ٤٨٢ ـ الفضائل: شاذان بن جبرئيل القمّي ( ٦٦٠هـ): الحيدريّة ـ النجف الأشرف ١٣٨١ه / ١٩٦٢م.
  - ٤٨٣ فضائل آل البيت: محمّد بن موسى آل نصر.
- ٤٨٤ \_ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: الحسينيّ الفيروزاباديّ ، مرتضى ( ١٢٨٩ \_ ١٢٨٨ مؤسّسة الأعلمي \_بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

النيكيَّاذِرُ بِي النَّالِيكِيُّ الْإِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

200 \_ فضائل الصحابة: ابن حنبل الشيباني ، أحمد ( ١٦٤ ـ ١٤١ه): دار الثقافة \_الرياض / ١٩٩٠م.

- د ١٤٨٦ على بن موسى الرضاع المنسوب للإمام على بن موسى الرضاع المنسوب القمّي ، على بن الحسين ( ـ ـ ٣٢٩هـ): تحقيق: مؤسّسة آل البيت المنظير لإحياء التراث ، المؤتمر العالمي للإمام الرضاع المنظير ـ مشهد المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٠٦هـ.
- 2AV ـ فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة: السيّد ابن طاووس ، رضي الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( PAS ـ 328 ): تحقيق: غلام حسين المجيدي ، نشر مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / 1819 هـ.
- **٤٨٨ ـ فوات الوفيات**: ابن شاكر الكتبي = محمّد بن شاكر ( ٦٨١ ـ ٦٦٤هـ): تحقيق: على محمّد بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى / ٢٠٠٠م.
- 2**.49 فيض القدير شرح الجامع الصغير**: عبدالرؤوف المناويّ ، محمّد الشافعي ( 907 8.4 ) : تحقيق : أحمد عبدالسلام ، دار الكتب العلميّة \_ بيروت ، الطبعة الأولى / 1810ه.
- 19 ع القاموس الإسلامي: وضع: أحمد عطية: مكتبة النهضة المصريّة ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م. عطيّة على النهضة المصريّة ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م. عبدالله بن جعفر ( ٣١٠هـ): مؤسّسة آل البيت المنظم الإحياء التراث بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- **٤٩٢ قضاء أمير المؤمنين المثلِيلا:** محمّد تقي التستري = نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي الشوشتري ( ٩٥٦ ١٠١٩ه ): المطبعة الحيدريّة النجف الأشرف.

- **٤٩٣ ـ الكافي**: ثقة الإسلام = أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني ( ٣٢٨ ـ ٣٢٨): مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ٢٠٠٦ه / ٢٠٠٥م.
- **٤٩٤ ـ الكامل في اللغة والأدب**: المبرّد = أبو العبّاس محمّد بن يزيد ( ٢١٠ ـ ٢٨٦هـ): دار الفكر العربي ـ القاهرة / ١٩٩٧م.
- **٤٩٥ ـ كامل الزيارات**: ابن قولويه ، الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّي ( -٣٦٨ه): نشر: الفقاهة ـ قم المقدّسة / ١٤٢٠ه.
- **293 ـ الكامل في التاريخ**: ابن الأثير = عزّ الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي الكرم الشيبانيّ ( 000 ـ 37٠هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ه / ١٩٨٩م.
- 29۷ ـ الأربعين: الشيخ البهائي = بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي ( ٩٥٣ ـ ٩٠٣ ه.) : نويد اسلام ـ قم المقدّسة / ١٤١٦ه.
- 894 ـ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: الإربلي = أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح ( 87٧ ـ 800 م): دار الأضواء ـ بيروت / ١٩٨٥ م.
- **299 ـ الكشكول = أنيس المسافر وجليس الحاضر**: البحراني = الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الدرازي ( ١١٠٧ ـ ١١٨٦هـ): بومباي / ١٢٩١هـ.
- ••• حمد بن يوسف القرشي ، ( \_ مرحمد على بن أبي طالب: الحافظ الكنجيّ الشافعيّ = أبو عبدالله محمد بن يوسف القرشي ، ( \_ مرحمد على تحقيق: محمد هادي الأمينيّ ، دار إحياء تراث أهل البيت المبيّليّ \_ طهران ، الطبعة الثانية / ١٤٠٤هـ.
  - ٥٠١ ـ الكفاية في علم البداية: الصابوني ، نور الدين: بيروت / ١٩٨٨م.
- ٥٠٢ ـ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء: الإمام شرف الدين = عبدالحسين الموسوي العاملي
   ١٨٧٣ ـ ١٩٥٨م): الدراسات الإسلاميّة / ١٩٩٦م.

النيصًاذِن بي بي المنتقل المنت

**٥٠٣ ـ كمال الدين وتمام النعمة**: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١ه): صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفّاريّ ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة / ١٤٢٢هـ.

- **٥٠٤ ـ كميل بن زياد النخعي**: الهاشمي الخطيب = السيّد عليّ بن الحسين ( -١٣٩٦ه): دار المفيد ـ بيروت / ١٤١١ه.
- **٥٠٥ ـ كنز الدقائق وبحر الغرائب** (تفسير): ابن المشهدي = الميرزا محمّد بن محمّد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمّى (القرن ١٢ الهجري): دار الغدير ـ قم المقدّسة / ١٤٢٣هـ.
- 007 كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال: المتّقيّ الهنديّ = علاء الدين عليّ بن حسام الدين ( ٨٨٨ ٩٧٥هـ): مؤسّسة الرسالة -بيروت / ٢٠٠٤م.
- ٥٠٧ \_ كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي ، محمّد بن علي بن عثمان الطرابلسي ( \_ 8 ٤٩ هـ): مكتبة المصطفوي \_ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤١٠هـ.
- **٥٠٨ ـ كنوز الحقائق**: عبدالرؤوف المناويّ ، محمّد الشافعي ( ٩٥٢ ـ ١٠٣١هـ): المكتبة الإسلاميّة ـ القاهرة / ١٩٨٦م.
- 009 الكنى والألقاب: الشيخ القمّي ، عبّاس ( ١٢٥٤ ١٣١٩هـ): مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين قم المشرّفة ، الطبعة الأولى / ١٤٢٥.
- ١٥ لسان العرب: ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن عليّ بن أحمد الأنصاري الأفريقي المصري ( ٦٣٠ ٧١١ه): تنسيق وتعليق: علي شيري ، دار صادر بيروت / ١٩٩٥م.
- ۵۱۱ ـ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاتي ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ( ۷۷۳ ـ ۸۵۳ ): تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م ( ٧ مجلّدات ).

- **١١٥ ـ لطائف المعارف**: أبو منصور الثعالبي =عبد الملك بن محمّد ( ٣٥٠ ـ ٢٩ هم): الحلبي ـ القاهرة / ١٩٨٨م.
- ٥١٣ ـ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: الشهيد الأوّل: محمد بن مكّي العامليّ الجزينيّ ( ٥١٣ ـ ٧٣٤): تحقيق: محمد تقي وعلي أصغر مرواريد، نشر دار التراث ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ه/ ١٩٩٠م.
- 310 \_ ما ثر الإنافة في معالم الخلافة: القلقشندي = أحمد بن عليّ ( ٧٥٦ ـ ٢٦٨ه): دار الثقافة \_ القاهرة / ١٩٨٥م.
  - ٥١٥ ـ مالك الأشتر: جعفر الحكيم ، محمدرضا: الوليد ـ بيروت / ٢٠٠١م.
- ٥١٦ ـ المبسوط في فقه الإماميّة: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٥١٦ م عنه النشر الإسلامي / ١٤٢٢هـ.
- **١٧٥ ـ المبين في إثبات إمامة الأئمّة الطاهرين**: البحراني = السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي ( ١٠٠٧ه).
- ٥١٨ ـ مجالس ثعلب: ابن يسار الشيباني المعروف بـ « ثعلب » = أبو العبّاس أحمد بن يحيى
   ٢٠٠ ـ ٢٩١٨): دار المعارف ـ القاهرة / ١٩٤٨م.
- ١٩٥٠ ـ المجالس السنيّة: الأمين العاملي ، محسن ( ١٨٦٥ ـ ١٩٥٢م): دار المعارف ـ بيروت /
   ١٩٩٢م.
- **٢٠ ـ مجمع الأمثال**: أبو الفضل الميداني ، أحمد بن محمّد النيسابوري ( ١٨ هه): عيسى البابي \_ القاهرة / ١٩٨٢م.
- ٥٢١ مجمع البحرين ومطلع النيرين: فخر الدين الطريحي = محمد بن علي ( ٩٧٩ ـ ٥٢١ مجمع البحرين ومطلع النيرين: فخر الدين الطريحي = محمد بن علي ( ٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ): تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية ، مؤسسة البعثة ـ طهران ، الطبعة الأولى / ١٤١٤ه ( ٣ مجلّدات ).

النيكيّاذِرُ

**٥٢٢ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**: نور الدين الهيثميّ = الحافظ عليّ بن أبي بكر المصري الشافعي ( ٧٣٥ ـ ٨٠٧م): دار الكتب العلميّة ـ بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.

- ٥٢٣ ـ المجموع (شرح المهذّب للشيرازي): محيي الدين النووي = أبو زكريًا يحيى بن شرف ( ٦٣٦ ـ ٦٧٦ هـ): دار الفكر ـ بيروت / ١٩٦٩م.
- 378 المحاسن: البرقيّ ، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد ( 377ه): المجمع العالمي لأهل البيت المهلالا قم المقدّسة / 1817ه.
  - ٥٢٥ ـ محاضرة الأوائل: عليّ دده ، علاء الدين: مطبعة الميريّة ـ القاهرة / ١٣٥٩ه.
    - ٥٢٦ ـ محاكمة في القضاء: الحسيني ، محمّد حسين.
- ٥٢٧ المحبّر: ابن حبيب الهاشمي البغدادي ، محمّد: دار الغد العربي القاهرة / ٢٠٠٠م.
- **٥٢٨ ـ المحرّر الوجيز:** ابن عطيّة الأندلسي ، أبو محمّد عبدالحقّ بن غالب ( ٤٨١ ـ ٤٥٩): الحلبي ـ القاهرة / ١٩٩٨م.
- ٥٢٩ ـ المحصول في علم أصول الفقه: خطيب الريّ = فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسين ( ٥٤٤ ـ ٢٠٦هـ): المكتبة العصريّة ـ بيروت / ١٩٩٩م.
- ٣٨٠ ـ المحلّى: ابن حزم الأندلسي = أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد الظاهري ( ٣٨٤ ـ ٥٣٠ معيد): تحقيق: أحمد محمّد شاكر ، دار الفكر ـ القاهرة / ١٣٨٣هـ.
  - **٥٣١ ـ المختار من كتاب عيون الأخبار:** عبد الحليم البردوي ، أحمد: بيروت / ٢٠٠٢م.
- **٥٣٢ مختصر البصائر:** ابن سليمان الحلّي ، الحسن (القرن التاسع الهجري): قم المقدّسة / ٢٠٠٣م.
- ٥٣٣ مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي: على ، أمير: دار الأفاق القاهرة / ٢٠٠١م.
- 078 ـ مدينة معاجز الأثمة الاثنى عشر ودلائل الحجج على البشر: البحراني = السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي ( ١١٠٧ه): تحقيق: لجنة بإشراف فارس كريم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة / ١٤١٦ه.

- **٥٣٥ ـ المراجعات**: الإمام شرف الدين ، عبدالحسين الموسوي العاملي ( ١٨٧٣ ـ ١٩٥٨م): دار الأنصار ـ قم المقدّسة / ١٣٨٦هـ.
- **077** مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ ، أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ ( ـ ٣٤٦هـ): تحقيق: عبدالأمير المهنّا ، نشر مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ( ـ ١٩٩١هـ) .
- ٥٣٧ المزار: للشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي الجزيني ( ٧٣٤ ٧٨٦): تحقيق ونشر مؤسّسة الإمام المهدي عَالِمُ لِيَعْمَ فَيْ مَا المقدّسة / ١٤١٠هـ.
- **٥٣٨ ـ المزار الكبير**: ابن المشهدي ، الشيخ أبو عبدالله محمّد بن جعفر بن عليّ الحائري ( ـ ٦٠١هـ): تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني ، نشر دار القيّوم ، الطبعة الأولى / ١٤١٩هـ.
- **0٣٩ ـ المستدرك على الصحيحين**: الحاكم النيسابوريّ ، محمّد ( ـ ٤٠٥ه): تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ، نشر: دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه / ١٩٩٥م.
- 35 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحدّث النوريّ ، الحاج الميرزا حسين بن محمّد تقي بن تقيّ الطبرسيّ ( ١٢٥٤ ١٣٢٠ه): مؤسّسة آل البيت المُعَيِّدُ لإحياء التراث قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٠٨ه.
- **021 \_ مسند أبي داود الطيالسي**: الحافظ ابن داود البصريّ الفارسيّ = سليمان بن داود بن الجارود ، ( ٢٠٣ ـ ٢٧٥هـ): مكتبة الأزهريّة \_ القاهرة / ١٩٧٩م .
- **٥٤٢ \_ مسند أبي عوانة**: ابن السكّيت = يعقوب بن إسحاق ( ١٨٦ ـ ٢٤٦هـ): دار المعارف ـ القاهرة / ١٩٥٦م.
- 027 مسئد أبي يعلى: أبو يعلى التميمي الموصلي ، أحمد بن عليّ بن المثنّى ( 201 1997 مسئد أبي يعلى : أبو يعلى التميمي الموصلي ، أحمد بن عليّ بن المثنّى ( 1997 م ١٤١٢ مجلّدا الفهارس ) .

النَصَاذِرُ .....لِنَصَادِرُ

- **٥٤٤ ـ مسند أحمد بن حنبل**: ابن حنبل ، أحمد ( ـ ٧٤١هـ): مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- 020 \_ مسند زید بن عليّ : زید بن عليّ الله ( ۷۹ \_ ۱۲۲ه) : مکتبة الیمن الکبری \_ صنعاء /
- 027 مسند الشاميّين: الطبرانيّ = أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي ( ٢٦٠ ـ ٥٢٦ مسند الشاميّين: الطبعة الثانية ١٣٦٠هـ): تحقيق: أحمد عبدالمجيد السلفي ، مؤسّسة السرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.
- 02۷ ـ مسند شهاب: القضاعي = محمّد بن سلامة بن جعفر الشافعي ( ـ ١٩٥٤ه): مؤسّسة أمّ القرى ـ الرياض / ١٩٩٥م.
- ٥٤٨ ـ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: الطبرسي = عليّ بن حسن ( من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسّسة آل البيت المُقَلِّمُ ـ قم المقدّسة / ١٤٢٣م.
- **029 ـ مشكل الآثار**: الطحاوي ، أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة ( ٢٣٩ ـ ٣٢١ هـ) : مؤسّسة الرسالة \_ بيروت ١٤٠٨ه / ١٩٨٧م.
- 00 مصابيح السنّة: البغويّ ، أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء ( ١٦ ٥ه): تحقيق: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي ومحمّد إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه / ١٩٨٧م.
- 001 مصادر نهج البلاغة وأسانيده: الحسيني ، عبدالزهراء: دار الأضواء ـ بيروت / ١٩٨٥م. مصادر نهج البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) (م): ميرجهاني ، حسن ( ١٢٨٠ ـ ١٣٨٨ه.ش).
- 00٣ مصباح المتهجّد: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ٤٦٠): مؤسّسة فقه الشيعة \_ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه / ١٩٩١م.

- 002 مصباح الزائر: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ٦٤٤ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المُتَكِيُّ لإحياء التراث ـ قم المقدّسة / ١٤١٧ه.
- 000 المصنّف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة ، عبدالله بن محمّد بن إبراهيم ( 109 100 ): تحقيق: حمد بن عبدالله الجمعة ومحمّد بن إبراهيم ، مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى 120ه/ 120م ، 16 مجلّداً + مجلّد الفهارس .
- 007 ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: القرشيّ ، كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن الشافعي ( ٥٨٣ ـ ٢٥٢ه ): مؤسّسة أمّ القرى ـ قم المقدّسة / ١٤٢٠ه.
- ٥٥٧ ـ المعارف: ابن قتيبة الدينوريّ ، أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦هـ) : دار المعارف ـ وزارية الثقافة ـ دمشق / ٢٠٠٠م .
- **٥٥٨ ـ معاني الأخبار**: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١ه): قدّم له: الشيخ حسين الأعلمي ، تعليق: علي أكبر الغفّاري ، نشر مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الأولى ١٤١٠ه / ١٩٩٠م.
- **009 \_ معاني القرآن الكريم**: النحّاس = أحمد بن محمّد ( \_ ـ ٣٨٤ه): جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة / ١٩٨٩م.
- **٦٠٠ ـ المعتبر في شرح المختصر**: المحقّق الحلّيّ ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الهُذَلي ( ٦٠٢ ـ ٦٧٦هـ): مؤسّسة سيّد الشهداء عليّا لا ـ قم المقدّسة / ٦٠٦ه.
- 071 \_ معجم الأدباء: ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي ( 370 \_ 777 هـ): دار المأمون \_ القاهرة / 7001 م.
- ٥٦٢ ـ المعجم الأوسط: الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي ( ٢٦٠ ـ ٣٦٠): دار الفكر ـ عمان / ١٩٩٩م.

النيكيَّاذِرُ

- ٥٦٣ ـ معجم البلدان: ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبدالله الروميّ البغداديّ ( -٦٢٦ه): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٣٩٩ه.
- **378 \_ معجم رجال الحديث**: السيّد الخوئيّ ، السيّد أبوالقاسم الموسوي ( \_ ١٤١٣ه): الثقافة الإسلاميّة \_ قم المقدّسة الطبعة الخامسة ١٤١٣ه / ١٩٩٢م.
- 070 \_ المعجم الكبير: الطبرانيّ ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي ( ٢٦٠ \_ 7٦٠): دار إحياء التراث العربي \_بيروت / ١٩٩٦م.
- 077 \_ معجم ما استعجم: البكري الأندلسي ، عبدالله بن عبدالعزيز ( ٤٣٢ \_ ٤٨٧هـ): مكتبة الخانجي \_ القاهرة / ١٩٩٦م.
- 077 ـ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: دشتي ، محمّد ( ١٣٣٠ ـ ١٣٨٠ هـ): مشهور ـ قم المقدّسة / ١٣٨٠هـ. ش .
- **٥٦٨ ـ معرفة السنن والآثار**: أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن عليّ ( ٣٨٤ ـ ٤٥٨ هـ): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٨٠م.
  - **٥٦٩ ـ معرفة الصحابة**: أبو نعيم الأصفهاني = أحمد بن عبدالله ( ـ ٤٣٠).
- ٥٧٠ ـ المغازي: الواقدي ، محمّد بن عمر بن واقد ( ١٣٥ ـ ٢٠٧): مركز النشر ـ قم المقدّسة / ١٤١٨.
- **۵۷۱ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة**: طاش كبرى زاده ، أحمد بـن مـصطفى ( ۹۰۱ ـ ۹۷۱ . ۸۲۸هـ): مكتبة الخانجى ـ القاهرة / ۱۹۸۰م .
- ٥٧٢ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: على ، جواد: مكتبة النهضة -بغداد / ١٩٧٨م.
- ٥٧٣ مقاتل الطالبيّين: أبو الفرج الأصفهاني ، عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد ( ٢٨٤ ٥٧٣ ): مكتبة الحيدريّة قم المقدّسة / ١٤٢٣ه.
- ٥٧٤ مقتل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب النظية: ابن أبي الدنيا ، عبدالله: نيلو برك م طهران / ١٣٨٣ه. ش.

- ٥٧٥ مقتل الحسين المنظر: الخوارزميّ = أخطب خوارزم ، موفّق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفي المكّي ( ٤٨٤ ٥٦٥هـ): تحقيق: محمّد السماوي ، أنوار الهدى قم المقدّسة / ١٤١٨هـ.
- ٥٧٦ المقنع والهداية: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ٣٨١ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي عليّاً لا قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ.
- **٥٧٧ ـ مكاتيب الرسول**: الأحمدي الميانجي ، علي ( ١٣٠٤ ـ ١٣٧٩هـ): دار الحديث ـ طهران ، الطبعة الأولى / ١٩٩٨م.
- **٥٧٨ ـ مكارم الأخلاق**: أمين الإسلام ، أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي ( ٥٧٨ ـ ٥٤٨هـ): دار الفقه ـ قم المقدّسة / ١٤٢٥هـ.
- **٥٧٩ ـ المكاسب المحرّمة**: الشيخ الأعظم = مرتضى بن محمّد أمين الدزفولي الأنصاري ( ١٢١٤ ـ ١٢٨١ ـ ١٢٨١): دار الحكمة ـ قم المقدّسة / ١٤١٦ه.
- ٥٨٠ ملحمة أهل البيت: الفرطوسي ، الشيخ عبدالمنعم النجفي: دار الزهراء علي الله عبدوت ، الطبعة الأولى / ١٩٧٧م.
- ٥٨١ ـ الملل والنحل: الشهرستاني ، أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( ٤٧٩ ـ ٤٥٨ه): مؤسّسة الصادق عليلة \_ طهران / ١٣٨٧ه.
- ٥٨٢ ـ مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب ، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ السرويّ المازندرانيّ ( ٤٨٨ ـ ٥٨٨هـ): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ / ١٩٩١م .
- ٥٨٣ ـ مناقب أبي حنيفة: أخطب خوارزم = الموفّق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفي المكّي الخوارزمي ( ٤٨٤ ـ ٥٦٨ هـ): مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٨٨م.
- ٥٨٤ ـ مناقب أحمد بن حنبل: ابن الجوزيّ = أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ( ٥٠٨ ـ ٩٧ ٥هـ): دار ابن خلدون \_ الاسكندريّة / ١٩٨٦م.

النيصيًا ذِرُ

٥٨٥ ـ مناقب أهل البيت: أبو الفرج الاصفهانيّ =عليّ بن حسين ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ هـ): قم المقدّسة / ١٤٢٠هـ.

- ٥٨٦ ـ المناقب: الخوارزميّ = أخطب خوارزم ، الموفّق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفي المكّي ( ٤٨٤ ـ ٤٨٨ م): تحقيق: مالك المحمودي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثالثة / ١٤١٧ه.
- **٥٨٧ ـ المناقب والمثالب**: القاضي المغربيّ ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميميّ المصري ( \_ ٣٦٣هـ): المعارف \_ القاهرة / ١٩٨٠م.
  - ٥٨٨ المنتقى: الباجي ، سليمان بن خلف.
- ٥٨٩ منتهى المطلب في تحقيق المذهب: العلامة الحلّي = أبو منصور الحسن بن يوسف المطهّر الأسدي ( ٦٤٨ ٧٢٦ ١٤٧٨): مجمع البحوث الإسلاميّة مشهد المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٥ه.
- ٥٩٠ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١ه): مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ، الطبعة الأولى ٣١١ه / ٢٠٠٥م.
   ٥٩١ منهاج الصالحين: السيّد الحكيم ، محسن ( ١٣٦٧ ـ ١٣٤٨ه): النجف الأشرف / ١٣٨٧ه.
- **097** منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: الميرزا الهاشمي الخوئي ، حبيب الله بن محمّد هاشم ( ١٢٦٨ ـ ١٣٦٤هـ): عني بتصحيحه وتهذيبه: السيّد إبراهيم الميانجي ، بنياد فرهنگي امام المهدى ، المطبعة الإسلاميّة ـ طهران ، الطبعة الرابعة / ١٣٦٤هـ. ش.
- **097 منية المريد**: الشهيد الثاني = الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد بن جمال الدين العاملي الجعبي ( 911 910): مركز النشر الإسلامي قم المقدّسة / 911ه.
  - ٥٩٤ المواقف: عضد الدين

- **090 ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمّديّة**: القسطلاني المصري ، أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد ( ٨٥١ ـ ٣٣ ٩ه): الدار العلميّة ـ بيروت / ١٩٩٦م.
- **٥٩٦ ـ الموضوعات**: ابن الجوزيّ ، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ( ٥٠٨ ـ الموضوعات : ابن الجوزيّ ، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ( ٥٠٨ ـ ١٩٩٧ م ) : أضواء السلف ـ الرياض / ١٩٩٧م .
- **09۷ ـ الموطّأ**: الإمام مالك بن أنس ( ـ ـ ١٧٦ه): تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت / ١٩٩٢م.
  - **٥٩٨ ـ مؤلَّفو الشيعة في صدر الإسلام:** السيّد الصدر ، حسين.
- 999 مهج الدعوات في منهج العبادات: السيّد ابن طاووس ، رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 909 328ه): دار الكتب الإسلاميّة طهران ، الطبعة الأولى / 1817ه.
- 7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبيّ ، الذهبيّ ، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ٧٤٨هـ): دار الفكر بيروت / ١٤٢٠هـ.
- **٦٠١ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة**: الأتابكيّ ، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي ( ٨١٣ ـ ٨٧٤م): وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة / ١٩٧٢م.
- ٦٠٢ \_ النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم: تقي الدين المقريزي ، أحمد بن عليّ ( ٧٦٦ \_ ٥٤٤٥): قم المقدّسة / ١٤١٩ه.
- **٦٠٤ ـ نزهة المجالس ومنتخب النفائس**: الصفوري الشافعي ، عبدالرحمان بن عبدالسلام ( ـ ـ ١٠٩٤): المعارف ـ الاسكندريّة / ٢٠٠١م.

النيصاذر بالمنطاذ والمنطقة المناطقة المنطقة ال

**٦٠٥ ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر**: الحلوانيّ ، أبو عبدالله الحسين بن محمّد (القرن الخامس الهجري): مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي عَالِمُونِيَّةً \_قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٠٨ه.

- 7.7 ـ النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية: العلويّ ، محمّد بن عقيل بن عبدالله بن عمر ( ١٩٦٦ ـ ١٩٣١م): مؤسّسة الفجر ـ بيروت / ١٩٩١م.
- 7.٧ ـ نصب الراية: جمال الدين الزيلعي = عبدالله بن يوسف الحنفي ( ٧٦٢ه: دار الأزهر ـ القاهرة / ١٩٩٨م.
- **٦٠٨ ـ نصرة الثائر على المثل السائر**: صلاح الدين الصفدي = خليل بن أيبك بن عبدالله ( ٦٩٦ ـ ٧٦٤ ـ ).
- 7.9 ـ النصّ والاجتهاد = الاجتهاد في مقابل النصّ: الإمام شرف الدين = عبدالحسين الموسوي العاملي ( ١٨٧٣ ـ ١٩٥٨م): مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الحادية عشر ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- 11 نظام الحكم والإدارة في الإسلام: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م) ، المطبعة: ستارة: الناشر: الرافد، سنة الطبع ٢٠١١م.
- **٦١١ ـ النظم الإسلاميّة:** موريس گود فروا ، ديمومين ( ١٨٦٣ ـ ١٩٥٧م): دار المعارف ـ القاهرة / ١٩٨٢م.
- 717 نَظم دُرر السِمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: الزرندي الحنفي ، جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد المدني ( ٦٩٣ ٧٥٠ه): المجمع العالمي للتقريب طهران / ٢٠٠٩م.
- **٦١٣ نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن**: الشرواني ، أحمد بن محمّد الأنصاري اليمني ( ٦١٣هـ): بيروت /١٩٨٠م.
- ٦١٤ النوادر: الراوندي ، قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله ( ٧٧٥هـ): بيروت / ١٩٨٨م.

- ٦١٥ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار: الشبلنجيّ ، مؤمن بن حسن بن مؤمن:
   تحقيق: عبد الوارث محمّد عليّ ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ه / ١٩٩٧م.
- 717 \_ نور القبس المختصر من المقتبس: المرزباني ، محمّد بن عمران ( ۲۹۷ \_ ۳۸۵): مكتبة الخانجي / ۱۹۷۵م.
- ٦١٧ نهاية الإرب في فنون الأدب: النويريّ ، أحمد بن عبدالوهاب ( ٦٧٧ ٣٣٣م): مكتبة الخانجي القاهرة / ١٩٨٧م.
- 71۸ نهج الإيمان: ابن مجاهد، جبر (من أعلام القرن السابع): تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مجتمع الإمام الهادي عليه مشهد، الطبعة الأولى / ١٤١٨ه.
- 719 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد = عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين المدائنيّ المعتزليّ ( ٥٨٦ ٥٥٥ه) ، قدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسين الأعلميّ ، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ ٥٩٩٥م.
- 7۲۰ ـ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: المحمودي، محمّد باقر: وزارة الثقافة والإرشاد ـ طهران / ١٤١٨ه.
- **٦٢١ ـ نيل الأوطار**: الشوكاني ، محمّد بن عليّ بن محمّد ( ١٢٥٠هـ): المكتبة العصريّة ـ بيروت.
- ٦٢٢ ـ الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي = خليل بن أيبك بن عبدالله ( ٦٩٦ ـ ٢٧٨):
   تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ـ بيروت ١٤٢٠ / ٢٠٠٠م.
   ٦٢٣ ـ واقعة صفّين: زكريًا ، محمّد.

الثانية / ١٠٦٦ه. محمّد بن الحسن ( ١٠٣٣ ـ ١٠٠٤هـ): مؤسّسة آل البيت المهلّي عمرة بن الحسن بن علي الطبعة

7۲٥ ـ وضوء النبيّ عَيَّا الشهرستاني ، عليّ : ستارة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٥ ه. 7٢٦ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلّكان = أبو العباس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر ( ـ ١٨٦ه): تحقيق : د . إحسان عباس ، منشورات الشريف الرضي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤٠٦ه.

**٦٢٧ ـ وقعة الجمل**: زكريًا ، محمّد.

7۲۸ ـ وقعة صفّين: المنقريّ ، نصر بن مزاحم ( ۲۱۲ه): طبع مكتبة المرعشي النجفي ـ قم المقدّسة / ۱٤۰٤ه ( بالأفسيت عن الطبعة الثانية للـمؤسّسة العـربيّة الحـديثة ـ القـاهرة / ۱۳۸۲ه).

**٦٢٩ ـ الولاة والقضاة:** الكندي = أبو عمر محمّد بن يوسف ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة / ١٩٨٨م.

**٦٣٠ ـ الهداية الكبرى**: الحضيني الجنبلائي ، أبو عبدالله الحسين بن حمدان ( ـ ٣٣٤م): بيروت / ١٤١٧هـ.

**٦٣١ - هذه هي الشيعة**: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ - م ) ، المطبعة: ستارة ، الناشر: ماهر ، سنة الطبع ٢٠١١م.

777 - ينابيع المودّة لذوي القربي: القندوزيّ ، سليمان بن إبراهيم الحنفي ( - ١٢٩٤ه): تحقيق: السيّد عليّ جمال أشرف الحسينيّ ، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر - قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٦ه.

# المجنولات

| ٧  | ن <b>قدیم</b> نقدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | الوَصِاياالرِّيَ عَوَيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 40 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳ | ا ١٠ ـ ٩٥ للإمام على للنبخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 | وصيّة النبى عَيْنِ للله النساء عليما الله المناه عليما الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77 | -<br>وصيّة النبيّ عَلَيْظِهُ لقيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44 | -<br>رصيّة النبيّ ﷺ لابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦. | وصيّة النبيّ عَيَالِهُ لأبي ذرّ عَلِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٥ | وصيّة أخرى لأبي ذرّ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٦ | وصيّة النبيّ عَلَيْظِهُ لمعاذ بن جبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸Y | وصيّته ﷺ لسلمان الفارسي ﴿ اللهُ الله |
| ٨٨ | وصيّته عَلِيْظَةُ للفضل بن العبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٩ | وصيّته ﷺ لخالد بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٩ | وصيّته عَلِيُّاللهُ لحرملة العنبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩. | وصيّته ﷺ لأبى اُميّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | -<br>وصيّته عَلِيْظُ لرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97 | وصيّته عَيَلِظُهُ لرجل آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | وصيّته ﷺ لرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94 | ه صنّته عَلَيْهُ ل حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 98                                      | وصيّته عَيْبِاللهُ لرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٤                                      | وصيّته عَلَيْظِهُ لرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 96                                      | وصيّته عَيْنِهُ بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90                                      | وصيّة عامّة للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90                                      | الوصيّة بكتاب الله والعترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | للواغظاوالنطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99                                      | ۱۱۰ - ۹۷ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٢ ـ مَن حسن عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | ٣- الخصال الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ٤ ـ الهوى وطولُ الأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | ٧ ما بعد الدنيا إمّا الجنّة أو النّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | ۸_ الانقطاع إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | ٩- ذكر الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ، ـ ع دعر الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | ۱۱ـ المسارعة إلى الخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | ۱۲ ـ الدنيا دار التواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ۱۳ ـ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | ۱۱ ـ حب الدليا<br>۱۵ ـ تعزية وموعظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | ۱۵ ـ بعزیه وموعطه۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • 7                                   | <b>١٦ ـ مع ملك الموت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



#### مِنْ خِطِبِ البَّنِيّ

|     | 197 _ 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | ١ ـ خطابه عَيْنَا في مكة الله عَيْنَا في مكة الله عَيْنَا في مكة الله عَيْنَا في الله عَي |
| 118 | ٢ ـ خطابه عَيْنَا المدينة ٢ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | ٣- خطبة الجمعة بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114 | ٤ ـ خطبته عَلَيْظٌ بالخيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114 | ٥ ـ خطبته عَلَيْنَ في التحذير من الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۸ | ٦- خطبته ﷺ في حجّه الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171 | ٧- خطابه عَلَيْظِهُ في غدير خم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178 | النبيّ عَيْبُولُهُ مع الحارث بن النعمان الفهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170 | ٨ ـ خطبته عَيْنِهُ في استقبال شهر رمضان٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179 | ٩ ـ خطبته عَلَيْظِهُ في مرضه:٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179 | ١ - الوصيّة بالإمام للطِّلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149 | ٢ - إعطاء القصاص من نفسه عَيْبُولُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | رَوَائِعُ أَلِحِكُمُ وَأَلَادًا بِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٥ | ۱۳۳ ـ ۱۳۸<br>الأخلاق الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | البشاشةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٨ | <b>سوء الخُلق</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۸ | العقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٤١ | الحمقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 181 | العلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127 | أهمّية العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| عقاب التارك لعلمه ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صلاح الأمّة بالعلماء والأمراء ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفقهاء أمناء الرُّسل الفقهاء أمناء الرُّسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعلّم العلم ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موت العالِم ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العلم خزائن ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التقوى بغير علم ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العلم للمباهاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التعليم برفق ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نمّ الجهل ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لصلة والعفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لإشادة بالمعروف ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| داب النفس ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لسخاءلسخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عل الخيرمل الخير على النفير على النفير الفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ،<br>سفات ذمیمة ومحرّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رلنفاقلنفاقلنفاق المسامد ال |
| لغدرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خيانة الأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ئهادة الزور ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لبغي ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \AW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| التكبّر ١٥٣         |
|---------------------|
| السعاية             |
| الحسد ١٥٤           |
| المكر ١٥٤           |
| الكذبا ١٥٥          |
| الحرصا              |
| الفخر ١٥٥           |
| الظلم               |
| مَن يتّقى لسانه ١٥٧ |
| ذو الوجهين ١٥٧      |
| ضعف اليقين ١٥٨      |
| الإعانة على الباطل  |
| مدح الفاسق ١٥٨      |
| إخافة المسلم        |
| خصال محمودة         |
| خمس خصال            |
| أربع خصال ١٦٠       |
| القناعة             |
| الاقتصاد            |
| طاعة الله عزّ وجلّ  |
| الاستغفار١٦١        |
| حرمة المؤمن ١٦٢     |
| إقالة العثرة        |
| بغض أهل المعاصى ١٦٢ |

| 涂沙    | ,,,,, | بسبوباره | XII | //:11  |
|-------|-------|----------|-----|--------|
|       |       |          |     | التهوا |
| 14.00 | 400   |          | 100 |        |

| ۱٦٣ | <br> |       | <br> |         |      |   |       |            | <br>• |         |            | <br> |           | سَرَاللهُ<br>عَلِيْدِولهِ<br>عَلَيْدِولهِ | نبئ  | , لل      | ناسر | ن ال | ٔحب   |
|-----|------|-------|------|---------|------|---|-------|------------|-------|---------|------------|------|-----------|-------------------------------------------|------|-----------|------|------|-------|
| 175 | <br> |       | <br> | <br>    |      |   | <br>• |            |       |         |            | <br> |           | ِمن                                       | المؤ | الَّهُ    | ضا   | كمة  | الحا  |
| 175 |      |       |      |         |      |   |       |            |       |         |            |      |           | لقرآن                                     | ءة ا | قرا       | ىلى  | ئ ء  | الحا  |
| 178 | <br> |       | <br> | <br>    | <br> |   | <br>• |            |       |         |            | <br> |           |                                           |      |           |      | ن .  | الرفة |
| 371 | <br> | • • • | <br> | <br>•   | <br> |   | <br>  |            |       |         |            | <br> | · • •     |                                           |      | ٢         | صو   | ة ال | ئائد  |
| ١٦٥ | <br> |       | <br> |         | <br> |   | <br>  |            |       |         |            | <br> |           |                                           |      |           |      | Ki   | الصا  |
| ١٦٥ | <br> | · • · | <br> | <br>•   | <br> |   | <br>  |            | <br>• | <br>•   | . <b>.</b> | <br> |           | ۰. ۴                                      | طما  | ے ال      | ة في | اسا  | لمو   |
| ١٦٥ | <br> |       | <br> | <br>• • | <br> | • | <br>  |            |       | <br>•   |            | <br> | . <b></b> | ام                                        | طعا  | ۔<br>ں ال | د فر | صا   | الاقت |
| 177 | <br> |       | <br> | <br>•   | <br> |   | <br>  |            | <br>• |         |            | <br> |           |                                           |      | خ         | لشي  | يم ا | تكر   |
| 177 | <br> |       | <br> | <br>    | <br> |   | <br>  | . <b>.</b> |       | <br>• • |            | <br> | . <b></b> |                                           |      | مانة      | ں آ  | عالس | المج  |
| 177 |      |       |      |         |      |   |       |            |       |         |            |      |           |                                           |      |           |      |      |       |
| 177 |      |       |      |         |      |   |       |            |       |         |            |      |           |                                           |      |           |      |      |       |
| ۸۲۱ |      |       |      |         |      |   |       |            |       |         |            |      |           |                                           |      |           |      |      |       |
|     |      |       |      |         |      |   |       |            |       |         |            |      |           |                                           | _    |           | •    |      |       |

#### جلمات لوظیا ۲۱۰ - ۲۱۹

## البَّنِيَ عَلِيلًا فِي لَيهَ الْجَانِ لَهِ فَوْنِ وَالْمَعَ ارْكِ

### وَاقِحَةُ بِكُنْرِن

| 4 | ٤ | 4 | _ | 4 | ١ | ١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

| عارة أبي سفيان المناه ا | ~   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أبي سفيان بقريش بتنجاد أبي سفيان بقريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فعر |
| يا عاتكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و   |
| نفير العامّ في مكّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J   |

| زحف المسلمينزحف المسلمين                     | 717          |
|----------------------------------------------|--------------|
| استشارة النبيّ عَلِيْظُهُ أصحابه١٧           | <b>Y 1 Y</b> |
| إلقاء القبض على غلامين لقريش                 | 719          |
| نجاة أبي سفيان                               | **           |
| رسول أبي سفيان لقريش                         | ۲۲.          |
| قامة المسلمين والمكّيّين ٢٢١                 | 771          |
| مشورة الحُبَابِ على النبيِّ عَلَيْظَالُمْ    | **1          |
| بناء عريش للنبيّ عَلَيْظُ أَنْ اللَّهُ ٢٢٢   | ***          |
| فريش تختبر الجيش الإسلامي                    | ***          |
| نصيحة عُتْبةً بن ربيعة                       | 277          |
| سقاية الإمام للطِّ الجيش ٢٧٤                 | 377          |
| النبيِّ عَلَيْظُهُ مع أصحابه ١٧٤             | 377          |
| لمعركةلعركة                                  | 377          |
| دعاء النبيّ عَلِيْظُهُدعاء النبيّ عَلِيْظُهُ | 440          |
| المعركة الحاسمة ١٢٥                          | 440          |
| بسالة الإمام علي ١٢٥                         | 770          |
| النصر المبينالنصر المبين                     | 777          |
| الذين صرعوا من المشركين:                     |              |
| أبو جهل ٢٦٦                                  | 777          |
| أُميّة بن خلف                                | **           |
| عقبة بن أبي معيط ١٢٨                         | ***          |
| النضر بن الحارث ١٢٨                          | **           |
| عتبة بن ربيعة ٢٢٩                            | 779          |
| شیبة بن ربیعة ۴۲۱                            | 779          |

| 779        | أسماء من قتلهم الإمام علي              |
|------------|----------------------------------------|
| 771        | جيف المشركين في القليب                 |
| 771        | خطاب النبي عَلِيَا الله على أهل القليب |
| 777        | شعر حسّان في أهل القليب                |
| 377        | الأسرى من قريشا                        |
| 377        | أبو رافع مع أبي لهب                    |
| 770        | متارك بدرمتارك بدر                     |
| 770        | ١ ـ انتصار الإسلام                     |
| 770        | ۲ ـ فزع المشركين                       |
| 277        | ٣ ـ حزن القرشيّين                      |
|            | شعراء قريش يرثون قتلاهم:               |
| ۲۳۸        | ابن إسحاق                              |
| 227        | الحارث بن هشام                         |
| 227        | أُميّة بن أبي الصلت                    |
| 749        | هند بنت عتبة                           |
| 749        | ٤ ـ سرور المسلمين                      |
| 45.        | حسّان بن ثابت                          |
| 137        | عبيدة بن الحارث                        |
|            | وَاقْعِهُ الْحُدِ                      |
| <b>V</b> ( | 744 - 7504                             |
|            | تيان بي                                |
|            | إجماع قريش على الحرب                   |
|            | خروج قريش مع نسائها للحرب              |
| 454        | مشاورة النبي عَيْنِ للصحابه            |



| 727 | انخدال المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 728 | نزول النبي عَلَيْكِ بالشُّعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 729 | الحربالحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | النبيّ عَلِيُّكُ مع أبي دجانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 701 | مصرع الشهيد حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | اغتيال حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | التمثيل بجسده الطاهر التمثيل بجسده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | مكافأة وحشيمكافأة وحشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | شماتة أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | لوعة النبيِّ عَيْنِهُ على عمّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | مواراة الجثمان المقدّس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | مأتم عزاء على حمزةمأتم عزاء على حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | مصرع الشهيد مصعبمصرع الشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | اندحار المشركينالمشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>هزيمة المسلمين</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | دعاء النبي عَيْبَوْلُهُدعاء النبي عَيْبَوْلُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | دعاء آخر للنبي عَيْبُولُهُدعاء آخر للنبي عَيْبُولُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | شعار المشركين في المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | جهاد اُمّ عمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | أرجاس حاولوا قتل النبيّ عَيَّنِهُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | عُتبة بن أبي وقًاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | اُمیّة بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الخطر محدق بالنبي عَيْرَالُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777 | نداء أبي سفيانناندين المستعان المس |

| 777                 | حماية الإمام علي للنبي عَلَيْق               |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 377                 | مجاهدون أبطالمجاهدون أبطال                   |
| 475                 | ١ ـ أنس بن النضر                             |
| 475                 | ٢ ـ ثابت بن الدَّحْداحة                      |
| 470                 | ٣ ـ أبو دجانة                                |
| 470                 | ٤ ـ زياد بن عمارة                            |
| 470                 | ٥ ـ أبو طلحة                                 |
| 777                 | ٦- عمرو بن الجَموح                           |
| <b>۲</b> 7 <b>۷</b> | ٧ ـ سعد بن الربيع٧                           |
| <b>77</b>           | ۸ ـ عاصم بن عمر بن قتادة۸                    |
| <b>477</b>          | ٩ ـ الأُصَيرم                                |
| <b>477</b>          | ١٠ ـ مخيريق                                  |
| 779                 | انتهاء الحربا                                |
| 779                 | دفن الشهداءدفن الشهداء                       |
| ۲۷.                 | زحف النبيِّ عَلَيْظُ بجيشه لمحاربة أبي سفيان |
| ۲٧٠                 | معبد مع أبى سفيانمعبد مع أبى سفيان           |
| 777                 | متارك واقعة أحدمتارك واقعة أحد               |
| 777                 | ١ ـ ابتهاج القرشيّين                         |
|                     | ۲ ـ مع الشعراء                               |
| 274                 | ابن الزبعرى                                  |
| 440                 | هبیرة بن أبي وهب                             |
| <b>Y Y Y</b>        | ٣ ـ سرور المنافقين واليهود                   |
| <b>Y Y Y</b>        | ٤ - استضعاف المسلمدن ٤                       |



٣- غزوة الفُرُع.

#### واقِعَةٍ أَلِخَنْدِقِ

| 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA9 _ YY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دور اليهود ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حفر الخندق ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النبيّ عَيْلِيٌّ مع نُعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبور الخندق ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مبارزة الإمام الطيخ لعمرو ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بنُوقِيَظَةً وَفَهٰجَ خِيبُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W·W_Y91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زحف الجيش الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إيفاد الإمام على لله لمقابلتهم ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نصيحة كعب بن أسد لهم ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بعثة أبي لبابة ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحكيم سعد بن معاذ ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قسمة أموال بني قريظة ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فتح خيبر ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مبارزة الإمام على لمرحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشاة المسمومة الشاة المسمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إسلام الحجّاج بن علاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الغياركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۶۱ – ۳۰۵ میکینم سکنیم ۳۰۸ – ۳۲۱ ادام شکنیم سکنیم شکنیم شکنیم سکنیم ۳۰۸ – ۳۰۸ سکنیم |
| ٧- غزوة السُّوِيق ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نصيحة كعب بن أسد لهم المعنة أبي لبابة المعند أبي لبابة المحكيم سعد بن معاذ المحكيم سعد بن معاذ المحكيم سعد بن معاذ المحكيم سعد بن معاذ المحكيم المحكي |

| ٣٠٩ | ٤- غزوة بُواط                          |
|-----|----------------------------------------|
| ٣٠٩ | ٥ ـ غزوة العشيرة                       |
| ۳.٩ | ٦- غزوة بني قينقاع                     |
| ۳۱۱ | ٧ ـ غزوة قَرْقَرة الكُدْر              |
| ٣١١ | ٨ ـ غزوة ذي أمرّ٨ . غزوة دي أمرّ       |
| ۳۱۳ | ٩ ـ غزوة ذات الرقاع٩                   |
| 412 | ١٠ ـ غزوة دومة الجَنْدل                |
| ٣١٥ | ١١ ـ غزوة بني المصطلق١١                |
| ۳۱٦ | ١٢ ـ غزوة مؤتة١٠٠٠                     |
| 419 | التحام الفريقين                        |
| ٣٢٠ | تعزية النبيِّ عَلَيْظُهُ لآل جعفر      |
| ۳۲۱ | رجوع الجيش إلى المدينة                 |
| ۳۲۱ | ١٢ ـ غزوة وادي القرى١٠                 |
| ٣٢١ | ١٤ ـ فتح مكّة١٤                        |
| ٣٢٢ | صلح الحديبية                           |
| ٣٢٢ | نقض العهد                              |
| 444 | أبو سفيان بالمدينة                     |
| ٣٢٣ | تصميم النبيِّ عَيْنِولْهُ على فتح مكّة |
| ٣٢٣ | زحف الجيش الإسلامي إلى مكّة            |
| ٣٢٣ | رسالة حاطب لقريش                       |
| 377 | على مشارف مكّة                         |
| 440 | العبّاس وأبو سفيان                     |
| ۳۲٦ | أبو سفيان بين يديّ النبيّ عَيْرُاللهُ: |
| ٣٢٧ | أبو سفيان في مضيق الوادي               |

| 444 | یانا      | ألطاف النبيِّ عَيَّاتُونَّهُ على أبي سف |
|-----|-----------|-----------------------------------------|
| 444 |           | نداء أبي سفيان                          |
| ٣٣٠ | ·         | معارضة هند                              |
| ٣٣٠ | ·         | دخول النبيّ عَيَّنِهُ مكّة              |
| 441 | l <i></i> | النبيِّ عَلَيْكُولُهُ في الكعبة         |
| ۳۳۱ | l         | تطهير البيت من الأصنام                  |
| *** | y<br>     | خطاب النبيِّ عَلَيْرَاهُ                |
| ۲۳٤ | •         | بلال يؤذّن فوق الكعبة                   |
| 440 | )         | إسلام جماعة                             |
| 440 | )         | ١ ـ فَضالة بن عُمَير                    |
| 441 | <b>\</b>  | ٢ ـ صفوان بن أميّة                      |
| 444 | <b>/</b>  | ٣ ـ ابن الزُّبَعْرَى                    |
| 444 |           | ٤ ـ عكرمة بن أبي جهل                    |
| 444 |           | <b>٥ ـ عبّاس بن مِرْداس</b>             |
| 444 |           | بيعة الرجال للنبيّ عَيَّالًا اللهُ      |
| ٣٤. | ·         | بيعة النساء                             |
| 451 | هم:       | عصابة أهدر النبيّ عَلَيْظُ دماء         |
| 451 |           | عبدالله بن سعد                          |
| 451 |           | عبدالله بن خَطَل                        |
| 727 | ,<br>     | مقیس بن صبابة                           |
| 727 | ,<br>     | أُمّ سارة                               |
| 454 | •         | عِكرمة بن أبي جهل                       |
| 727 | •         | استجارة رجلين بأمّ هانئ .               |
| 727 | ,         | مدّة إقامة النبيّ عَلَيْهُ في مكّة      |

| 454 | مخاوف المدنيّين من بقاء النبيّ عَلَيْظُهُ في مكّة |
|-----|---------------------------------------------------|
| 455 | ١٥ ـ غزوة حنين:                                   |
| 455 | زحف المسلمين للحرب                                |
| 455 | التحام الجيشين                                    |
| 720 | هزيمة المسلمين                                    |
| 450 | شماتة المنافقين                                   |
| 720 | أبو سفيان                                         |
| 727 | شيبة بن عثمان ـ كَلْدَةُ بن الحنبل                |
| 727 | <b>هزيمة المشركين</b>                             |
| 727 | بسالة الإمام الطلخ                                |
|     | معركة حنين في القرآنمعركة حنين في القرآن          |
|     | قسمة الغنائم                                      |
|     | قدوم ابن عوف على النبيّ عَلَيْهُ                  |
|     | ١٦ ـ غزوة الطائف١٦                                |
|     | رو<br>۱۷ ـ غزوة تبوك١٧ عزوة تبوك                  |
|     | تخلّف المنافقين                                   |
|     | مؤمنونمؤمنون المناه                               |
|     | الإمام الطِّلْخِ في غزوة تبوك                     |
|     | الثلاثة المتخلّفون عن تبوك                        |
|     | العلانه المنحلقون عن تبوك                         |
|     | -                                                 |
|     | الإمام وسورة براءة                                |
|     | حدیث کعب                                          |
|     | توبة الله عليهم                                   |
| POT | ١٨ ـ الأمام يالله و فتح المحن                     |

| ٣٦.          | إسلام همدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦.          | مجموع غزوات النبيّ عَيَّيُواللهُمجموع غزوات النبيّ عَيِّبُواللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | التيالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>~~</b> .  | <b>**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77.0         | <b>J. 1.5 1.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 470          | ٢ ـ سريّة خالد لبني جذيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٦٧          | ٣ـ سريّة عبدالله بن رواحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٦٧          | ٤ ـ سريّة بَشير بن سَعْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲۲          | ٥ ـ سريّة أبي حدرد٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414          | ٦- السريّة إلى إِضَمّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 419          | ٧ ـ سريّة زيد بن حارثة٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٠          | ٨ ـ سريّة عبدالله بن حذافة السهمى٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٠          | ٠<br>٩ ـ سريّة شجاع بن وهب٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٠          | ١٠ ـ سريّة كعب بن عمير١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441          | ١١ ـ سريّة عمرو بن العاص١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TY</b> T  | ۱۲ ـ سريّة أبى عبيدة١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ۔<br>۱۳ ـ سریّة زید بن حارثة۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***          | ۱٤ ـ سريّة عمير بن عدى١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | طَلَائِعُ الْيَحَيِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | المراجع المحراب المحرب المحراب المحراب المحراب المحراب المحراب المحراب المحراب المحراب |
| <b>4</b> /10 | ۳۹۲_۳۷٥ - حجّة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | مؤتمر غدير خم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440          | البيعة العامّة للإمام النَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.7         | نذول آبة اكمال الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ۲۸٦         | البيعة للإمام ضرورة إسلاميّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷         | النبيّ عَلِيْنِهُ والخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨٨         | النبيّ عَلَيْظِهُ رشّع عليّاً للظِّلْ للخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۳</b> ۸۸ | لماذا رشِّح النبيِّ عَيْرَالُهُ علياً لمَانِلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | العُإِسِّاةُ أَلِخَالِدَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٣</b> 97 | عطاء القصاص من نفسه عَلِيْرَالُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | سرية أسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٢         | رزيّة يوم الخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٥         | فجيعة الزهراء عليه الله المستعلقة المراء عليه المراء على |
| ٤٠٧         | النبى عَلِيْظُ يُوصَى بأهل بيته للهَلِكُمْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٧         | وصيّة النبيّ عَلَيْظٌ بسبطيه عَلِيَكِنّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٨         | ِلَى الفردوس الأعلىالله الفردوس الأعلىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١١         | تجهيز الجثمان العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 217         | الصلاة على الجثمان العظيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٣         | مواراة الجثمان العظيممواراة الجثمان العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٣         | تأبين الإمام علىتابين الإمام على الإمام على الإمام على الإمام على القريد الإمام على القريد القريد القريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | فزع أهلَ البيت الميليِّكُ المناهِيكُ المناهِيكُ المناهِيكُ المناهِيكُ المناهِيكُ المناهِيكُ المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٥         | مصادر الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | محتويات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |